









# مقدمة المحقق مقدمة المحقق مقدمة المحقق مقدمة المحقق مقدمة المحقق مقدمة المحقق المحتفق المحقق المحتفق ا

إِنَّ الحَمْدَ للَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّامُ ٱللَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ أَنَّهَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أمّا بَعْدُ؛

فهذا ﴿ لِكُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَدُ الْمَذُهِ وَمُقَعِّدِهِ القاضي أَبِي يَعلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ، صَنَّفه في تَثْبيت إمامَةِ أَبِي بَكْرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعَليِّ ومُعاوية رَضَيَّالِيَهُ عَنْهُمْ، والتَّدليل على صِحَّة طَريقِ تَوليهم لَها، واسْتيفائهم لشُروطِها،



<sup>(</sup>١) آل عُمران: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النَّساء: (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٧٠) و (٧١).



وبَقَائهم أَئمَّةَ حَقَّ حتَّىٰ مَماتِهم، مُعظِّمًا فيه مِن قَدْرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَابًا عَنْهم مَن افْتَرىٰ عليهم مِن الفِرقِ والطَّوائفِ مِن أهلِ الزَّيغِ، مُستَدِلًا عَليهم بالأَدلَّةِ الشَّرعيَّةِ والعَقليَّةِ، الحَديثيَّةِ منها والتّاريخيَّة، مُفنَّدًا لأَدلَّتِهم، نَقَاضًا لها، سالِكًا بهم سُبُلَ الهِدايةِ لمَن أَرادَ اللَّهُ عَرَّهَ جَلَّ أَنْ يَفتحَ علىٰ قَلْبه وعَقلِه وبَصيرَتِه.

ومُبينًا اعْتقادَ أهْلِ السُّنةِ والجَماعةِ في الصَّحابةِ ـ رِضوانُ اللَّهِ علَيْهم - مِن تقديمِ مَن قَدَّمَه اللَّهُ وَرَسولُه؛ فأبو بَكْرٍ قَدَّمَه رَسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ وهو صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ، فاخْتيارُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَضْلُ بِالنَّاسِ وهو صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ، فاخْتيارُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَضْلُ مِن بيْنِ أَصْحابِه، ثمَّ قَدَّمَ أبو بَكْرٍ عُمَر فَضلًا لعُمرَ بعد أبي بَكْرٍ، ثم اجتمع أصحابُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المَشورةِ - وهُم أهلُ للشّورى -، فَو قعت خيرتُهم على خير مَن بقي بعْدَ عُمرَ عُثمانَ، وعليٌ رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ إمامٌ عَدْلٌ بعد هؤلاء، إمامَتُه ثابتَةٌ، وأحكامهُ نافذَةٌ، وأمْرُهُ جائزٌ، كانَ أحقَ الناسِ بها بعد عُثمانَ، فهؤلاء الأئمَةُ أئمَةُ أئمَةُ الهُدى رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ.

ومُبينًا فضَائِلَهم ومُكثِرًا من الثَّناء عَليهم، موردًا سَلامة صُدورهم لبَعضهم البَعْضِ؛ فإنَّ اللَّه تعالىٰ قد نَظرَ في قُلوبِ العِبادِ فَوَجدَ قَلبَ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرَ قُلوبِ العِباد، فابْتَعثَهُ برِسالَتِه، واختصَّه بوَحْيه، ثمَّ نَظرَ في صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوَجدَ قَلْبَ أصحابِهِ خيرَ قلوبِ قُلوبِ العِبادِ بعد قَلْبِ رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوَجدَ قَلْبَ أصحابِهِ خيرَ قلوبِ قُلوبِ العِبادِ؛ فاختارَهم لصُحبتِه، وجعلَهم أنصارَ دينِهِ ووُزَراءَ نبيه، وخصَّهم اللَّهُ العبادِ؛ فاختارَهم والفَصْل والفِقهِ عن اللَّه ورسولِه، وشاهدوا الوحْي والتَّلقي بالعِلم والفَهم والفَصْل والفِقهِ عن اللَّه ورسولِه، وشاهدوا الوحْي والتَّلقي عن الرَّسولِ بلا واسطَةٍ، ونُزولُ الوحي بِلُغَتهم وهي غَضَّةٌ مَحضةٌ لم تُشَبْ،





ومُراجَعَتُهم رَسَولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أَشْكَلَ عليهم من القُرآنُ والسُّنَّةِ حتىٰ يُجَلِّيه لهم.

وكاشفًا عن مَكانتهِم في الإسلامِ ومَوقِعِهم مِنه؛ فأَصْحابُ رَسولِ اللّهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُدانيهم أَحَدٌ ولا يُقارِبُهم أَحَدٌ، ولا نَقيسُ بأصحابِ رَسولِ اللّهِ صَلَّالللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحدًا؛ لأنَّهم كانوا عِمادًا للدِّينِ، وقادَةً للإسلامِ والمُسْلمينَ، وأعوانَ رَسولِ اللّهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنصارَهُ، ووُزراءَهُ على الحَقِّ، واتباعُ أصْحابِ رَسولِ اللّهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو السُّنَّةُ، ولا يُذْكرونَ إلَّا بخيرٍ، ويُترَحَّمُ على أَوَّلِهم وآخِرِهم.

وهمْ أَبرُ هذه الأُمَّةِ قُلوبًا، وأَعْمَقُها عِلْمًا، وأقلُّها تَكلُّفًا؛ قوْمٌ اخْتارَهم اللَّهُ لصُحبَةِ نَبيِّهِ، وإقامَةِ دينِه، فنَعرِفُ لهم حقَّهم، ونتمسَّكُ بهَدْيِهم؛ فإنَّهم كانوا علىٰ الهُدَىٰ المُسْتقيم.

وَمُحذِّرًا منَ انْتقاصِ أحدٍ منهم؛ فمَن انتَقَصَ أَحَدًا من أصحاب رَسولِ اللَّهِ، أو أَبْغَضَه لحَدثٍ كانَ منه، أو ذكرَ مَساوتَه؛ كانَ مُبتدِعًا، حتىٰ يَترحَّم عليهم جَميعًا، ويَكونَ قَلبُه لهم سَليمًا.

\* وعَمَلي في تَحقيقِ هذا الكِتاب يَنقَسِم إلى أَربَعَة أَقسامٍ:
 القِسمُ الأوَّلُ: تَرجَمَة مُؤَلِّف الكِتاب:

يَنْقَسِمُ هَذَا القِسْمُ إِلَىٰ فَصْلَيْنِ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَياةُ المُؤَلِّفِ الشَّخْصيةُ.

يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ثَمانيةِ مَباحِثَ، هي: المَبحثُ الأوَّلُ: اسْمُهُ.





المَبحثُ الثَّاني: نَسَبُهُ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: كُنْيَتُهُ.

المَبحثُ الرَّابعُ: شُهْرَتُهُ.

المَبحثُ الخامِسُ: لَقَبُهُ.

المَبحثُ السَّادِسُ: مَولِدُهُ.

المَبحثُ السَّابعُ: أُسْرَتُهُ.

المَبحثُ الثَّامِنُ: وَفاتُهُ.

الفَصْلُ الثَّاني: حَياةُ المُؤَلِّفِ العِلْميةُ.

يَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسَةِ مَباحِثَ، هي:

المَبحثُ الأَوَّلُ: شُيوخُهُ.

المَبحثُ الثَّاني: تَلاميذه.

المَبحثُ الثَّالِثُ: وَظائفُهُ.

المَبحثُ الرَّابِعُ: الثَّناءُ عَلَيْهِ.

المَبحثُ الخامِسُ: مُوَلَّفاتُهُ.

القِسم الثّاني: دِراسَةُ الكِتاب:

يَنقَسِم هَذا القِسم إِلَىٰ اثنَيْ عَشَرَ مَبْحَثًا، وهي:

المَبحثُ الأوَّل: إثبات نِسبَة الكِتاب إلىٰ مُؤلِّفه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

المَبحثُ الثَّاني: تَحقيق صِحَّة اسم الكِتابِ.

المَبحثُ الثَّالِث: مَنهَج المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابه.

المَبحثُ الرَّابع: مَصادِر المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ المُعتَمَدة في كِتابه.





المَبحثُ الخَّامِس: تَقديرُ زَمَن تَصنيفِ الكِتابِ.

المَبحثُ السَّادِس: بين كِتابنا و «كِتاب المُعتَمد» للمُؤلِّف رَحْمَهُ اللهُ.

المَبحثُ السَّابع: أَهَمَّيةُ الكِتاب.

المَبحثُ الثَّامِن: المُؤاخَذاتُ عَلَىٰ الكتاب.

المَبحثُ التَّاسِع: أسبابُ عَدَم اشتِهار الكتاب.

المَبحثُ العاشِرُ: وَصف النُّسخَة الخَطِّيَّة المُعتَمَدةِ للكِتابِ.

المَبحثُ الحادي عَشَر: تَقديرُ قَدْرِ الخَرْم الحادِث في أوَّل الكِتاب.

المَبحثُ الثَّانيَ عَشَر: عَمَلي في تَحقيق الكِتابِ.

القِسمُ الثَّالثُ: النَّصُّ المُحَقَّقُ.

القِسمُ الرَّابعُ: ثَبْتُ المَصادر والمَراجِع والكَشّافاتِ والفَهارِسِ.

وَيِذَيلِهِ للمُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتابُ: «بَيَانُ مَايَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَةِ فِعْلُهُ لِيَقَعَ بِهِ المُنِزُبَينَهُمْ وَبَينَ المُسلِمِينَ فِي مَلابِسِمِ وَغَيرِذَ لِكَ » صَنَّفَه في مَعنى الذِّمِي والمُعاهِدِ، وضرورة ولزام أهل الذِّمَة بزي يُميَّزُهُم عن المُسلمين، وما يَجِبُ على وُلاةِ أُمورِ المُسلمين تِجاه أهلِ الذِّمَّة، وكيفيَّة مَعرفةِ التَّمييز فيما يَتعلَّقُ بالمَلابس والمَراكبِ مِن خِلال شَرحِ شُروطِ عُمرَ بنِ الخطّاب رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وما يَتعلَّقُ بتمييزِ نِساءِ أهل الذِّمَّة، وما يَتعلَّقُ بتمييزِ الدُّورِ والمَساكِنِ بعَلامةٍ، وما يَتعلَّقُ بتمييزِ خنائزِ أهل الذِّمَةِ،

فَدُونَكُمْ مَعَاشِرَ أَصْحَابِنَا الْحَنَابِلَةِ خَاصَّةً وَالْمُتَفَقِّهَةِ عَامَّةً الإِصْدَارَيْنِ الثَّالِثَ وَالثَّلاثِينَ وَالتَّلاثِينَ مِنْ إِصْدَارَاتِ سِلْسِلَةِ تُرَاثِ الْحَنَابِلَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اللَّذَيْنِ يُطبَعَانِ لأَوَّل مَرَّةٍ.





هَذَا وَقَدْ بَذَلْتُ فِي تَحْقيقِ هَذَا الكِتَابِ الجُهْدَ، وَلا أَنْسِبُ إِلَى نَفْسي العِصْمَةَ مِنَ الخَطَأِ وَالزَّلَلِ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَثَرَ عَلَى عَثْرَةٍ لِي فَجَبَرَهَا، أَوْ عَوْرَةٍ لَى فَسَتَرَهَا.

وَأَرْجُو مِنْ إِخْوانِي أَلَا يَبْخَلُوا عَلَى أَخيهِمْ بِمُلاحَظاتِهِمْ وَإِفاداتِهِمْ، فَلا غِناءَ لَهُ عَنْها.

واللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ خالِصًا، وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ؛ إنَّهُ وَلِي ذَلِكَ والقادِرُ عَلَيْهِ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعينَ.

كَتَبَهُ (بُوجِزتَخ الْضِلي مصطفىٰ به محمَّدَصَ كُرِح الدِّينِ بنِ مَنسيَّ القَبَانيَّ مصطفیٰ به محمَّدَصَ کُرِح

> نَعْزُ رَكُمْ يِدِلْمُحُرُونَ ٩ صَفَر سنةً ١٤٤٥ هـ الموافِقُ ٢٠/٨/٣٥٥ م هاتِفُ: ٢٠١٠٢٤٣٠٦٨٢٤

Abo\_gana\_elmasry@yahoo.com





Sec.

# رئیسٹم رلاؤوّل ترجمت المؤلف رحمت اللہ

وَيَنْقَسِمُ هَذَا القِسْمُ إِلَى فَصْلَيْنِ: الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَياةُ المُؤَلِّفِ الشَّخْصِيةُ. الفَصْلُ الثَّاني: حَياةُ المُؤلِّفِ العِلْميةُ. الفَصْلُ الثَّاني: حَياةُ المُؤلِّفِ العِلْميةُ.

B







# مصادر تزجمة المؤلّف رحمّه اللّه

- «تارِيخُ بَغْدادَ»: (٣/ ٥٥).

- «طبقات الحَنابلَة»: (٣٦١/٣).

- «مَناقِبُ الإِمام أَحْمَدَ» ص (٦٣٩).

ـ «سيرُ أَعْلام النَّبَلاءِ»: (١٨/ ٨٩).

- «المَنْهَجُ الأَحْمَدُ»: (٢/ ٢٥٤).

**%** •%



ولفضلُ لالعُوَّل حيياة المؤلفالث

> يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ثَمانيةِ مَباحِثَ، هي: المَبحثُ الأَوَّلُ: اسْمُهُ.

> > المَبحثُ الثَّاني: نَسَبُهُ.

المَبحثُ الثالِثُ: كُنْيَتُهُ.

 $oldsymbol{G}$ 

المَبحثُ الرَّابعُ: شُهْرَتُهُ.

المَبحثُ الخامِسُ: لَقَبُهُ.

المَبحثُ السَّادِسُ: مَولِدُهُ.

المَبحثُ السَّابعُ: أُسْرَتُهُ.

المَبحثُ الثَّامِنُ: وَفاتُهُ.



الشمُّهُ: مُحمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الفَرَّاءِ.

الله نَسَبُهُ: الفَرَّاءُ، وَهِي نِسْبَةٌ إِلَىٰ خياطَةِ الفَرْوِ وَبَيْعِهِ.

\* كُنيَتُهُ: أَبِو يَعْلَىٰ، وَلا يُعْرَفُ لَهُ وَلَدٌ بِهَذَا الْإِسْم.

\* شُهْرَتُهُ: أبو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ.

\* لَقَبُهُ: القاضي، وَبِهِ يُعْرَفُ إِذا أُطْلِقَ في كُتُبِ الحَنابِلَةِ.

\* مَوْلِدُهُ: ٢٧ أو ٢٨ مِنْ مُحَرَّمٍ، سنة ٣٨٠ هـ.

### \* أُسْرَتُهُ:

ـ جَدُّهُ لِأُمِّهِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُثْمانَ بنِ يَحْيَىٰ، أَبو القاسِمِ الدَّقَاقُ، المُحَدِّثُ الثُّقَةُ، المَعْروفُ بِـ «ابْنِ جَليقا»، توفّي سنةَ ٣٩٠ هـ.

- أبوه: الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ، أبو عَبْدِ اللَّهِ، دَرَسَ عَلَىٰ الإمامِ أبي بَكْرِ الرّازي مَذْهَبَ أبي حَنيفَةَ حَتَّىٰ بَرَعَ فيهِ، وَناظَرَ، وَتَكَلَّمَ، وَأَسْنَدَ الحَديث، وَكانَ رَجُلًا فاضِلًا، صالِحًا، ثِقَةً، أَحَدَ الشَّهودِ المُعَدَّلينَ بِمَدينَةِ السَّلامِ، توفِّي سنة ٣٩٠هـ.

- أَخُوهُ: أَبُو خَازِمٍ مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ، كَانَ عَالِمًا مُحَدِّثًا، لَكِنَّهُ نَزَعَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الإعْتِزالِ، وَخَلَطَ في سَماعِهِ، أَخَذَ عَنْهُ الخَطيبُ، توفِّيَ في دِمْياطَ سنةَ ٤٣٠هـ.

### ـ أَبْناؤُهُ:

١- أبو القاسِم عُبَيْدُ اللَّهِ: وُلِدَ السَّبْتَ السَّابِعَ مِنْ شَهْرِ شَعْبان سنةَ ١٤٣ هـ،
 وَتُوفِّيَ سنةَ ٤٦٩ هـ، وَلَدَيْهِ ٢٦ سَنَةً.





٢- أبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ القاضي: وُلِدَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ سنةَ ٤٥١ هـ ،
 وَتُوفِّي شَهِيدًا ـ إِنْ شاءَ اللَّهُ ـ سنةَ ٢٦٥ هـ.

٣- أَبو خازِمٍ مُحَمَّدٌ: وُلِدَ في صَفَرَ سنةَ ١٥٧ هـ، وَتوفِّي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ١٩ مِنْ
 شَهْرِ صَفَرَ سنةَ ٢٧٥ هـ.

#### ـ أَحْفادُهُ:

١٠ عَلَيُّ بنُ أَبِي خازِمٍ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ، توفِّيَ سنةَ ٥٤٦هـ.
 ٢٠ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي خَازِمٍ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ، أَبو يَعْلَىٰ الصَّغيرُ،

شَيْخ المَذْهَبِ في زَمَنِهِ، توفِّي سنة ٥٦٠هـ.

٣ـ عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ أبي خازِمٍ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ، توفّي سنة َ
 ٨٧٥هـ.

### \* وَفَاتُهُ:

لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ، بَيْنَ العِشاءَيْنِ، ١٩ رَمَضانَ سنةَ ٤٥٨ هـ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابنُهُ أَبو القاسِمِ بِجامِعِ المَنْصورِ بِبَغْدادَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمامِ أَحْمَدَ رَضَالِلَكُ عَنْهُ، وَتَزاحَمَ النّاسُ عَلَىٰ جِنازَتِهِ.

**∞** ••



الفصل (الثاني حياة المؤلف العلمية

> يَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسَةِ مَباحِثَ، هي: المَبحثُ الأَوَّلُ: شُيوخُهُ. المَبحثُ الثّاني: تَلاميذه. المَبحثُ الثالِثُ: وَظائفُهُ. المَبحثُ الرّابعُ: الثّناءُ عَلَيْهِ. المَبحثُ الرّابعُ: الثّناءُ عَلَيْهِ.

المَبحثُ الخامِسُ: مُؤَلَّفاتُهُ.

 $\bigcirc \bigcirc$ 

 $\Theta_{co}$ 







# المبحثُ الأُوَّلُ

### شُيوخُهُ

#### مِنْ جُمْلَةِ مَشايخِهِ:

المعلوسة الله بن عُثمان بن يَحْيَى، المَعْروفُ بِهِ ابْنِ جَليقا» ت ٣٩٠ هـ. الحَسنُ بنُ حامِدِ بنِ عَليِّ، أبو عَبْدِ اللَّهِ الوَرّاق ت ٤٠٣ هـ. الحُسَيْنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ جَعْفَر، المَعْروفُ بِه ابْنِ البَعْدادي ت ٤٠٤ هـ. ١٠ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسابوري، أبو عَبْدِ اللَّهِ الحاكِمُ ت ٤٠٥ هـ. ١٠ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسابوري، أبو عَبْدِ اللَّهِ الحاكِمُ ت ٤١٥ هـ. ٥. مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، أبو الفَتْحِ ابْنُ أبي الفَوارِسِ ت ١١٦ هـ. ٦. عُثْمانُ بنُ عَمْرِ و بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُثْتابِ، أبو الطَّيِّبِ الدَّقَاقُ ت ٢٨٩ هـ. ٢. عَليُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ الحَمَّاميُّ، أبو الحَسَنِ المُقْرِئُ ت ١١٧ هـ. ٢. عَليُّ بنُ مَعْروفِ بنِ مُحَمَّدٍ، أبو الحَسَنِ المُقْرِئُ ت ١١٧ هـ. ٨. عَليُّ بنُ مَعْروفِ بنِ مُحَمَّدٍ، أبو الحَسَنِ البَزّازُ.

**⊘**√00 00/0









## تَلامِيذُهُ

مِن أَبْرِزِ تَلاميذِهِ:

١- أَحْمَدُ بنُ عَلي بنِ ثابِتٍ، أَبو بَكْرٍ الخَطيبُ ت ٤٦٣ ه.

٢ عَبْدُ الخالِقِ بنُ عيسَىٰ، أبو جَعْفَرٍ الهاشِميُّ الشَّريفُ ت ٤٧٠ هـ.

٣ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ البِّنَّاءِ، أَبو عَليِّ المُقْرِئُ ت ٤٧١ هـ.

٤ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ بِنِ أَحْمَدَ، أَبُو عَلِيِّ البَرْزَبِيني ت ٤٨٧ هـ.

٥٠ عَلَيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلَي بنِ أَحْمَدَ، أَبو مَنْصورِ الأَنْبارِيُّ ت ٥٠٧ هـ.

٦. مَحْفُوظُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الحَسَنِ، أَبُو الخَطَّابِ الكَلْوَذاني ت ٥١٠ هـ.

٧ عَلَيُّ بنُ عَقيل بنِ مُحَمَّدِ، أَبو الوَفاءِ البَغْدادي ت ١٣٥ هـ.

٨-رِزْقُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الوَهّابِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ ، أَبو مُحَمَّدٍ التَّميمي ت ٤٨٨ هـ.
 وَغَيْرُهُمْ كُثُرٌ .

**⊘**€00 00 €0









# المَبحثُ الثَّالِثُ

## وظائفة

### ١ التَّلْريش:

حَبْثُ جَلَسَ لِلتَّنْدِيسِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَكَانَ شَيْخِهِ الْبَنِ حَامِيِهِ، بِأَمْرٍ مِنْهُ، حَبَمَا ذَهَبَ إِلَىٰ الحَجُّ مَنْ 194 هـ، والشَّتَرُّ بَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِهِ بِوَصِيةٍ مِنْهُ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَقَةً خَطْبِمَةً بِجَامِعِ المَنْصُورِ.

### ك الإضاءُ:

حَبْثُ جَلَسَ لِلإِفْتَاهِ، وَكَانَتْ تَأْتِيهِ النَسَائِلِ مِنْ مُخْتَلَفِ رُبُوعِ الْخِلاقَةِ، فَكَانَّ يُجِبِبُ عَلَيْها، مِنْها: جَوالِاثُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنَ الْحَرَمِ، وَمِنْ يَنْيسَ، وَمِنْ أَصْفَهانَ، وَمِنْ مَبَافَارِ فَينَ.

#### ٣. الغَضَاءُ:

لَمُنَا تَوفَّي القاضي ابْنُ ماكولا، أَصْبَعَ مَنصِبُهُ خاليا، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَنْ يَعرِفُّنَ عَلَيْهِ تَوَلِّي الغَضاءَ بِدارِ الخِلاقَةِ؛ فائتَنَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدُ بُلَّنًا مِنَ الغَبولِ اشْتَرَطَّ لِنَوَلِيهِ بَعْضَ الشُّرُوطِ، وَهي:

٨. أَلَا يَخْضُرُ أَيَّامَ الْمَواكِبِ.

ي أَلَا يَخْرُجَ في الإسْتِفْبالاتِ.

ج. ألَّا يَغْصِدُ دارَ السُّلُطَانِ -





فَأُجِيبَ لِذَلِكَ، فَتَوَلَّىٰ القَضاءَ، وَحَسُنَتْ فيهِ سيرَتُهُ.

ثُمَّ أُضيفَ إِلَيْهِ - بِجانِبِ قَضاءِ دارِ الخِلافَةِ - قَضاءُ الحَريمِ، ثُمَّ قَضاءُ حَرّانَ وَحُلُوانَ.

وَظَلَّ قاضيا إِلَىٰ أَنْ ماتَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

**∅**ۥ• ••**)**۩







# المَبحثُ الرَّابِعُ الثَّناءُ عَلَيْه

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: "لَمْ أُدْرِكُ فِيما رَأَيتُ مِنَ العُلَماءِ ـ عَلَىٰ اخْتِلافِ مَذاهِبِهِمْ ـ مَنْ كَمُلَتْ لَهُ شَرائطُ الإجْتِهادِ المُطْلَقِ إِلّا ثَلاثَةً، وَذَكَرَ أَوَّلَهُمُ القاضي أَبا يَعْلَىٰ ». وَمُلَتْ لَهُ شُرائطُ الإجْتِهادِ المُطْلَقِ إِلّا ثَلاثَةً، وَذَكَرَ أَوَّلَهُمُ القاضي أَبا يَعْلَىٰ المَمْلُوءُ عَقْلًا وَزُهْدًا وَوَرَعًا».

قالَ ابْنُ الجوزي: «انْتَهَىٰ إِلَيْهِ عِلمُ المَذْهَبِ، وَكَانَتْ لَهُ التَّصانيف الكَثيرَةُ في الأُصولِ والفُروع».

وَقَالَ: «كَانَ فَقيهًا نَزِهًا مُتَعَفِّفًا».

وَقَالَ: «جَمَعَ الإِمامَةَ والفِقْه والصِّدْقَ وَحُسْنَ الخُلُقِ والتَّعَبُّدَ والتَّقَشُّفَ والخُشوعَ وَحُسْنَ السَّمْتِ والصَّمْتَ عَمّا لا يَعْني».

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «شَيْخُ الحَنابِلَةِ، القاضي الحَبْرُ، صاحِبُ التَّصانيفِ، وَفَقيهُ عَصْرِهِ، كَانَ إِمامًا لا يُدْرَكُ قَرارُهُ، وَلا يُشَقُّ غُبارُهُ، وَجَميعُ الطَّائِفَةِ مُعْتَرِفُونَ بِفَضْلِهِ، وَمُغْتَرِفُونَ مِنْ بَحْرِهِ».

وَقَالَ: «الْإِمامُ الْعَلَّامَةُ، شَيْخُ الْحَنابِلَةِ، أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَتَخَرَّجَ بِهِ الْأَصْحابُ، وانْتَهَتْ إِلَيْهِ الْإِمامَةُ في الفِقْهِ، وَكانَ عالِمَ الْعِراقِ في زَمانِهِ».

وَقَالَ: «في الفِقْه وَمَعْرِفَةِ مَذاهِبِ النّاسِ وَمَعْرِفَةِ نُصوصِ أَحْمَدَ رَجِمَهُٱللّهُ واخْتِلافِها، فَإِمامٌ لا يُدْرَكُ قَرارُهُ رَجِمَهُٱللّهُ».

وَقَالَ: «كَانَ ذَا عِبَادَةٍ وَتَهَجُّدٍ، وَمُلازَمَةٍ لِلتَّصْنيفِ، مَعَ الجَلالَةِ والمَهابَةِ».





وقال: «كانَ مُتعَفِّفًا، نَزِهَ النَّفْسِ، كَبيرَ القَدْرِ، ثَخينَ الوَرَعِ». قالَ ابْنُ كَثيرٍ: «شَيْخُ الحَنابِلَةِ، وَمُمَهِّدُ مَذْهَبِهِمْ في الفُروعِ». وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ العُلَماءُ بِما يَطولُ ذِكرُهُ، والغَرَضُ هُنا الإخْتِصارُ.











### أوَّلًا: المُؤَلَّفات المَطْبوعِةُ:

١- إِبْطال التَّأُويلات لِأَخْبارِ الصِّفات.

٢ الأَحْكام السُّلْطانيةُ.

٣ الأَمْرُ بِالمَعْروفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ(١).

٤- تَنْزِيهُ خالِ المُؤْمِنِينَ مُعاوِيةً بِنِ أَبِي سُفْيانَ رَضِّيَالِلَهُ عَنْهُ (٣).

٥ التَّوكُّلُ (١).

٦. الجامِعُ الصَّغيرُ (٥).

- التَّعْليق «الجُزْء الثَّاني والثَّالثُ والرَّابعُ».

٧. رُؤوس المَسائل(٦).

٨- الرِّوايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ.

<sup>(</sup>٦) طُبع بتحقيقي - وللَّه الحمد - عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.



<sup>(</sup>١) ملاحَظة: جميع مؤلَّفات القاضي أبي يَعْلَى رَحِمَهُ ٱللَّهُ ستَخرُج - إِنْ شاءَ اللَّهُ ـ في هَذِهِ السّلسِلة، ما طُبعَ مِنْها وما لَمْ يُطبَع.

<sup>(</sup>٢) طُبِع بتحقيقي ـ وللَّه الحمد ـ عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيقي - وللَّه الحمد - عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.

<sup>(</sup>٤) طُبع بتحقيقي - وللَّه الحمد - عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.

<sup>(</sup>٥) طُبع بتحقيقي - وللَّه الحمد - عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.



٩ الطِّتُ (١).

10- العُدَّةُ في أُصولِ الفِقْهِ.

١١ فَضْلُ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ عَلَىٰ لَيْلَةِ القَدْرِ (١٠).

مَجالِسُ أَبِي يَعْلَىٰ «سِتَّةُ مَجالِسَ حَديثيةٍ».

١٣. مُخْتَصَر المُعْتَمَدِ.

1٤ مَسائلُ الإيمانِ.

١٥ شَرْحُ مُخْتَصَرُ الخِرَقي.

17. تَفْضيلُ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ (٣).

١٧ الكَلامُ في حُروفِ المُعْجَمِ (١).

11. الخِلافُ الكَبيرُ «الجَزْء العاشِرُ»(٥).

- الفَوائدُ الصِّحاحُ والأَفْرادُ والحِكاياتُ «الجَزْء الخامِسُ».

ثانيا: المُؤَلَّفات المَخْطوطَةُ:

- شَرْحُ مُخْتَصَرِ الخِرَقي (جُزء).

١٩. مُخْتَصَرُ إِبْطال التَّأُويلاتِ لِأَخْبارِ الصِّفاتِ.

الإمامَةُ، وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) طُبِع باسم التَّعليق الكبير، وهذا خَطأً.



<sup>(</sup>١) طُبع بتحقيقي ـ وللَّه الحمد ـ عَنْ دار الأوراق النَّقافية / المملكة العربية السُّعودية .

<sup>(</sup>٢) طُبع بتحقيقي ـ وللَّه الحمد ـ عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.

<sup>(</sup>٣) طُبع بتحقيقي ـ وللَّه الحمد ـ عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.

<sup>(</sup>٤) طُبع بتحقيقي ـ وللَّه الحمد ـ عَنْ دار المِنْهاج القويم/ سوريا.



ثَالِثًا: المُؤَلَّفاتُ الَّتِي لَمْ نَعْثُرْ عَلَيْها حَتَّى الآنَ:

٢١- إِبْطالُ الحِيَل.

٢٢. إِثْباتُ إِمامَةِ الخُلَفاءِ الأَرْبَعَةِ.

٢٣ أَحْكَامُ القُرْآنِ.

٢٤. الإخْتِلافُ في الذَّبيح.

٥٦ ـ أَرْبَعُ مُقدِّماتٍ في أُصُولِ الدِّياناتِ.

٢٦ الإنْتِصارُ لِشَيْخِنا أَبِي بَكْرِ.

٧٧ - إيجابُ الصّيام لَيْلَةَ الإغْمام.

٢٨ـ إيضاحُ البَيانِ.

٢٩ التَّخْريجُ.

٣٠ التَّعْليق في مَسائل الخِلافِ.

٣١. تَكْذيبُ الخَيابِرَةِ فَيما يَدَّعونَهُ مِنْ إسْقاطِ الجِزْيَةِ.

٣٢. الجامِعُ الكَبيرُ، قِطْعَةٌ تَشْمَلُ: «الطَّهارَةَ، وَبَعْضَ الصَّلاةِ، والنِّكاحَ، والضَّلاقَ، والخُلْعَ، والوَليمَةَ، والطَّلاقَ».

٣٣ جُزْءٌ في المَفْهوم.

٣٤ جَواباتُ مَسائلَ وَرَدَتْ مِنْ أَصْفَهانَ.

٣٥ جَواباتُ مَسائلَ وَرَدَت مِنَ الحَرَمِ.

٣٦ جَواباتُ مَسائلَ وَرَدَتْ مِنْ تِنيسَ.

٣٧ جَواباتُ مَسائلَ وَرَدَت مِنْ مَيّافارِقينَ.

٣٨ الخِصالُ والأَقْسامُ.





٣٩. الخِلافُ الكَبيرُ.

٤٠ ذَمُّ الغِناءِ.

٤١ الرَّدُّ عَلَىٰ ابْنِ اللَّبَّانِ.

12. الرَّدُّ عَلَىٰ الأَشْعَريةِ.

22- الرَّدُّ عَلَىٰ الباطِنيَّةِ.

٤٤ الرَّدُّ عَلَىٰ الكَرَّاميةِ.

20. الرَّدُّ عَلَىٰ المُجَسِّمَةِ.

23- الرِّسالَةُ إِلَىٰ إِمامِ الوَقْتِ.

٤٧ـ الرُّوحُ والنَّفْسُ.

18. الشَّرْحُ الصَّغيرُ

29 شُرْحُ المَذْهَبِ.

٥٠ شُروطُ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

٥١ عُيونُ المَسائل.

٥٠ الفَرْقُ بَيْنَ الآلِ والأَهْل.

٥٣ـ الفَوائدُ الصِّحاحُ والأَفْرَادُ والحِكاياتُ.

٥٤ فضائلُ أَحْمَدَ.

٥٥ القَطْعُ عَلَىٰ خُلودِ الكُفّارِ في النّارِ.

٥٦ الكِفايَةُ في أُصولِ الفِقْهِ.

٥٧ الكَلامُ عَلَىٰ الإسْتِواءِ.

٥٨ اللِّباسُ.





٥٩ المُجَرَّدُ في المَذْهَبِ.

-٦٠ مُختَصَرُ العُدَّةِ في أُصولِ الفِقْهِ.

٦١ مُختَصَرُ الكِفايَةِ في أُصولِ الفِقْهِ.

٦٢ مُختَصَرُ المُقْتَبَسِ.

٦٣ مُختَصَرٌ في الصّيام.

٦٤ المَذْهَبُ.

٦٥ مَسائلُ الإيمانِ.

٦٦. المُعْتَمَدُ.

٧٠ المُقْتَبِسُ.

٦٨ مُقَدِّمَةٌ في الأَدَبِ.

٦٩ نَقْلُ القُرْآنِ.





# مُعْمَلُ أَحْداثِ حَياةِ القَاضِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ المُؤرَّخَة

| الحَدَثُ                                                                                                                            | السَّنَةُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| وُلِدَ أَبُو يَعْلَىٰ.                                                                                                              | ۰۸۳ ه     |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَاذَانَ السُّكَّرِيِّ الحَرْبِيِّ فِي رَبِيعِ الآخِرِ.                   | ٥٨٣ هـ    |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَلِيٍّ بْنِ مَعْرُوفِ البَزَّاذِ.                                                                 | ٥٨٣ هـ    |
| قَرَأً عَلَىٰ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ المُنْتَابِ.                                                         | ٥٨٣ ه     |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخَتِهِ المُحَدِّثَةِ أَمَةِ السَّلَامِ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلِ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ.                          | 7 A 7 a   |
| قَرَأً عَلَىٰ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكِ البَيِّعِ.                                             | ٢٨٣ هـ    |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحُسَيْنِ، ابْنِ الْحُسَيْنِ، ابْنِ أَخِي مِيمِيِّ الدَّقَاقِ. | 7 N T &   |
| سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ المُحَدِّثِ مُوسَىٰ بْنِ عِيسَىٰ السَّرَّاجِ.                                                                  | 7 N.T a.  |
| قَرَأً عَلَىٰ جَدِّهِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ.                                                        | ۸۸۳ ه     |



| تُوفِّي وَالِدُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                                                        | ۰۹۳ هـ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بَدَأً فِي التَّتَلَمُذ عَلَىٰ أبي عَبْد اللَّهِ ابْن حَامِد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                             | ٣٠٤ هـ  |
| سافَرَ إِلَىٰ بيت اللَّه الحرام لأداء فريضة الحجّ.                                                         | ٤١٤ هـ  |
| عُرضَت عَلَيْهِ الشَّهادةُ فأبَىٰ.                                                                         | 173&    |
| مُنَاظَرَةٌ عِنْدَ الخَلِيفَةِ بِسَبَبِ كِتَابِهِ ﴿إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ».                             | ٢٣٤ هـ  |
| شَهِدَ عِنْدَ القَاضِي ابْنِ مَاكُولًا.                                                                    | ٠٤٤ هـ  |
| مُنَاظَرَةٌ عِنْدَ الخَلِيفَةِ.                                                                            | ٥٤٤٥    |
| وُلِدَ وَلَدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ.                                                                          | ٣٤٤ هـ  |
| تَوَلَّىٰ الْقَضَاءَ.                                                                                      | ٧٤٤ هـ  |
| وُلِدَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ القَاضِي.                                                                        | 103 a   |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢٩ مِنْ ذِي القَعْدَةِ. | ٥٤٥٦ هـ |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمْعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ٥ مِنْ مُحَرَّمِ.          | ۷٥٤ هـ  |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمْعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٧ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ. | ۷٥٤ هـ  |





| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢٨ مِنْ شَعْبَانَ.    | ۷٥٤ هـ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي مَسْجِدِ المَنْصُورِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ<br>٢ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. | ४०३ ढ  |
| وُلِدَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ أَبُو خَازِمٍ.                                                                 | ७ १०४  |
| مَجْلِسٌ لِلقَاضِي فِي جَامِعِ المَدِينَةِ يَوْمَ الجُمْعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ٨<br>مِنْ مُحَرَّمِ.      | ۸٥٤ھ   |
| تُوفِّي أَبُو يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                                                 | ٨٥٤ه   |





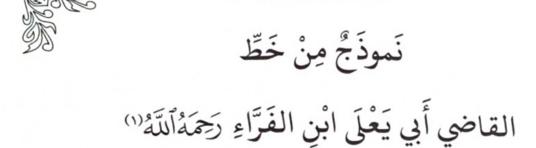

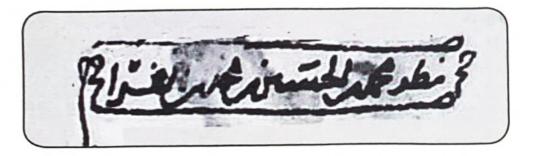

<sup>(</sup>١) اكتَشَفَه وتَكَرَّمَ عَلَيَّ بِهِ الشَّيْخُ الدُّكْتورُ مُحَمَّد بْن عَبدِ اللَّهِ السُّرِيِّع حَفِظَهُ اللَّهُ تَعالَى.



# المِقِسمُ الِمِثَاني ورَهُارَة المِكْتَابِ

ويَنقَسِم هَذَا القِسم إِلَىٰ اثنَي عَشر مَبْحَثًا، وهي: المَبحثُ الأوَّل: إثبات نِسبَة الكِتاب إلىٰ مُؤلِّفه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

المَبحثُ الثَّاني: تَحقيق صِحَّة اسم الكِتاب.

المَبحثُ الثَّالِث: مَنهَج المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابه.

المَبحثُ الرَّابع: مَصادِر المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ المُعتَمَدة في كِتابه.

المَبحثُ الخَّامِس: تَقدير زَمَن تَصنيف الكِتاب.

المَبحثُ السَّادِس: بين كِتابنا و «كِتاب المُعتَمد» للمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

المَبحثُ السَّابع: أَهَمّية الكِتاب.

المَبحثُ الثَّامِن: المُؤاخَذات عَلَىٰ الكتاب.

المَبحثُ التَّاسِع: أسباب عَدَم اشتِهار الكتاب.

المَبحثُ العاشِر: وَصف النُّسخَة الخَطّية المُعتَمَدة للكِتاب.

المَبحثُ الحادي عَشَر: تَقدير قَدر الخَرْم الحادِث في أوَّل الكِتاب.

المَبحثُ الثَّاني عَشَر: عَمَلي في تَحقيق الكِتاب.



# المَبحَثُ الأَوَّلُ إثباتُ نِسبَةِ الكِتابِ إلى مُؤلِّفهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ

في العادَةِ يُعرَفُ اسمُ الكِتابِ ومُؤلِّفِه مِن خِلال غُلافهِ وغاشِيَتِه، فيكتفِي المُحقِّقُ عَالبًا عبدلك في إثباتهما، ولكنْ عندما يَحدُثُ خِلافُ ذلك كأنْ تسقُطَ غاشيةُ الكِتابِ أو يُطمَسَ اسمُ أَحَدِهما، أوْ يُترَكَ؛ فعِنئذِ يَحتاجُ المُحقِّقُ اللّى بَذْلِ الجُهدِ في تَعْيينِهما مُستعينًا على ذلك بعِدَّةِ أُمورٍ؛ مِنها البَحثُ عن نُسخَةٍ أُخرى من الكِتابِ مُثبَتًا عليها اسمُ الكِتابِ ومُؤلِّفِه، أو بِالنَّظرِ في نَصِّ الكِتابِ وطُرَّتِه، فلرُبَّما ذكرهُ المُؤلِّفُ خِلالَ كِتابِه، أوْ يَرجِعُ إلىٰ مُؤلِّفاتٍ نَقلَت عنه قارِنَةً النَّقلَ باسْم الكِتابِ وغيرِ ذلك.

وهَذا ما قَدْ واجَهْتُه في كِتابنا هذا؛ حيْثُ إِنَّه قدْ سَقطَتْ مِن أُوَّلِه أَوْراقٌ ضِمْنُها غاشِيَةُ الكِتابِ ممَّا أَفقدَني المَعرفَةَ العاجِلَةَ لِاسم الكِتابِ ومُؤلِّفِه.

وممَّا زادَ الأَمْرَ صُعوبةً أنَّه لم يَعتمِدْ علىٰ كِتَابِنا أَحدٌ مِن الأَصْحابِ - فيما طُبعَ مِن كُتُبِهم - حتىٰ تَلاميذ المُؤلفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ويُنظَرُ أَسْبابُ ذلك ص (٥٩).

ولمَّا كَانَ هذا هو الحالَ والواقِعَ، فقَدْ أَخذْتُ في الإعْتمادِ على طُرُقٍ أُخْرَىٰ للوُقوفِ علىٰ المَعْرفةِ الصَّحيحةِ لمُؤلِّف الكِتابِ وإثباتِ صِحَّةِ نِسبَةِ هذا الكِتابِ إليه، وذلك عنْ طَريقِ اسْتقراءِ نُصوصِ الكِتابِ والنَّظَرِ إلىٰ الشَّواهِد والنَّظائرِ.





وهو ما أتى - بتوفيقِ اللَّهِ تَعالىٰ - بشَمَرتِه ونَتيجَتِه، فقد اسْتَطَعْتُ - بحَمدِ اللَّهِ - التَّشُّتَ مِن صِحَّةِ نِسبَةِ هذا النَّصِّ الذي بيْنَ أيدينا إلىٰ القاضي أبي يَعْلىٰ ابنِ الفَرَّاءِ مُحمَّدِ بنِ الحُسينِ بنِ خَلَفٍ المُتوفَّىٰ سَنَةَ ١٥٨ هـ، وذلكَ بِناءً علىٰ أدِلَّةٍ قويَّةٍ ظاهرَةٍ يَقينيَّةٍ غيرِ مَشكوكٍ فيها، ولا تَحْتملُ حَمْلَها علىٰ وجهٍ آخَرَ.

وفيما يَلِي أَبرزُ تِلكَ الأَدِلَّة، مُرتَّبًا إياها علىٰ رُتبَةِ القُوَّةِ والحَسْمِ إلىٰ الأَدْنىٰ:
- تَصريحُ النَّاسِخِ الأَوَّلِ للكِتابِ بِنِسبته إلىٰ ما سَمَّاه «أبي يَعْلَىٰ» حيث قال في نصِّ مُدرَجٍ في نَصِّ الكِتابِ ص (٢٦٤): «كَتَبتُ (الجَنَّة) حَزْرًا منِّي، وإلَّا في نصِّ مُدرَجٍ في أصل شَيخنا أبي يَعلَىٰ» فو قَفنا علىٰ كُنيَةِ المُؤلِّفِ.

ـ تَطابقُ النُّصُوصِ بيْنَ كِتابنا هذا وكِتابِ «المُعتمَدِ في الاعتقادِ» وكِتابِ «تَظابقُ النُّصُوصِ بيْنَ كِتابنا هذا وكِتابِ «المُعتمَدِ في الاعتقادِ» وكِتابِ «تَنْزيهِ مُعاويَةَ» الثَّابتَةِ نِسبَتُهما للقاضِي أَبي يَعْلىٰ ابْنِ الفَرَّاء، وهي كَثيرَةٌ جَدًّا ولا داعِيَ لسَرْدها أو بَعْضِها.

ـ يَحوي الكِتابُ شُيوخَ المُؤلِّفِ رَحمَهم اللَّهُ، أَمثالَ أَبِي عَبدِ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ حامِدٍ، وعبَّرُ عنه بصِيغَتِه المَشهورَةِ عنه «شَيخُنا أَبو عبدِ اللَّهِ»، يُنظَرُ ص (٢٠٤).

ـ يَحوي الكِتابُ أَسانيدَ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ المَشهورَةَ عنْ مَشايخِهِ المَعروفينَ، أَمثالِ أَبِي طالِبٍ العُشارِيِّ وأبي مُحمَّدٍ الحَسنِ الخَلَّالِ وأبي مُحمَّدٍ الحَسنِ الخَلَّالِ وأبي مُحمَّدٍ الحَسنِ الغَلَّالِ وأبي

- تَصريحُه خِلالَ الكِتابِ على إجازَتِه مِن بَعض مشايخِه، أَمْثالِ أَبي مُحمَّدٍ الحَسنِ بنِ عُثمانَ العَطَّار، يُنظر ص (١٧٥)، وأبي الحَسن عَلِيِّ بنِ مُحمَّد بنِ الحَسنِ عَلِيِّ بنِ مُحمَّد بنِ إِشْرَانَ، يُنظرُ ص (١٧٤)، وأشارَ إلىٰ كِلتا الإجازتيْنِ في كِتابهِ المَشهودِ المَعروفِ بـ «التَّعليقِ».





- التَّطَابُقُ بيْن وَصْفِ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لَكِتابِهِ «الإمامَةِ» - وذلك في مُقدِّمةِ كِتابِ «الأَحْكامِ السُّلطانيَّةِ» ص (٧٩) حيثُ قالَ: «فإنِّي كُنْتُ صنَّفْتُ كِتابَ الإمامَةِ، وشَرحْتُ فيه مَذاهبَ المُتكلِّمينَ، وحِجاجَهم، وأَدِلَّتَنا، والأَجْوبَةَ عمَّا ذَكروهُ» - وبيَّنَ طَريقة بِناءِ كِتابنا هذا ومَنْهجَه فيه.

- تشابُهُ الأُسْلوبِ التَّصنيفيِّ للمُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بيْنَ كِتابِنا هذا ومُؤلَّفاتِه الأُخْرى، مِثلَ «كِتابِ ما يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ» الذي يَلتَحِقُ به في طَبْعَتِنا هذه. - تَشابُهُ الأُسْلوبِ الإستدلاليِّ فيما يَتعلَّقُ بالنُّصوصِ والرِّواياتِ والتَّعليقِ عليها بيْنَ كِتابنا هذا ومُؤلَّفاتِه الأُخْرى جَميعِها.

- إذا عَرَفنا أنَّ اسمَ المُؤلِّف أَبو يَعْلَىٰ - مِن تَصْريحِ النَّاسِخِ الأَوَّلِ - ونَظَرْنا إلىٰ تاريخِ نَسْخِ المَخطوطِ وأنَّ هذه النُّسْخةَ مَنْقولةٌ عن نُسْخةٍ مَنقولةٍ - بخَطً تِلْميذِ المُؤلِّف - مِن أصلِ المُؤلِّف، فإنَّ التَّباعُدَ الزَّمَنِيَّ مَنطقِيُّ للغايَةِ لافتِرَاض أنَّ مُؤلِّف هَذا الكِتَاب هُو القَاضِي أبو يَعلَىٰ ابن الفَرَّاء رَحِمَهُ أُللَّهُ.

وأَرَىٰ فِيمَا قَدْ قَدَّمْتُه غَايَة الكِفايَة في طَمْئَنَةِ قَلْبِ المُحقِّقِ ابْتداءً وقُلوبِ القُرَّاءِ تَبعًا عَلَىٰ صِحَّةِ ما قرَّرْناه مِن نِسبَةِ هذا الكِتابِ إلىٰ القاضي أبي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.









# المَبحَثُ الثَّاني تَحقيقُ اسْمِ الكِتابِ

كما سَبَقَ وذكرنا أنّ اسمَ الكِتابِ يُعرَفُ مِن غُلافهِ أو مُقدِّمة مُؤلِّفهِ؛ فيكتفي المُحقِّقُ بذاك في إثباتِ اسْمِه، ولمَّا كانتِ النُّسخَةُ الخَطيةُ المُعتمدةُ للكِتاب مَخرومَةَ الأوَّلِ، أَذهَبَ خَرْمُها الحَادِثُ غَاشِيةَ الكِتابِ والتي تَحْوي دائمًا اسمَ الكِتابِ، وزادَ الأَمْرُ صُعوبةً أنَّها نُسخةٌ وَحيدةٌ فَريدةٌ للكِتابِ ليس لها أختٌ، ثمّ زادَ الأَمْر تَعقيدًا أنَّ المؤلِّف رَحْهَةُ اللهَ لم يَذكُرُه خلالَ الكِتابِ، ثم خُلو نظامِ ترقيمِ الكَراريسِ عَنْه، ثم زادَ التَّعقيدَ تَعقيدًا بأنْ لمْ يَعتمِدْ علىٰ كِتابنا هذا أحدٌ مِن علماءِ المَدهبِ ومُصنَّفيه فيما طبعَ مِن كُتُبِهم، حتىٰ تَلاميذُ المُؤلِّف المُقرَّبونَ لم يَعتمدوا عليه، فعندئذِ يَحتاجُ المُحقِّقُ إلىٰ بذْلِ الجُهْدِ في تَعيينِ المُقرَّبونَ لم يَعتمدوا عليه، فعندئذِ يَحتاجُ المُحقِّقُ إلىٰ بذْلِ الجُهْدِ في تَعيينِ المُقرَّبونَ لم يَعتمدوا عليه، فعندئذِ يَحتاجُ المُحقِّقُ إلىٰ بذْلِ الجُهْدِ في تَعيينِ المُقرَّبونَ لم يَعتمدوا عليه، فعندئذِ يَحتاجُ المُحقِّقُ إلىٰ باسْتقراءِ مُصنَفاتِ المُؤلِّف المُعابِنا وحمهم اللَّه فلرُبَّما ذَكرَه في أَحَدِ كُتُبِه، وكذلك البَحثُ في مُصنَفات أَصْحابِنا وحمهم اللَّه فلرُبَّما نَقَلَ عنه أَحَدُهم أو ذَكرَه.

وكانَ مِن نَتيجةِ هذا الإستقراءِ والبَحْثِ؛ ظُهورُ ثَلاثَةِ تَسْمياتٍ، يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إحداها اسمًا صَحيحًا للكِتاب، وهي:

الإسْمُ الأوَّلُ: كِتابُ الْإِمَامَةِ.

الإسْمُ الثَّاني: كِتابُ المُعْتَقَدِ.

الإسمُ الثَّالِثُ: كِتابُ إثْباتِ إمامةِ الخُلفاءِ الأَرْبعةِ.





١- ما يَتعلَّقُ بتسميتِه بـ «كِتابِ الإمامَةِ» وهو الصَّحيحُ في نَظري:

نصَّ عليه المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في مُقدِّمَتِه لكِتابِ «الأَحْكامِ السُّلطانيَّةِ» ص (٧٩): «فإنِّي كُنتُ صَنَّفتُ «كِتابَ الإمامَةِ» ـ وذكرْتُه في أثناء «كِتابِ المُعتمَدِ» ـ وشَرحْتُ فيه مَذاهبَ المُتكلِّمينَ وحِجاجَهم، وأدِلَّتَنا، والأَجْوبَةَ عمَّا ذكروه، وقدْ رَأيتُ أَنْ أُفْرِدَ كِتابًا في الإمامَةِ، أَحْذفُ فيه ما ذكرتُ هناك من الخِلافِ والدَّلائلِ، وأزيدُ فيه فُصولًا أُخَرَ، تَعلَّقُ بما يَجوزُ للإمامِ فِعْلُهُ مِن الوِلاياتِ وغَيْرها».

ويَظْهَرُ من النَّصِّ ما يلي:

أنَّ القاضي قدْ صَنَّفَ «كِتابَ الإمامَةِ» ابتداءً، ثمَّ لمَّا صنَّفَ «كتاب المُعتمَدِ في الإعتقادِ» ولمَّا كانَ أساسُ مَباحثِ أُصول الدينِ الإتيانَ على ذِكْرِ في الإمامَةِ والأئمَّةِ، فكانَ مِن البَديهيِّ أنْ يُضَمِّنَه القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ «كِتاب الإمامَةِ» الأمصنَّفَ الجاهِزَ، وأنْ يَستعينَ بكِتابه القَديم بَدلًا منْ أنْ يُصنَف تَصْنيفًا المُصنَّف الجاهِزَ، وأنْ يَستعينَ بكِتابه القَديم بَدلًا منْ أنْ يُصنَف تَصْنيفًا بَديدًا، ثمَّ صنَّف «الأَحْكامَ السُّلطانيَّة» ليُذكُر فيه بَعضَ ما صَنَّفه في «الإمامةِ» مَحذوف الخِلافِ والدَّلائلِ، وزادَ عليه ما يَتعلَّقُ بما يَفعلُهُ الإمامُ مِن تَوليةِ الوُلاةِ والقُضاةِ وغيرِ ذلك مَمَّا لم يَذكُرُه في «كِتابِ الإمامَةِ» المُفرَدِ، وتَبعًا لذلك «كِتابُ المُعتمَدِ» المُتضمِّنُ له.

فإنْ قيلَ: فرُبَّما أَرادَ المُؤلفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كِتابًا غيْرَ نُسخَتِنا هذه.

قُلتُ: قدْ وَصفَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كِتابَهُ «الإمامَةَ» فقالَ: «شَرحْتُ فيهِ مَذاهبَ المُتكلِّمينَ وحِجاجَهم، وأَدِلَّتنا، والأَجْوبَةَ عمَّا ذكروهُ»، وإنَّ النَّاظرَ في كِتابنا هذا يَجدُه مُطابقًا لهذا الوَصْفِ، فقَدْ ذكرَ في كِتابِنا مَذاهبَ المُتكلِّمينَ





بالتَّفصيلِ، وأَوْردَ حِجاجَهم ثمَّ أَجابَ عن جَميعها، ثمَّ أُوردَ أُدلَّتَه علىٰ ما ذَهَبَ إليه.

فإنْ قيلَ: لماذا لم يَذكُرْ وَلَدُه القاضي أبو الحُسينِ رَحِمَهُ اللّهُ في "كتابِ الطّبقاتِ" وهو أَدْرئ النَّاس بكُتُبِ والدِه - كتابًا لأبيه باسْم "كِتابِ الإمامَةِ" ؟ قُلتُ: لم يَشْترطِ القاضي أبو الحُسينِ رَحِمَهُ اللّهُ في كِتابِه أَنْ يَأْتِي علىٰ ذِكْرِ مُصنَّفات والدِهِ جَميعها ؛ حيثُ قالَ (٣/ ٣٨٣): "وأمَّا عَددُ مُصنَّفاتهِ فكثيرةٌ ؛ فنشيرُ إلىٰ ذِكْرِ ما تَيسَّرَ منها "وسَيأتي احتمالُ تَسميَتِه باسْمِ آخَرَ أَوْرَدَه في كِتابِه. كَمَا أَن هَذه الصِّيغَة - كِتَاب الإِمَامَة - هي الأنسَب في نَظَري بمَا وُجِدَ في نُسخَتِنَا هَذه، فإن مَبَاحِثَها شَامِلَة لجَمِيع جَوانِب مَوضُوع الإِمَامَة ومَا يتعَلَق بوجُوبِهَا وشَرائِطِها وأحوَالِها ومَا يتَعَلَق بالأئِمَّة الرَّاشَدِين.

### ٢ ما يَتعلَّقُ بتسميتِه به «كِتاب المُعتَقَدِ»:

وأشارَ إليه المُؤلِّفُ رَحِمَهُ أَللَّهُ في أثناء الكتابِ حيثُ قالَ ص (١٠٦): "وَلَوْ لا أَنَّ هَذا المُعْتَقَدَ لا يَحْتَمِلُ فَضائلَهُ؛ لَذَكَرْنا مِنْها ما لا يَبْقَىٰ لِمُبْتَدِعٍ شَكُّ، وَلا لِمُنازِع حُجَّةٌ».

ولَعلَّ أَحَدًا يَتعلَّقُ بأنَّ هذا هو اسمُ الكِتابِ، وهذا غَيْرُ صَحيحٍ؛ لأنَّه يَظهرُ مِن قَوْلِ المُصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنَّ مَقصِدَه هو أنَّ ما سَطَّرَه في كِتابهِ هو الإعْتقادُ المُرضي في هؤلاء الأئمَّةِ الخُلفاءِ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمْ.

## ٣ ما يَتعلَّقُ بتسميتِه بـ «كِتابِ إثْباتِ إمامَةِ الخُلفاءِ الأرْبعةِ»:

ذكرَه له وَلَدُهُ القاضي أَبو الحُسيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابهِ «الطَّبقاتِ» (٣/ ٣٨٤) وما يَظهَرُ مِن سِياقِ الإسْمِ أنَّهُ يَتشابَهُ في مَضْمونهِ معَ مَباحثِ كِتابنا، وللأسَفِ





لم نَقِفْ علىٰ مَنْقولاتٍ عنه حتىٰ نُقابلَ نُصوصَه بنُصوصِ كِتابنا؛ فيَزيدَ مِن احْتمالِ كَونِه كِتابَنا.

ورُبَّما كانت هَذه صِيغَةُ شَرْحًا من أبي الحُسَيْن رَحِمَهُٱللَّهُ لِاسْمِ كِتابِنا؛ احْترازًا مِن الظَّنِّ به أنَّه في مَوضوع إمامةِ الصَّلاةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ كُنتُ أَرَىٰ أَنَّ هَذه الصِّيغَة قَاصِرة عَمَّا وُجِدَ مِن مَبَاحِث نُسخَتِنا هَذه، حَيثُ إِنَّ هَذه الصِّيغة تَنطَبق عَلىٰ إِمَامَة الخُلَفَاء دُون مَا يتَعَلَّق بِشَرَائِط الإمَام وصِفَاتِه، وطَريق تَوليَتِه، ومَا يَتعَلَّق بِخَلعِه وعَزلِه وغير ذَلك مِن مَبَاحِث كِتَابَنا.

ولِاحتمالِ كَوْنِه كِتابًا مُغايرًا لكِتابنا، حيثُ إِنَّ القاضيَ رَحِمَهُ اللَّهُ في بَعْض مُصنَّفاتهِ تَشابُهُ، فإنَّ «كِتابَ تَنزيهِ مُعاويَةَ» يَكادُ يَكونُ مُقْتبسًا من «كِتابِ الإمامَةِ»؛ فلِذلِكَ لا نَسْتطيعُ الجَزْمَ بكوْنِ هذه التَّسميةِ تَخصُّ كِتابَنا هذا، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وعَلَىٰ الرَّغم ممَّا قَد قَرَّرته سَابقًا؛ فإني قد استَنعتُ بهذه الصِّيغة بوضعِها عَلَىٰ غُلاف الكِتاب لشَرح اسمه، فلربَّمَا اشتبه عَلَىٰ أَحَد القُرَّاء كَونَه في أحكَام إمَامَة الصَّلاة، واستخدام هَذه الصِّيغة أولىٰ مِن وضَع صِياغَة مُحدَثة أخرىٰ.

### \* تَساؤلُ مُهِمُّ:

فإنْ قيلَ: مِن المُمْكنِ أَنْ تَكونَ النُّسخةُ الخَطَّيَّةُ التي بيْنَ أَيْدينا مَا هِي إلَّا جِزْءٌ من «كِتاب المُعتمدِ» ولذلك شواهدُ ومَظاهرُ عِدَّةٌ، وهي:

- تَطابِقُ النُّصوصِ بيْن هذه النُّسخةِ، وما نُقِلَ عَن «المُعْتمدِ» المُثبَتَ في مُختصَرِه المَطْبوع.

ـ ما أَظْهِرهُ نِظَامُ تَرقيمِ كَراريسِ النُّسخةِ الخَطِّيَّةِ مِن وُجودِ خَرْمٍ كَبيرٍ يُقدَّرُ





بتِسعةٍ وثَلاثينَ لَوحَةً، وبهذا يكونُ الكِتابُ كَبيرَ الحَجْم، فيُحتمَلُ أَنْ يَكونَ «المُعتمِدَ».

- قَولُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في النُّسخة: «المُعتقَدُ»، ويُحتمَلُ تَصَحُّفُها من «المُعتَمَدِ».

والجوابُ: قُلنا: إنَّ «كِتابَ الإمامَةِ» قدْ ضَمَّنه القَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ لـ «كِتابِ المُعتمَدِ» فمِن البَديهي أنْ تَجِدَ نُصوصَهُما مُتطابِقَةً.

أمَّا أَمْرُ الكَراريسِ، فإنِّي أَرى أنَّ كِتابنا هذا كانَ ضِمْنَ مَجموع، فكَانَ يَسبِقُ كِتابَنا آخَرُ، ولعلَّه أيضًا للقَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فكانَ تَرقيمُ الكَراريسِ لكِليْهما معًا، يُنظرُ مَبحثُ تَقديرِ قَدْرِ الخَرْم ص (٦٤).

أما الزَّعمُ بتَصَحُّفِ لفظِ «المُعتقَدِ» مِن «المُعْتمدِ» فهو بعيدٌ كلَّ البُعْدِ، والمُعْتمدِ» فهو بعيدٌ كلَّ البُعْدِ، والمُتأمِّلُ في العِبارةِ يوقِنُ أنَّ مُرادَ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ بكَلِمَةِ المُعتقدِ هُنَا أنَّ هذا الكِتابَ بما يَحتويه هو اعْتقادٌ لنَا في هَوُّلاء الأئمَّةِ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُمُ .

وممَّا يُؤكِّدُ مَا ذَكرتُه مِن أَنَّه ليس "كِتابَ المُعتمَدِ" أَنَّ النُّسخة التي بيْن أيدينا - وهي مُكتمِلَةُ الآخِرِ - تَخْلو عن الأَبُوابِ والفُصولِ الأَخيرةِ مِن "كِتابِ المُعتمَدِ" والمُثبَّتَةُ في مُخْتصره، مثلَ بابِ القَوْلِ في إكفارِ المُتأوِّلينَ، وبابِ تفسيرِ عِباراتٍ لأهلِ الكَلامِ، و (٥٥) فَصْلًا أَوْرَدَها المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في آخِرِ "المُعتَمَدِ".

وأخيرًا، فإنِّي أَرَىٰ صِحَّةَ اخْتيارِ صِيغةِ تَسْميةِ الكِتابِ بـ «كِتابِ الإمامَةِ» وذلك لِمَا قدْ قَدَّمْتُه مِن دَلائلَ ومُناقشاتٍ تُرجِّحُ سَلامةَ هذا الإسمِ مِن الإعْتراضِ.





# المبحثُ الثَّالثُ مَنهَجُ المُؤلِّفِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي الكِتابِ

قد قدَّمْنَا الكَلامَ عن وُجودِ خَرْمٍ في أَوَّلِ الكِتابِ ذَهَبَتْ بِسَبِيهِ غَاشِيةً النُّسِخةِ، ورُبَّمَا كَانَتْ هُنَاكَ مُقدِّمةٌ للمُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَكلَّمَ فيها على طَريقتِهِ في الكِتابِ، وإنْ كَانَ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ ليسَ مِن أَصْحابِ المُقدِّماتِ هذه، فكانَ لِإمَّا على المُحقِّقِ أَنْ يَسْتخرجَ مَلامحَ مَنهجيَّةِ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الكِتابِ والطَّريقَةَ التي قدْ سارَ عليها في بِنائه، وفيما يَلي أَبْرَزُ ما قدْ وَقَفْتُ عليه من تلك المَلامح:

## \* مَنْهِجُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في بِناءِ الكِتابِ:

سَلكَ البِناءَ المَوضوعِيّ في تَصْنيفه، فبداً بوُجوبِ نَصْبَةِ الإمامِ وطَريقَتُهُ السَّمْعُ، ثم شُروطِ الإمامِ في نَفْسِه؛ ثم طُرُقِ إثباتِ الإمامةِ، ثمَّ تثبيتِ إمامَةِ أبي بَكْرٍ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، ثم تَثْبيتِ إمامَةِ عُمْرَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، ثم تَثْبيتِ إمامَةِ عُثمانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، بَمْ تَثْبيتِ إمامَةِ عُثمانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، ثم تَثْبيتِ إمامَةِ عليَّ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، ثم قِتالِهِ لطَلْحَةَ والزُّبيرِ وعائشةَ ومُعاويةَ، ثمَّ قَشِيتِ إمامَةِ عليَّ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، ثم قِتالِهِ لطَلْحَة والزُّبيرِ وعائشةَ ومُعاويةَ، ثمَّ قِصَّةِ التَحكيمِ، ثمَّ اختلافِ الخوارجِ عليهِ، ثمَّ وُقُوع الإختِلاف فيمَن تَقدَّم إسلامُه أبو بَكْرٍ أم علِيً رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، ثمَ تَثبيتِ إمامةِ مُعاوية رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، ثم ذِكْرِ العَددِ المَطْلوبِ تاريخِ الخُلفاءِ الأُمويِّينَ والعَبَّاسِيِّينَ حتى الأَمينِ سَرْدًا، ثمَّ ذِكْرِ العَددِ المَطْلوبِ مِن أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ الذي تَنْعَقِدُ به الإمامَةُ، ثم ذِكْرِ عَدمِ اختصاصِ أَهْلِ البَلدِ مِن أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ الذي تَنْعَقِدُ به الإمامَةُ، ثم ذِكْرِ عَدمِ اختصاصِ أَهْلِ البَلدِ مِن أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ الذي تَنْعَقِدُ به الإمامَةُ، ثم ذِكْرِ عَدمِ اختصاصِ أَهْلِ البَلدِ مِن أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ الذي تَنْعَقِدُ به الإمامَةُ ، ثم ذِكْرِ عَدمِ اختصاصِ أَهْلِ البَلدِ





الذي يَموتُ فيه الإمامُ دونَ غيرِهم في نَصْبَةِ الإمامِ، ثمَّ ذِكْرِ عَدمِ جَوازِ فَسْخِ الإمامةِ بعْد انْعقادِها دونَ سَببٍ يُوجِبُ ذلك، ثمَّ ذِكْرِ ما يَتعلَّقُ بخَلْعِ الإمامِ لنَفْسِه، ثمَّ ذِكْرِ الصِّفاتِ التي يَجبُ تَوقُّرُها في الإمامِ، ثمَّ ذِكْرِ الحالِ إذا عَدِمَ لنَفْسِه، ثمَّ ذِكْرِ الصَّفاتِ التي يَجبُ تَوقُّرُها في الإمامِ، ثمَّ ذِكْرِ الحالِ إذا عَدِمَ هذه الصِّفاتِ أو بَعْضَها بعدَ العَقْدِ له، ثمَّ ذِكْرِ الحَجْرِ على الإمامِ لا يُوجِبُ خَلْعَهُ، ثمَّ ذِكْرِ عدم إمامةِ الفاضِلِ والمَفْضولِ، ثمَّ ذِكْرِ عدم اشْتِراطِ العِصْمةِ في الإمام، ثمَّ ذِكْرِ عدم عِصمةِ عليِّ رَضَيُلِللَّهُ عَنْهُ.

- نَحلا الكِتابُ عَنْ تَراجِمِ الأَبْوابِ، وإنما اكتفىٰ بالتبويب بالفصول.

- صَنَّفَ الكِتابَ مُرتَّبًا على التَّسلسُل التَّاريخيِّ للأَحْداثِ.

ـ حاوَلَ اسْتيعابَ مَباحثِ مَوضوعاتِ الإمامَةِ.

- تَناولَ في كِتابِهِ أَحْداثَ زَمَنِ الخِلافةِ، دونَ أَحْداثِ زَمَنِ المُلْكِ.

- حَرِصَ علىٰ شَحْنِ كِتابِهِ بِالأَدِلَّةِ علىٰ جَميعِ مَباحِثِ الكِتابِ.

\* مَنْهِجُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في اسْتخدامِ رِواياتِ أَبِي عَبْد اللَّهِ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ:

ـ يورِدُ جَميعَ الرِّواياتِ مَعزُوَّةً إلىٰ راويها وإلىٰ مَصْدَرها غالبًا.

- يُلْحِقُ إيرادَهُ للرِّواياتِ بتَفاسيرِهِ لقَوْلِ أبي عَبدِ اللَّهِ وتَوجيه لهَا غَالبًا.

#### \* أَلْفَاظُ وتَعابِيرُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الكِتاب:

ـ أَلفاظُ الِاحْتجاجِ والإجابَةِ عنها: فإنْ قيل كذا... قيلَ كذا / فإنْ قيل كذا... الجَوابُ كذا / فإنْ قيل كذا... والجَوابُ كذا / فإنْ قالوا كذا... والجَوابُ عنه كذا / ورُبَّما قالوا كذا... والجَوابُ عنه كذا / قالوا كذا... قيلَ كذا / قالوا كذا... قيلَ كذا / قالوا كذا... قيلَ كذا / احتُجَّ بكذا... الجَوابُ كذا.

- تَعدُّدُ الجَوابِ: جَوابٌ آخَرُ.





- التَّسَلْسُلُ الإستدلاليُّ: إذا ثَبَتَ ذلك فكذا / إذا ثَبَتَ كذا وكذا فالأَمْرُ كذا.

- الخِلافُ: خِلافًا لفلان / خِلافًا لمَنْ قالَ كذا / خِلافًا لبَعض النَّاسِ.

- الإحْتجاجُ على المُخالِفِ: يُقالُ لهم كذا.

- التَّدليلُ: دَليلُنا كذا / الدَّليلُ علىٰ كذا كذا / الدَّلالَةُ علىٰ كذا كذا / الدَّلالَةُ علىٰ كذا كذا / الدَّلالَةُ عليه كذا / يَدُلُّ عَليْهِ كذا / يُبَيِّنُ صِحَّةَ هذا كذا.

ـ الفُروقُ: يُفارِقُ هذا / يُفارِقُ ذلك.

ـ الإختياراتُ: عندنا / عندي.

\* مَنْهَجُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في تَثْبِيتِ خِلافَةِ كُلِّ إمامٍ:

- ذِكرُ صِحَّةِ طَريقَةِ تَوَلِّيهِ الخِلافَةَ.

ـ ذِكْرُ اسْتيفائه لشَرائطِ الإمامَةِ في الصِّفاتِ الخَلْقيَّةِ والخُلُقيَّةِ.

ـ ذِكْرُ فَضائله وَالثَّناءِ عليه.

ـ ذِكْرُ احْتجاجاتِ المُخالِفِ، والإجابَةُ عنها.

- ذِكْرُ دَوامِ صِحَّةِ إمامَتِه إلىٰ مَماتِه.

\* مَنهَجُ المُؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ في إيرادِ الخِلافِ:

- الإشارَةُ إلى خِلافِ الفِرَقِ والطُّوائفِ.

- الإشارةُ إلى خِلافِ الأَشْخاصِ.

- يُبِهِمُ أحيانًا المُخالِفَ، ويَقولُ: خِلافًا لبَعْضِ النَّاسِ / خِلَافًا لِمَن قَالَ كَذَا.

\* مَنهَجُ المُؤلِّفِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ في الإجابَةِ عنِ احْتجاجاتِ المُخالِفِ:

- الاستدلالُ بالأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ منَ الآياتِ والأَحاديثِ والمَوقوفاتِ.





- الإستدلالُ بالأدِلَّةِ العَقليَّةِ المَنطقيَّةِ.
  - الاستدلالُ بالأدلَّةِ التَّاريخيَّةِ.
- حَمْلُ جَميع أَفْعالِ الصَّحابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ علىٰ السَّلامَةِ.
- لمْ يَلتَفِتْ إلَىٰ ضَعفِ الآثارِ، خاصَّةً في الفَضائل وَالرُّدودِ، فأَوْرَدَ عددًا
   من الأَحاديثِ المَوضوعَةِ في فَضائل الخُلفاءِ رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُمْ.
  - ـ يُعدِّدُ الأَجْوِبَةَ عن الإحتجاج الواحِدِ.
- يُشْبِتُ للمُخالِفِ الخُروجَ مَن بَعض الأَجْوبَةِ، يُنظَرُ نَمُوذَج ذلك (٣٧٢) و (٣٧٦).

#### \* إحصائية:

- بَلَغَتْ عَددُ الفُصولِ (٢٤) فَصلًا.
- بَلَغَتْ عَددُ الأَحَادِيثِ النَّبُوية (١٦٤) حَديثًا.
- بَلَغَتْ عددُ المَوقُوفَات والمَقُولَات (١٨٩) أثرًا.





## المَبحثُ الرَّابعُ

## مَصادِرُ المُؤَلِّفِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ المُعتَمِدَةُ في كِتابِهِ

إِنَّ النَّاظرَ في كِتابنا هذا يَجِدُ أَنَّه قد اعْتمَدَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ علىٰ عَددٍ كَبيرٍ ـ مُقارنَةً بحَجم الكِتابِ ـ مِن المَصادر التي قد اسْتَقَىٰ منها مادَّةَ كِتابِه، واستَمَدَّ عنها نُصوصَ اسْتدلالاتِهِ، وأسَّسَ عليها مُعتَقَدَهُ.

وَالمُتَأَمِّلُ فِي تلك المَصادرِ يُلاحظُ سَريعًا تَنوُّعَها فِي أكثرَ مِن بابٍ مِن أبوابِ العِلْمِ، وفي أكثرَ من فَن مِن فُنونِ العُلومِ؛ فيَجِدُ العَقَدِيَّ والحَديثِيَّ والفَقْهيَّ والتَّاريخِيَّ، ويَجِدُ سَرْدًا بأهم احتجاجاتِ الفِرَقِ والطَّوائفِ مِن أهلِ الزَّيغِ التي قد بَنَوْا عليها ضَلالاتِهم وافْتراءَهم على صَحابَةِ رَسولِ اللَّه صَلَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والمُعْتزلِيِّ.

وكانَ للمُؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ طَرِيقَةً في إيرادِ تلك المَصادر خِلالَ كِتابه ـ حَسْبما رَأَى من المَصلحَةِ في ذلك ـ على أَرْبَع أَشْكالٍ:

مِنهَا: مَا قَدْ صَرَّحَ بِذِكْرِ اسْمِهُ وَمُؤلِّفِهُ.

ومِنهَا: ما قد اكتَفَىٰ بذِكْرِ اسمِه دون مُؤلِّفِه.

ومِنهَا: ما قد اكْتَفيْ بذِكْرِ مُؤلِّفه دونَ اسْمِه.

ومِنهَا: ما قد تَرَكَ ذِكْرَهما إبْهامًا.

وفيما يَلي تَفصيلُ ذلك سَرْدًا:





## أوَّلًا: مَصادِرُ أشارَ إليها وإلى مُؤلِّفِها:

«نَهْروان» لأَبِي الحَسَنِ المَدائنِيِّ، عليِّ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ت ٢٢٤ هـ «رسالَةُ عَبْدُوسِ بنِ مالِكٍ» لأَبي عبدِ اللَّه الشَّيبانِيِّ، أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَل ت ٢٤١ هـ «التَّاريخُ» لأَبِي عبدِ اللَّهِ الشَّيبانيِّ، أَحْمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حَنْبلِ ت ٢٤١ هـ «الأمالى» لأبي عبدِ اللَّهِ الشَّيباني، أحْمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حَنْبَلِ ت ٢٤١ هـ «رسالَةُ مُسَدّد بْنِ مُسَرْهَدٍ» لأبي عبدِ اللّهِ الشّيبانيّ، أحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلِ ت ٢٤١ هـ «نَسَبُ قُرِيْشِ» لأَبِي عبدِ اللَّه، الزُّبَيْرِ بنِ بَكَّارٍ ت ٢٥٦ هـ «الكوفَةُ» لأبي زَيْدِ ابْنِ شبةَ، عُمرَ البَصْرِيِّ ت ٢٦٢ هـ «التَّاريخُ» لأبي جَعْفرِ ابنِ أبي شَيْبَةَ، مُحمَّدِ بنِ عُثمانَ ت ٢٩٧ هـ «فَضائلُ مُعاوِيَةً» لأبي مُحمَّدِ ابْنِ نَجَبة، عبدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدٍ ت ٣٠١ هـ «فَضائلُ مُعاوِيَةً» لأبي بَكْرِ الوَرَّاقِ، أحمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ عبدِ الخالِقِ ت ٣٠٩ هـ «المَبْسوطُ» لأبي بَكْرِ الخَلَّالِ، أحمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ هارونَ ت ٣١١ هـ «العِللُ» لأبي بَكْرٍ الخُلَّال، أحمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ هارونَ ت ٣١١ هـ «التَّاريخُ» لأَبي بكُرٍ الخَلَّال، أحمَدَ بَنِ مُحمَّدِ بنِ هارونَ ت ٣١١ هـ «المَصابيحُ» لابن أبي داوُدَ السِّجستانيِّ، عبدِ اللَّه بنِ سُليمانَ ت ٣١٦ هـ «شَرْحُ السُّنَّةِ» لأبي مُحمَّدٍ البَرْبهاريِّ، الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ خَلفٍ ت ٣٢٩ هـ «الشَّريعةُ» لأبي بَكْرِ الآجُرِّيِّ، مُحمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عبْدِ اللَّهِ ت ٣٦٠ هـ «فَضائلُ مُعاوِيَةً» لأبي بَكْرِ المَخْرِميِّ، مُحمَّد بنِ حُمَيْدِ بنِ سُهيلٍ ت٣٦١هـ «فَضِائلُ العَبَّاسِ» لأبي الفَضَل الهاشِمِيِّ، عيسىٰ بنِ موسىٰ بنِ المُتوكِّل ت٣٦٣هـ «الشَّافي» لأبي بكْرٍ غُلام الخَلَّال، عبدِ العزيزِ بنِ جَعفرِ بنِ أحمَدَ ت ٣٦٣ هـ





"السُّنَةُ" لأبي بكْرٍ غُلامِ الخَلَّال، عبدِ العَزيز بنِ جَعفَرِ بنِ أحمَدَ ت ٣٦٩ هـ "تَعالَيقُ على العِلَلِ" لأبي إسحاقَ بنِ شَاقْلَا، إبْراهيمَ بنِ أحمَدَ ت ٣٦٩ هـ "الفَوائدُ" لأبي بكْرِ ابنِ شاذانَ، أحمَدَ بنِ إبْراهيمَ بنِ الحَسنِ ت ٣٨٣ هـ "الإبانَةُ الكَبيرُ" لأبي عبْدِ اللَّه ابْنِ بَطَّةَ، عُبيدِ اللَّه بنِ مُحمَّدٍ ت ٣٨٧ هـ "تَعالَيقُ عنْ غُلامِ الخَلَالِ" لأبي حفصٍ العُكبَريِّ، عُمرَ بنِ إبْراهيمَ ت ٣٨٧ هـ "تَعالَيقُ عنْ غُلامِ الخَلَالِ" لأبي حفصٍ العُكبَريِّ، عُمرَ بنِ إبْراهيمَ ت ٣٨٧ هـ "أحكامُ النِّساءِ" لأبي عبدِ اللَّه ابنِ بَطَّةَ، عُبيد اللَّه بنِ مُحمَّدٍ ت ٣٨٧ هـ "فضائلُ مُعاويَةَ" لأبي عبدِ اللَّه ابنِ رِزْقويه، مُحمَّدِ بنِ أحمَدَ ت ٢١٢ هـ "فَضائلُ مُعاويَةَ" لأبي الحَسنِ ابنِ رِزْقويه، مُحمَّدِ بنِ أحمَدَ ت ٢١٢ هـ "فَسَانُ أُبي الجَهْمِ" اللَّه الجَهْمِيِّ، أحمَدَ بنِ مُحمَّدِ ابنِ أبي الجَهْمِ

## ثانيًا: مَصادرُ أشارَ إلى اسمِها دونَ مؤلِّفها:

«المِحنَةُ» رِوايَةُ أبي الفَضْلِ الشَّيبانيِّ، صالِحِ بنِ أحمَدَ ت ٢٦٥ هـ «المِحنَةُ» رِوايَةُ أبي عليِّ الشَّيبانيِّ، حَنبلِ بنِ إسحاقَ بنِ حنبلٍ ت ٢٧٣ هـ الثَّا: مَصادِرُ أَشارَ إلى مُؤلِّفها دونَ اسمِها:

«المَسائلُ» لأبي يَعقوبَ الكَوْسجِ، إسحاقَ بنِ مَنصورِ بن بِهْرام ت ٢٥٦ هـ «الصَّحيحُ» لأبي عبدِ اللَّه البُخاريِّ، مُحمَّدِ بنِ إسماعيلَ ت ٢٥٦ هـ كِتابٌ لأبي جَعفرِ الطَّبريِّ، مُحمَّد بنِ جَريرِ بنِ يَزيدَ ت ٣١٠ هـ «المُختصَرُ في الفِقهِ» لأبي القاسِم الخِرقِيِّ، عُمرَ بنِ الحُسيْنِ ت ٣٣٤ هـ «قوتُ القُلوبِ» لأبي طالِبِ المَكِيِّ، مُحمَّد بنِ عليِّ بنِ عَطيَّة ت ٣٨٦ هـ كتابٌ لأبي عبدِ اللَّه الورَّاقِ، الحسنِ بنِ حامِدٍ ت ٤٠٣ هـ





رابعًا: مَصادِرُ لم يُشرُ إلى اسْمِها ومُؤلِّفِها:

«فَضائلُ الصَّحابَةِ» لأبي عبد اللَّهِ، وزِيادَةُ عبدِ اللَّه وَلَدِهِ وأبي بَكرٍ القَطِيعي. «زادُ المُسافرِ» لأبي بكرٍ غُلامِ الخلَّالِ، عبدِ العزيزِ بنِ جعفَرٍ ت ٣٦٣ هـ «تَمهيدُ الأوائلِ» لأبي بكرٍ الباقِلَّانيِّ، مُحمَّد بنِ الطَّيِّبِ بنِ مُحمَّدٍ ت ٤٠٣ هـ «الأَحْكامُ السُّلطانيَّةُ» لأبي الحَسن الماوَرْديِّ، عليِّ بنِ مُحمَّدٍ ت ٤٥٠ هـ «الأَحْكامُ السُّلطانيَّةُ» لأبي الحَسن الماوَرْديِّ، عليِّ بنِ مُحمَّدٍ ت ٤٥٠ هـ

وأخيرًا، فإنَّ الناظِرَ بعدَ هذا السَّردِ المُتنوِّعِ لِلفُنونِ يُصبِحُ علىٰ يَقينِ من استيعابِ الكِتابِ ـ تَقريبًا ـ لجَميع مَباحثِ مَوضوعِ الإمامَةِ، وشُمولِهِ لإيرادِ الاحتجاجاتِ والرُّدود عليْها.







# المَبحثُ الخامِسُ تَقديرُ زَمَنِ تَصنيفِ الكِتابِ

لمْ يُصرِّحِ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ وهذا من عادَتِه ـ بتاريخِ الإنتهاءِ من تَصنيفِ كِتابه هذا، ولا يَخْفَىٰ علىٰ أحدٍ أهمِيَّةُ مَعرفةِ ذلك، فلذلك قد أخذْتُ في استقراء نُصوص هذا الكِتابِ وكُتبِ المُؤلِّفِ الأُخرىٰ للوُقوفِ علىٰ إشاراتٍ تَدُلُّني لتَحديد فَترةٍ زَمنيَّةٍ مُعيَّنةٍ، طالَما قد صَعُبَ مَعرفةُ التَّاريخِ المُحدَّد؛ فأرىٰ واللَّهُ أعْلَمُ ـ أنَّ كِتابَنا هذا مِن الكُتُب المُتقدِّمة للقاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ، وهذا لما يَلي من شَواهِدَ:

١٠ قَوْلِ المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ في مُقدِّمةِ كِتابه «الأَحكامِ السُّلطانيَّةِ» ص (٧٩):
 «فإنِّي كُنتُ صنَّفْتُ كِتابَ الإمامَةِ - وذكرْتُه في أثناءِ كِتابِ المُعتمَدِ - وشَرحْتُ فيه مَذاهبَ المُتكلِّمين وحِجاجَهم، وأُدِلَّتَنا، والأَجْوبَةَ عمَّا ذكروهُ».

ويَظهَرُ من هذا النَّصِّ جَليًّا تَصريحَ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِتَقَدُّمِ تَصنيفِه لكِتابِ «الإمامة» على «كتاب المُعتمَدِ».

و «المُعتمَدُ» من كُتب المُؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ القَديمَةِ؛ أشارَ إلىٰ ذلك ابْنُ تيميَّةَ في «بيانِ تَلبيس الجَهميَّةِ» (٢/ ٦٢٩) حيث قالَ: «هوَ طَريقَةُ القاضِي أبىٰ يَعلىٰ أُوَّلًا في المُعتمَدِ وغيرهِ، فإنَّه كانَ يَنفي الحَدَّ والجِهةَ، وهو قولُه الأوَّلُ».

وقال في «درْء تَعارُضِ العَقلِ والنَّقل» (٨/ ٣٤٨): «ومِن هؤلاء القاضي أبو يَعْلىٰ ... فإنَّ هؤلاء وأمثالَهم سَلكوا <u>أوَّلًا</u> الطَّريقةَ التي وَجَدوها للمُتكلِّمين





الذي سَلكوا مَسْلك الجَهميَّةِ والمُعتزلَةِ فقالُوا ـ وهذا لفظُ القاضي أبي يَعلىٰ في المُعتمَدِ ـ . . . ».

فإذا تَقرَّر ذلك؛ فإنَّ كِتابَنا أقدَمُ تَصنيفًا من «المُعتمَدِ» الذي هو من أوائل كُتُب القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

"د أنَّ المُؤلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لم يَذكُرْ أيَّا من كُتُبهِ في كِتابنا هذا، مما يُعَدُّ إشارَةً إلى تَقدُّمِ تَاليفِه على بَعضِها.



## المبحثُ السَّادِسُ

## بيْنَ كِتابِنا و «كِتاب المُعتَمدِ» للمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ

لمَّا أرادَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَصنيفَ كِتاب «المُعتمَدِ في الإعتقادِ»، وكانَ من ضِمْن مَباحثِ الاعتقادِ ما يَتعلَّقُ بإمامَةِ الأئمَّةِ الأَربِعَةِ ومُعاويَةَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ وما يَتعلَّقُ بذلك مِن بَيان طُرُقِ الوِلايةِ وشُروطِ الإمامَةِ وغيْرِ ذلك، وكانَ قَبْلَ ذلك قد صنَّفَ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ كِتابَه «الإمامَةَ»؛ فكانَ من الطَّبيعيِّ أنْ يُضمِّنَه في كتاب «المُعتَمَد» بدلًا مِن إعادة تَصنيف هذه المَباحِثَ مرَّةً أُخرى، وقد نَصَّ علىٰ ذلك المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في مُقدِّمته لكِتاب «الأَحْكام السُّلطانيَّةِ» ص (٧٩) حيثُ قالَ: «فإنِّي كُنتُ صَنَّفتُ كِتابَ الإمامَةِ، وذَكرْتُه في أثْناء كِتاب المُعتمَدِ» فكانَ مِن البَديهيِّ أَنْ يَغتَنم المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فُرصَةَ إعادَةِ النَّظرِ في كِتابه؛ فلذلك لم يَكْتِفِ بنَقْلِ الكِتاب، وإنَّمَا قامَ بعِدَّةِ تَعديلاتٍ، حيثُ تَسنَّت له فُرصةُ الزِّيادةِ والحَذفِ والتَّعديل، وبالإطِّلاع علىٰ «مُختصَرِ المُعتمَدِ» وعلىٰ ما نَقلَهُ الأَصْحابُ عن «كِتاب المُعتمَدِ» ـ خاصَّةً ابنَ عَقيل في كِتابه «الإرْشادِ» ـ فقدْ قامَ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِعِدَّة إجراءاتِ على الكِتابِ أثناء إدخاله ضِمنَ مَباحثِ «المُعتمد»، ولذلك نَستطيعُ القَولَ أنَّ مَباحثَ الإمامَةِ مِن «كِتابِ المُعتمدِ» ما هي إلا إبرازَةٌ أُخرى من «كِتاب الإمامَةِ»، وفيما يَلي عَرضٌ مُختصَرٌ لِتِلْك الإجْراءاتِ:



١ زياداتٌ علىٰ الكِتابِ:

ـ زِيادةُ فُصولٍ مُتمِّمةٍ في خاتِمة الكِتابِ.

- زِيادةُ بَعضِ الأَدلَّةِ.

٦. تَعديلاتٌ علىٰ الكِتاب:

- تَغييراتٌ في صِياغةِ بَعض العِباراتِ.

ـ تَغْييراتٌ في اجْتهادِ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٣ إسنادُ بَعضِ الأدِلَّة:

أضافَ المُؤلفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إسنادَهُ إلى بعضِ الآثارِ، بعدما كانت مُهمَلَةً في «كتاب الإمامةِ»، يُنظر نَمُوذَج ذلك ص (١٨٦).

٣ حذفٌ منَ الكِتاب:

الظَّاهرُ من كَلامِ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللّهُ أَنَّه قد ضَمَّنَ كامِلَ «كِتابِ الإمامةِ» في «المُعتمدِ»، وهذا لا يتعارضُ مع وُجودِ بَعضِ الحَذفِ من نُصوصِ الكِتابِ؛ إمَّا حَذفَ بعض العِبارات غيرِ المُفيدةِ، أو حَذفَ ما قدْ تَراجعَ عنه المُؤلِّفُ من اختيارٍ، أو غيرِ ذلك، ولكنْ لنْ نَستطيعَ مَعرفة ذلك على وَجْهِ التَّعيينِ؛ لأَنَّنا لم نَعثُرْ على «المُعتمد» إنَّما وَجَدْنا مُختصرَه، وهو لا يُعتَمَدُ عَليه في مَعرفةِ المَحذوفِ.

فإنْ قيلَ: فلماذا لم يُعِدِ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ أَللَهُ تَصْنيفَ «كِتابِ الإمامَةِ» وعَمَلَ تلك الإجراءاتِ عليه؛ ليكونَ مُعتمدًا بذلك ؟

قيلَ: لعلَّ ذلك يَرجعُ إلى أهميَّةِ «كِتابِ المُعتمدِ» وتَوقَّعَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنَّهُ سَيَجُبُّ ما قَبْلَه من الكِتابِ المُفردِ، وأنَّه سيُعتمدُ في مَعرفةِ المَذهبِ، وهذا ما





حَدَثَ بالفعلِ، فإنَّ أصحابَنا رحمهم اللَّه لم يَعتمِدُوا أبدًا على «كِتابِ الإمامَةِ» المُفردِ - وذلك فيما طُبعَ مِن كُتُبهم - حتى تَلاميذُ المُؤلِّف المباشرينَ مثل أبي الخَطَّاب الكَلُوذانيِّ وأبي الوَفَاءِ ابنِ عَقيلٍ إنَّما اعتمدوا على «المُعتمَد» دُون «الإَمامَةِ».







## المَبحثُ السَّابعُ أهمِيَّةُ الكِتابِ

إنَّما تُعرفُ مَكانةُ الكِتابِ مِن شَرَفِ مَوضوعِه ومَكانَةِ مُؤلِّفِه في العِلمِ، فما باللَّكَ بكِتابٍ قدْ صُنِّفَ في الذَّبِ عن صَحابةِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والرَّدِ باللَّكَ بكِتابٍ قدْ صُنِّفَ في الذَّبِ عن صَحابةِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ والرَّ على الطَّاعنينَ فيهم، وتَثبيتِ إمامةِ الأئمَّةِ الأَرْبعةِ ومُعاوِيَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، والردِّ على الطَّاعنينَ فيهم، وتَثبيتِ إمامةِ الأئمَّةِ الأَرْبعةِ ومُعاوِية رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، والردِّ على مُنتقِصِيهم مِن الرَّافضةِ والخوارجِ والشِّيعةِ وغيْرِهم من أهلِ البِدَعِ وإنْ تلمَّسَ بأهل السُّنةِ وتَسَمَّىٰ زُورًا باسْمِهم وتَرَسَّمَ برَسْمِهم.

وما باللَّ بكِتابٍ صَنَّفَه القَاضِي أبو يَعْلَىٰ ابنُ الفرَّاءِ شَيخُ المَذهبِ الحَنبليِّ ومُمَهِّده ومُهَذَّبه، فكان مِن أجدرِ النَّاس للقيامِ بهذا المَقامِ، وهذا تِلْميذهُ ابنُ عقيل يَقولُ في «كتاب الإرشادِ» (٣/ أ): «وآخِرُ مَن كانَ في زَمانِنا مَن أقامَهُ اللَّهُ لمِثْلُ ذلك - أي حَلِّ شُبهِ المُبتدعةِ ونَقْضِ كَلامهم - ونصَبهُ لهم وقَيَّضه لنصرَةِ السُّنَّةِ القاضي الإمامُ أبو يَعْلَىٰ ابنُ الفَرَّاءِ أُستاذُنا وقُدُوتُنا، فإنَّه قدْ صَرَفَ هَمَّه وهِمَّتَه وجَمَعَ لذلك جُمْلتَهُ، ولمْ يَخْشَ فيما قَيَّضه اللَّهُ لهُ لومَةَ لائم، ولا طَعْنَ طاعِنٍ حتىٰ أوضَحَ اللَّهُ علىٰ يكيه ما أوضَحَ، وهذَّبَ من مَقالاتِ الشُيوخِ ما هَذَّب، ولقدْ صَرَف عن المَذهب مَقالاتِ المُتقوِّلينَ، وصَفَّاهُ كتَصْفيةِ الذَّهبِ بالكِير فرَحْمةُ اللَّه عليه ورضُوانُه».

وفيما يَلِي أَبْرَزُ وُجِوهِ هذه المَكانةِ:





١٤ الكِتابُ قائمٌ على إيرادِ النُّصوصِ الشَّرعيةِ من الكِتابِ والسُّنةِ وصَحيحِ
 الإحتجاجِ العَقليِّ والتَّاريخيِّ مُستعينًا بأَقْوالِ العُلماءِ والتَّصحيحِ والتَّضعيفِ
 الحَديثيِّ.

القِيمةُ الكَبيرةُ لمُؤلِّفِ الكِتابِ القاضي أبي يَعْلىٰ ابنِ الفرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومَكانتُه العِلميَّةُ.

٣. يُعدُّ أُوَّلَ كتابٍ حَنبليٍّ مُفردًا مُصنَّفًا في الإمامةِ وصِحَّةِ إمامَةِ الأئمَّةِ الأئمَّةِ الأَرْبعةِ رَضِّاللَّهُ عَنْهُمْ.

١٠ استيعابُ الكِتابِ لجَميعِ مَباحثِ مَوضوعِ الإمامَةِ منْ حيثُ وُجوبُ نَصبَةِ الإمامِ وشُروطُهُ وصِفاتُهُ وطُرُقُ إثباتِ الإمامةِ، وتَثبيتُ إمامةِ الأئمَّةِ الأَرْبعةِ ومُعاويَةَ رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ والرَّدُّ علىٰ مُنتقصيهم.

٥. يَحوي الكتابُ كَثيرًا من الإحتجاجاتِ والإدِّعاءاتِ التي يَسْتندُ إليها المُخالفونَ، وقدْ أتى المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَليها بالتَّنفيدِ والنَّقضِ والنَّقدِ، ولمْ يَجعلْ لهم حُجَّةً إلَّا أجابَ عنها ولا ثَغْرَةً إلا وسَدَّها.

٦- يَحوي الكِتابُ نُصوصًا عَديدةً مُستمَدَّةً من مَصادرَ مُتقدِّمة غيْرِ مَعثورٍ عَلَيْها، يُنظر نَمُوذَج ذلك ص (٢٥٠) و (٢٥٣) و (٢٨٢) و (٢٩٨) و (٣٤٠).

٧- يَحْوي الكِتابُ نُصوصًا مِنَ الجُزءِ السَّاقطِ من القِطَع الخَطِّيَّة المَعثُور عَليهَا لكِتاب «الإبانَةِ الكَبيرِ» في مَناقبِ الإمَام عَليِّ رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ، يُنظر نَمُوذَج ذلك ص (١٨٤ ـ ١٩٥).

٨. يَحْوي الكِتابُ نُصوصًا كَثيرةً من الجزء غيْرِ المَعثورِ عليه من كِتابِ
 «الإبانةِ الكَبيرِ» يُنظر نَمُوذَج ذلك ص (١٤٨) و (١٥٨) و (١٦٩).



ولاک: راقی ب

9- كِتَابٌ مُصنَّفٌ في الذَّبِّ عن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَيْرَ مَعْثُورِ عليه لوَقْتٍ قَريبٍ، يَسَّرَ اللَّهُ العُثُورَ عليه وتَحقيقَه وطِباعَتَه، فلِلَّهِ الحَمدُ والشُّكُرُ.









## المَبْحثُ الثَّامِنُ المُؤاخَذاتُ على الكِتابِ

إِنَّه لمَّا كَانَ لا يُدَّعَىٰ لأحدٍ مِن المُصنِّفينَ العِصمَةُ من الذَّللِ والخَطأِ في تَصنيفِهِ، فإنَّه لا يَخلو مُصنَّفٌ مِن هنَاتٍ ومُؤاخذاتٍ، وإنَّما تَتفاوتُ هذه الهناتُ قِلَّةً وكثرةً طرْدًا معَ تَمكُّنِ المُصنِّفِ في مَوْضوعِ تَصنيفِه وإلمامِه بجميعِ مَباحثِهِ.

ولمْ تَكنْ ـ أبدًا ـ لهذه المُؤاخذاتِ أنْ تَطعَنَ في أَصْحابها، فإنَّما تَقعُ منهم -غالبًا ـ سَهوًا أو اجْتهادًا، والجَميعُ يَغفِرُهُ اللَّهُ تَعالَىٰ إنْ شاءَ.

وفيما يَلِي سَردٌ بما قد وَقفْتُ عليه مِن مُؤاخذاتٍ في نَظري:

١. استعانَةُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ أَللَّهُ بِجُملةٍ منَ الأَحاديثِ المَوضوعةِ، خاصَّةً في مناقب الأئمَّةِ الأربعةِ ومُعاويةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ.

٩. فَواتُ عَددٍ من الإحتجاجاتِ المُهمَّةِ والمُؤثِّرةِ للفَرْقِ على المُؤلِّفِ
 رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فلمْ يُورِدُها ليُجيبَ عنها.

وإنِّي لعَلَىٰ قَدر كَبير مِن الثَّقة أنَّ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ قَد استَدرَك هَذا الفَوت في كِتَابه «المُعتمد» إن شاء الله تعالىٰ.







كُنّا قدْ قرَّرْنا أنَّ كِتابنا هذا من أوائلِ كُتُبِ القاضي رَحْمَهُ أللَهُ، وهذا التَّقريرَ يَطرحُ إشكالًا، ألَا وهو أنَّه طالَما أنَّ هَذَا الكِتَابِ مِن كُتُبِه المُتقدِّمة فلِماذا لمْ ينقُلْ عنه أحَدٌ من مُصنِّفي المَذهبِ، ومِن ضِمْنِهم تَلاميذُ المُؤلِّف المُباشرينَ له ولكُتُبِه مِن أمْثالِ أبي الوَفاءِ ابنِ عقيل وأبي الخَطَّابِ الكَلُوذانِيِّ، خاصَّةً الأوَّلَ فإنَّهُ قدْ أكثرَ مِن التَّصنيفِ، وتَشابَهَتُ بعضُ مُصنَّفاته بمُصنَّفاتِ شيخِه، فلِماذا إذنْ لم يَستعِنْ بكتابِ «الإمامَةِ» لشَيْخِه في تَصْنيفه لكِتابِ «الإرْشادِ في الإعتقادِ»، وإنَّما قدْ قَصَرَ اسْتِمْدادَهُ على «كِتابِ المُعتمَدِ» فحَسْب!

ومَظاهرُ عدم شهرة كتابنا ما يلي:

١ عَدمُ اعْتمادِ مُصنِّفي المَذْهبِ رحمهم اللَّه علىٰ الكِتابِ في مُصنَّفاتهم.

٢ خُلُوُّ كُتُبِ أَصْحابِنا رحمهم اللَّه عن ذِكْرِ الكِتابِ ولوْ عَرَضًا.

٣ـ عدمُ انْتساخِ الكِتابِ بالقَدْرِ المُكافِئِ لمَكانتِهِ ومُؤلِّفِه، دَليلُ ذلك أنَّنا لم
 نَقفْ إلا علىٰ نُسخَةٍ وَحيدةٍ منه.

وفيما يَلِي الأسبَابُ المُحتَمَلَة لذَلِك:

الأوَّلُ - وهوَ الأَقْوىٰ في نَظَري - : أَنْ تَضْمينَ القاضي لكِتابه «الإمامَةِ» خِلالَ أَبُوابِ كِتابهِ الشَّهيرِ والجامِع في الإعْتقادِ المُسمَّىٰ بـ «المُعْتمَدِ» أَدَّىٰ إلىٰ خِلالَ أَبُوابِ كِتابهِ الشَّهيرِ والجامِع في الإعْتقادِ المُسمَّىٰ بـ «المُعْتمَدِ» أَدَّىٰ إلىٰ





اكْتفاءِ أَصْحابِنا بـ «المُعْتمَدِ» دونَ «الإمامَةِ» وذلك لأنَّهُ يُعتَبَرُ آخِرَ ما قَدْ صَنَّفَه القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ في مَباحِثِ الإمامَةِ، فهو قَدْ زادَ عَددًا من المَباحثِ وتَراجع في بَعضِ اخْتياراتهِ، فكانَ مِن الصَّحيحِ الإعتمادُ علىٰ آخِرِ ما صَنَّفَ المُؤلِّفُ في الباب، فاكْتَفُوا بذلك عن الكِتابِ المُفْرَدِ.

الثَّاني: أنَّه لم يَتوفَّرْ لهم نُسْخةٌ مِن الكِتابِ، وهذا بَعيدٌ؛ بدَليلِ عُثورنا علىٰ نُسْخةٍ مُنتَسَخةٍ عنْ نُسخةٍ أحدِ تَلاميذِ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

الثَّالِثُ: ما سَبَقَ مِن المُؤاخذاتِ على الكِتابِ، وهذا ـ أيضًا ـ بَعيدٌ؛ لأنَّ هذه الهناتِ بالتَّبعيةِ مَوجودةٌ في «المُعتمَدِ» فلَوْ كانتْ سَببَ الإعْراضِ عنه لكانَ ذلك المَوقفُ نَفسُه من «المُعتمَدِ»، وهذا لمْ يوجَدْ.

**⊘**\**0** ••\**0** 









## المَبْحَثُ العاشِرُ وَصفُ النُّسخَةِ الخَطِّيَّةِ المُعْتمدَةِ

قدِ اعتَمَدْتُ في تَحقيقِ هذا الكِتابِ، وضَبْطِ نَصِّه، وإخْراجِهِ - حسبَ الطَّاقَةِ - خاليًا مِن السَّقطِ والتَّحريفِ والتَّصحيفِ - إن شاء اللَّه - على نُسخَةٍ خَطّيةٍ وَحيدَةٍ فَريدَةٍ، قدْ تَفضَّلَ بها عليَّ الشَّيخُ الدُّكتورُ مُحمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ السُّريِّعُ حَفِظَه اللَّهُ تَعالىٰ ووَقَقه وجَزاهُ عَني خيرَ الجَزاءِ، وليسَتْ هي بأُولَىٰ أفضالِه، فهو مُشتهرٌ بِمُسَابِقَتِهِ إلىٰ نَفع إخوانِه، مُفيدًا مُعينًا لهم.

\* وفيما يَلي وَصْفٌ تَفصيلِيٌّ لهذهِ النُّسخةِ:

المَصدرُ: المَكتبةُ الأَزْهريَّةُ/ الجامِعُ الأَزْهرُ/ القاهرةُ/ مِصرُ.

الرَّقْمُ العامُّ: (٩٣٥٤٢).

الرَّقْمُ الخاصُّ: (٩٣١٥) تاريخٌ.

عَددُ الأَوْراقِ: ( ٥٧) وَرَقَةً.

المَسْطرةُ: (١٩) سطرًا تَقْريبًا.

عَددُ الكَلماتِ في السَّطرِ: ١٣ ـ ١٦ كَلمة تَقريبًا.

المِقْياسُ: ٢٢ × ١٥ سم.

النَّاسخُ: لم يُذكرُ.

تاريخُ النَّسخِ: ليلةَ الجُمُعةِ، ٧ من رَجبٍ، سنةَ ٧٦٥ هـ.





الخطُّ: نَسْخيٌّ مُعجَمٌّ في الغالِبِ.

#### \* المُلاحظاتُ المادِّيَّةُ:

- نُسخةٌ اسْتخرِ جَتْ منَ الدّشتِ.
- نُسخةٌ مَخرومَةُ الأَوَّلِ، وانْتَهَىٰ الخرْمُ أثْناءَ كَلامِ المُؤلِّف علىٰ شُروطِ
   الإمامَةِ، يُنظَرُ تَقديرُ الخَرم ص (٦٤).
- نُسخةٌ أدَّىٰ تَرْميمُها بقَطْعِ أطْرافِها إلىٰ ضَياع كثيرٍ من التَّصحيحاتِ التي وَرَدتْ علىٰ طُرَّتِها.
  - نُسخةٌ مُصابةٌ بالأَرَضَةِ، أثَّرَتْ علىٰ بعضِ الكَلماتِ.
    - نُسخةٌ قد نُسِخت بأكثر من خَطِّ لناسخ.
- نُسخةٌ جاءَ في آخرها: «الجَهْلُ أَقْرَبُ إلىٰ الْكُفْرِ مِنْ بَياضِ العَيْنِ إلىٰ سَوادِها، الدُّنيا ساعَةٌ فاجْعَلْها طاعَةً، الدُّنيا جيفَةٌ وطالِبها هلابٌ، أوَّلها مَعمورٌ آخِرها تُرابٌ».
  - ـ نُسخةٌ مَوقوفةٌ على رِواقِ المَغاربةِ بالجامع الأَزْهرِ.

#### \* مُميِّزاتُ النُّسخةِ:

- نُسخةٌ مَنسوخةٌ من نُسخةٍ نُسخَتْ منْ أَصْلِ المُؤلِّفِ، وناسِخُها من تَلاميذهِ. - نُسخةٌ مُصحَّحةٌ.
  - نُسخةٌ عَليها بَلاغاتُ قِراءةٍ.
- نُسخةٌ قَرأَها أَحَدُهم واسْتخْدَمَ قَلمَ الحُمرةِ في القِسمِ الأَوَّلِ من النُّسخةِ؛ لوَضْعِ عَناوينَ جانِبيَّةٍ، وتَمييزِ بِدايةِ الفِقراتِ، وتَعْديلِ بَعضِ الأَخْطاءِ.





### \* عُيوبُ النُّسخةِ:

- تَعدُّدُ النُّساخِ، والأوَّلُ أَدَقُّ، وإنْ كانَ كِلاهما كَثيرَيِ التَّصحيفِ والخَطاِ، ومِنْ مَظاهرِ هذا الخَطأ؛ منها رَسْمُ كَثيرِ من الكَلماتِ التي يُعضِل قرائتُها، ومِنْها رَسمُ الياءِ آخِرَ الكَلمَةِ فيُثْبِتُها ألِفًا وبالعكس.

- أَدخلَ النَّاسخُ جَميعَ ما علىٰ هامشِ النَّسخةِ الأَصْلِ في النَّصِّ، ولم يُفرِّ قُ بيْنَ ما تَعلَّقَ بالنَّصِّ من تَصْحيحٍ واسْتِدْراكٍ، وبيْنَ ما كَتبَه ناسِخُ الأَصْلِ مِن ملاحظاتٍ، فأَدْرجَ بَعضَ العِباراتِ التي ليسَتْ منَ النَّصِّ، وإنَّما مِن لَفْظ ناسخ الأَصْل، يُنظرُ ص (٢٦٤).

- أَخطأَ النَّاسِخُ في كَثيرٍ من المَواضعِ في اسْتدراكِ الكَلماتِ المُصحَّحةِ أوِ المُستدركَةِ التي وَجدَها علىٰ طُرَّةِ النُّسخةِ الأَصْلِ.

- أَثبتَ النَّاسخُ الثَّاني - للجُزْءِ الأَخيرِ مِن الكتابِ - بَياضاتٍ، ولمْ يُبيِّنْ هَل هذه البَياضاتُ كذا في النُّسخةِ الأَصْلِ، أمْ أنَّه لمْ يَستطعْ قِراءةَ ما كُتِبَ في مَوْضِعها.

ويظهَر ممَّا سَبق سَقَم النُّسخَة الخَطِّيَّة الوَحِيدة المُعتَمدة في تحقِيق الكِتاب، ولكنِّي أرَىٰ أنَّ كثير مِن هذه الأخطَاء كَانت مَوجُودة في النُّسخَة الأصل المَنقُول عنهَا، وربمَّا كانت هَذه الأخطَاء في نُسخَة المُؤلِّف نفسه، بدليل وجودها في «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».

% · ·/





# المَبْحثُ الحَاديَ عَشَرَ تَقديرُ قَدْرِ الْخَرِمِ الْحَادِثِ في أُوَّلِ الْكِتابِ

عَلِمْنا أَنَّه قد أُصِيبَتْ نُسْخَتُنا الوَحيدةُ بِخَرْمٍ في بِدايةِ الكِتابِ، ذَهَبَ بِصِفحاتٍ مُهمَّةٍ منه، و دَفْعًا لتَشَكُّكِ القارِئِ في قَدْرِ هذا الخَرْمِ أو تَحشُّرِه على بصفحاتٍ مُهمَّةٍ منه، و دَفْعًا لتَشَكُّكِ القارِئِ في قَدْرِ هذا الخَرْمِ أو تَحشُّرِه على ذَهابِ الكثيرِ من الكِتابِ، خاصَّةً أَنَّ نِظامَ تَرقيمِ كَراريسِ النُسخةِ الخَطِّيَّةِ يُظهِرُ أَنَّها تَبدأُ منْ آخِرِ لوحةٍ - أيْ مِن اللَّوحةِ التَّاسعَةِ - من الكراسِ الرَّابعِ؛ فيكونُ المَقْدارُ بحسابِ أَنَّ الكُرَّاسَ يَحوي عَشْرَ لَوْحاتٍ، وأَنَّ الخرْمَ أربعَةُ كراريسَ الرَّابعِ اللَّوحةِ قَلَلاثينَ لوحةً - فيكونُ الظَّاهرُ مِن الخَرْم تِسعَةً وثَلاثينَ لوحَةً.

والصَّحيحُ ـ في تَقْديري ـ : أنَّ مِقَدارَ خَرْمِ نُسختِنا هو لَوْحتانِ أو ثَلاثٌ علىٰ أقصىٰ تَقديرِ، واللَّهُ تعالىٰ أعْلَمُ.

والأدِلَّةُ علىٰ صِحَّة ما ذهبتُ إليه، ما يلي:

١٠ قدْ قرَّرْنا أنَّ المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ قدْ ضَمَّن كِتابَنا كامِلًا في كِتابهِ «المُعتمَدِ»، فنستطيعُ بالرُّجوعِ إليْهِ والنَّظرِ فيما فاتَ نُسْختَنا، وممَّا يُؤسَفُ له أنَّنا لمْ نَعثُرُ عليه، ولكنَّا عَثَرْنا على مُخْتصرهِ، وبالرُّجوعِ إليْهِ والنَّظرِ فيه، ظَهَرَ لنا أنَّ الجُزءَ الذي قدْ فُقِدَ مِن نُسْتختنا هو ما يَتعلَّق بوُجوبِ الإمامَةِ، وأنَّ طَريقَ وُجوبِها السَّمعُ لا العَقْلُ.

على التَّرتيبِ الإستدلاليِّ،
 قدْ عَلِمْنا مِن مَنْهجيَّةِ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ طَريقَتَه في التَّرتيبِ الإستدلاليِّ،





بأنْ يُقرِّرَ ما سَبَقَ المَسألةَ، ثُمَّ يَبْني عليها، وهو ما نَصَّ عليه في أوَّلِ وَجهٍ من اللَّوحةِ التي قدْ بَدأتْ بها نُسْختُنا - وذلك بعدَ كَمالِ سَردِه لشُروطِ الإمامَةِ - ص (٨٦) من قولِه: «فإذا ثَبَتَ وُجوبُها وشُروطُها؛ فإنَّها تَثبُتُ بأحَدِ شَيْئينِ...» ويَظهَرُ جَليًّا منْ قولِه أنَّ الذي قد ذَهبَ بالخَرْمِ إنَّما هو وُجوبُ الإمامَةِ وبَعضُ شُروطِها.

وفيما يَلي سرْدُ مُجمَلِ مُحتوياتِ الخرْمِ، وهي:

ـ غاشيةُ المَخطوطِ.

- مُقدِّمةُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- وُجوبُ الإمامةِ وطَريقُه السَّمعُ.

-جُزَّ منْ شُروطِ الإمامةِ، وهو ما يتعلَّقُ بالبُلوغِ والعَقْلِ والحُرِّيَّةِ والإسْلامِ، وقدْ عَرَفْنا ذلك بالرُّجوعِ إلىٰ كَلامِ المُؤلِّف رَحِمَهُ أَللَّهُ حيثُ إِنَّه مِن مَنهجيَّته أَنْ يَأْتِي بِما يَدلُّ علىٰ اسْتيفاءِ كلِّ إمامِ لشُروطِ الإمامةِ، فيَأْتِي بِها جَميعًا.

وأمَّا ما يَتعلَّقُ بما جاءَ في حِسابِ الكراريسِ:

فَأَرِىٰ أَنَّ كِتَابِنَا كَانَ ضِمَنَ مَجَمُوعٍ، وأَنَّه كَانَ يَسِيقُه كَتَابٌ آخرُ، ولعَلَّه للمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ أيضًا؛ فكانَ عدَّاد الكَرَّاريسِ يَشْمَلُ الكَتَابَينِ معًا.





## المَبحثُ الثَّانيَ عَشَرَ عَمَلي في تَحقيقِ الكِتابِ

\* يَتَلَخَّصُ عَمَلي في تَحقيقِ الكِتابِ في النَّقاطِ التَّاليةِ:
 ١. ما يَتَعَلَّقُ باعتِمادِ المَخطوطِ ونسخِه:

ـ اعتِمادُ النُّسخَةِ الخَطِّيةِ الوَحيدَةِ في إخْراجِ نَصٌّ صَحيحِ للكِتابِ.

- الاستعانة بكِتَابِ «مُختصر المُعتمد» للمُؤلِّف رَجِمَهُ ٱللَّهُ و «الإرشَاد في الاعتِقَاد» لابن عَقِيل رَجِمَهُ ٱللَّهُ في تصحِيح الكِتَاب، فَمَا وَافَق مِن نُسخَتِنَا كِلَاهُما أو أَحَدهُما كَان صَوابًا، وإن كَان عَلىٰ الخَطَأ - إعَرابيًا أو لُغويًا - فإنِّي النَّص وأشير إلىٰ صَوَابه في الهَامِش.

- وكذلك الاستعانة بكِتَاب «تَمهيد الدَّلائل» للبَاقِلَّاني رَحِمَهُٱللَّهُ في تَصويب المَنقُولات عنه، مُستعينًا بنُسخة خَطِّية عَتيقة مِنه.

نَسخُ النُّسخَةِ الخَطِّيَّةِ حَسَب الرَّسمِ الإملائيِّ الحَديثِ، وكانَ مِن رَسْمِ النَّاسِخ: (هاذا = هذا)، (هاولا = هؤلاء)، (تسوروا = تشاوروا)، (ابا = أبيٰ).

## ٢. ما يَتَعَلَّق بالجانِب اللُّغَويِّ والنَّحَويِّ:

- ضَبطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبطًا تامًّا؛ ليسهُل فَهمُه وحِفظُه.

ـ تَصويبُ ما وَقَعَ مِن أَخطاءٍ إعرابيَّةٍ ونَحَويَّةٍ.

ـ المُحُافَظَةُ عَلَىٰ الأَخطاءِ النَّحَويَّةِ والإعرابيةِ في هامِشِ الكِتابِ.





ـ المُحُافَظَةُ عَلَىٰ ما وَرَد عَلَىٰ جِهَة الخَطَأِ، إذا كانَ لَه احتِمالٌ، أو لَم يَظهَر لي تَحريفُه أو تَصحِفُه.

## ٣. ما يَتَعَلَّقُ بالعَلاماتِ والرُّموزِ والأرقامِ:

ـ وَضعُ عَلامَةٍ لِبدايةِ صَفَحاتِ المَخطوطِ (/).

ـ وَضعُ تَرقيم المَخطوطِ (١/ أ، ١/ ب....) عَلَىٰ طُرَّة الصَّفحَة.

- وَضعُ السَّاقِطُ بَيْنَ قُوسَيْنِ مَعقوفَيْنِ [ ].

. وَضْعُ مَا تَمَّ تَصويبُه مِن الأخطاءِ بَيْنَ قُوسَيْنِ مَعقوفَيْنِ [].

## ٤. ما يَتعلَّقُ بالتَّخريجِ والعَزوِ:

#### \* عَزْوُ الآياتِ القُرآنيةِ:

ـ عزوُ الآياتِ إلى سُورِها، مَع بَيانِ رَقْمِ الآيةِ، في هامِشِ الكِتابِ. ـ تَصويبُ ما وَقَع في الأصلِ مِن خِلافٍ في نَصِّ الآيةِ، ليس لَه وَجهٌ في القِراءاتِ. القِراءاتِ.

## \* تَخريجُ الأحاديثِ النَّبويَّةِ والآثارِ والأقوالِ:

ـ تَخريجُ الأحاديثِ والآثارِ مِن مَصادِرِها الأصليَّةِ.

- تَقديمُ المَصدرِ ذا النَّصِّ المُطابِقِ للنَّصِّ المُثبَتِ على باقي المَصادرِ، وذلك بِغَضِّ النَّظرِ عن مَكانةِ المَصدرِ أو مُؤلِّفِه.

- إذا أشارَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلىٰ راوي الأثرِ؛ فإنِّي أخرِّجهُ من طَريقه، وإلَّا فأُخرِّجُه من أيِّ طريقٍ، ودونَ التَّصريح بالرَّاوي.

- فإذا كانَ اللَّفظُ الذي في المَّتنِ مُغايِرًا لِلَفظِ المَصدَرِ؛ فإنِّي أُشيرُ إلىٰ هذا.

- فإذا كانَ نَصُّ الحَديثِ في النَّصِّ فيه زِيادةٌ عمَّا في المَصدَرِ؛ فإنِّي أُشيرُ إلىٰ هذا.





- إذا كانَ الحَديثُ مَوضوعًا؛ فإنِّي أُشيرُ إلىٰ ذلك.

- جَعْلُ أَوْلَىٰ الكُتبِ بِالعَزْو إليها كُتُبَ أَبِي عبدِ اللَّهِ رَضَيَّالِلَّهُ عَنْهُ

- إذا تَكرَّرَ الحَديثُ؛ فإنِّي أَكْتفي بالإشارةِ إلى مَوْضعهِ السَّابقِ.

#### \* ما يَتعلَّقُ بالرِّواياتِ:

- عزو الرِّواياتِ إلى مَصادِرها الأصليَّةِ.

- استدراكُ ما تَأكَّدَ سَقطُه من كَلماتٍ مُؤثِّرةٍ.

ـ تَصويبُ ما تَأكَّدَ تَحريفُه وتَصحُّفُه.

- إذا كانَ لَفْظُ الرِّوايةِ مُغلَقًا؛ وَضَعتُ في الهامش الرِّوايةَ الأصليَّةَ إذا وَجَدْتُها.

### ٥ ـ التَّراجِمُ والتَّعريفُ والبّيانُ:

- وَضَعُ تَرجَمةٍ وافيةٍ للمؤلِّف؛ تَشتَمِلُ على حياتِه الشَّخصيَّةِ والعِلميَّةِ.

- التَّعريفُ بالأعلام بشكل مُختَصَرٍ.

- التَّعريفُ بالبُلدانِ والمَواّضِع والأماكِنِ.

- التَّعريفُ بالكُتب الواردةِ في المَتنِ تعريفًا مُختصَرًا.

- بَيانُ الكَلماتِ والألفاظِ الغَريبةِ.

- بَيَانُ مَا أُبِهِمَ مِن كَلامِ المُؤلِّفِ أَو مُرادِه رَجِمَهُ ٱللَّهُ.

## ٦- تَقدِيمُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مُهمَّةٍ عن الكِتابِ ومُؤلِّفِه، وهي:

- إثبات نِسبَة الكِتاب إلىٰ مُؤلِّفه رَحِمَهُ أللَّهُ.

- تَحقيق صِحَّة اسم الكِتاب.

- مَنهَج المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابه.

- مَصادِر المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ المُعتَمَدة في كِتابه.

- تَقدير زَمَن تَصنيف الكِتاب.





- بين كِتابنا و «كِتاب المُعتَمد» للمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
  - أهمية الكتاب.
  - ـ المُؤاخَذات عَلَىٰ الكتاب.
  - ـ أسباب عَدَم اشتِهار الكتاب.
  - وَصف النُّسخَة الخَطّية المُعتَمَدة للكِتاب.
  - تَقدير قَدر الخَرْم الحادِث في أوَّل الكِتاب.

## ٧ ـ صُنعُ كَشَّافاتٍ وفَهارسَ متنوِّعةً، وهي:

- ثُبتُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ.
  - ـ كَشَّافُ الآيَاتِ القُرْ آنِيَّةِ .
- كَشَّافُ الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ.
- كَشَّافُ المَوقُوفَاتِ وَالْمَقُولَاتِ.
- كَشَّافُ رِوَايَاتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ.
  - كَشَّاف الْأَعْلَام .
  - كَشَّاف الْأَيَّام وَالْمَشَاهِدِ وَالْأَزْمِنَةِ.
- كَشَّاف الفِرَقُ والطَّوائِف والمِلل والأقوام.
  - كَشَّافُ احْتِجَاجَاتِ المُخَالِفِ.
    - كَشَّافُ الْأَمَاكِنِ وَالْمَوَاضِعِ.
      - كَشَّافُ الْأَشْعَارِ.
  - كَشَّافُ الْكُتُبِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ.
    - الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْكِتَابِ.
      - الفِهْرِسُ الْعَامُّ.





 $\frac{\partial \mathbf{x}}{\mathbf{x}}$  $\Theta_{co}$ نَمَا ذِجْ مِنَ لِنُّنْخَةِ الْخَطَّيَّةِ وى وى



### بدايّةُ النُّسخَةِ

بخاصة المالموزولاك ما الاللوب الماعنان فا فلاط الحوادث وامتواح احكم الله فيتأمر انهب اواسفاط اوحطة إو والماراري والسياسة فلالطاجة فهادة الهذالي فاالعسا ودفع العارات وحواسترا لبلاح ولملاح أن المرقاقام الحدود كالحار الاسوال وجمع العساكر ود لاك اعمل و فالماك عامال لنعاعة ما الالماع الحقة الحرف فاجيد المعوف واقام المدود عما إندهنم الله كان رام معمراء الامدام والطلب الحله الى العرب والعزج العسر المعن العد وصف عد عنه فانطعه السيحان والدخلجات الم المالطال الحاك الرسم المعنى المتصرع أيعتم فالمرعلي التقريم فالهمور فعاز المصدرين والخطاعصوري وينسه فاء لما اعتبارا ان لون وسيال والسي والله علىدللارسة لودرود ومد الناميء لطيزوال زومال كلافيعسرى ع وَدُو ولالدائي والحد وقاماله عارمان لورعد ١١ الماسي المناعد الأوال والوعا ولالكوز ماموما في النظائر بعنو إموال المنظ ولا المنسب إن ورحها الرا واصقط الحالا يوالي والحيون وامل المتدر الجاها الطاهرة ماز العاسون ععد للرلح اظر بوجه المحل والمرسون بعداد والرمائي مالاالمرولال المدووالمعوفالجعالمورقالع احو عما بعد ١١١١ را والراسعًام والعاصر صاحب على المستم والعيدة والما فعر مردرًا بدو الما فقر ع الماطن الحي المصام المنام العلام العقل ولعير البد الانفطالمة له مادامت وجر ما ين وطاعا بالسنا على سنال م بالبعرا واللجسماد وكالالحل لبنوسام التعلى التعلى العجابه وان مران بلكة المخالفاة وكالدائم نسور والمدالا والانت





#### خاتِمَةُ النُّسخَةِ

عزمذاهبكم ومكذبوا اخباري اوتعج واذاكن طل وصفرالية والسياعة وليس منهذا مهر وعندى ألا معند مقال المعند وعندى ألا معندة معندة المعندة المراه المعنات المتعدية الراام الفندة المراه المعنات المتعدية الراام الفندة المراهن ا المتطادله ودماقطع متهاالاعضاوشقت الجلود لأخراج النصار والمست والأفداع معجوز ذلك اعظ سجاء بال و في المسلم اعطم المون النوالالام ما يتم معدالموت بتعلق العال فيل من فيهدا الدمالي الاستطرف العوف تالت روالسط للهعد كان سغ انهذا للموف اعلم المعالية فالسد وكانسخ لألانقلق بنعالموت مع الملارلسله ما من لصرالي اهدي من الدينا والمني منه بالدروع فالحرب وألتدا ويعظام إصكال للطعا لاماقته ملك هاهنا والحسس العلا وطلهاي المعلم مح والمالع و المرا المالع المالع المالع المالع المالع والمرافع المالع من عبر المرابع من ع





#### نَموذَجُ من البَياضاتِ

سرك عدر اسجلن المانع والملك وموق لعسفلون وجمها فتهرونصف وأسيل بريديرعد الملك وبيه العلفهام عبدالملك توفي لسنخلون مرتبعالاخ بعلله خلع عديع لموان معدد كه والم الماخطون صفره مل وان في والعالمة السرول و والعيمة الماخطون في الماخطون في المحالية المروان في العالمة المرواء و والعالمة المرواء و والمحلفة الماخطة المرواء و الماخطة والمحلفة الماخطة والمحلفة المروطة والمحلفة الموجعة والمحلفة المرجعة والمحلفة المرجعة والمحلفة المرجعة والمحلفة المحلفة ونوفی بم استخلف م المحلف بيوم نكات حلاف الرعري عرائل لبال ومان يحد رع والله مرحمة بهالالعاس ولاي المحرم تعرفه معمل ومام فكاسطان عشر سين





## نَموذج لِاختلافِ خَطِّ النُّسخَةِ







# نَمُونَج للإدرَاج الوَاقِع فِي النُّسخَة

محلمالو كرينه منع ورول سيسل إس عليه وسال في المعالية و كاعدل فاذلت اظر إن المراك لقول سول العصا العر علي حرك الحشرمازلت فيطع الخلافة مساكمع البيعه السلاء بقول المعلوم الأوجاواروج الالاها للخدومات معاونة فتُ الْ الْجَينِهُ مِالْم جيبِهِ قَالَتَ اَي الله مَارْسُولُ اللهِ الْجِلْحِيدُ مَاكَ اللهِ الْجَلِحِدِ مَاكَ اللهِ الْجَلِحِدِ اللهِ الْجَلِحِدِ مَاكَ اللهِ الْجَلِحِدِ مَاكَ اللهِ الْجَلْحِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال





#### نَموذَجٌ مِن الإرشادِ لابْنِ عَقيلِ

والانسيدالاسود والابيض وكاليخيث إلقومه واسرىءا لمانسا ولأبجيه علافسا يرايانساء نقو لسك المامة واعلى عال احان الإمان وياسة وبنية عامة المحص فوالمنة عاد البدارهذا حدما وجدمالنشر عقدها موالكناند الكارى المقرائخام واعتصلون وقينته إمنالا وحدسواه فالهام اداتهاصف الامتر ونفاد لندفر فخفك وفرسطا لدول يتباغا جازم رعزامام كوكاعل ما يومله د ليكنا إطع المحاتد بديننا صلاحله وسلم وخلامه و وروم المتعبق لما اخلف المإن الانصالوا لمعلوون ولااحدقا لفرعنضموا وماذا المرني لأمرمه وفعانق لنساامير ومنكم امير وعذابينول ان المبرر كانكنواكم لحذا المخيرفنيتش ومعلومران لوكان أفظا لماسلح صر بلک المحاوده والمناظر فون له که الوقنا لِفِنْ مَرانناراینا هرمند مزم ال بجرف فی غد احمقاره ومحلوا وسكلوا وسفرا لويكوعلى عروجه لماعروس وسند ولماف وعمال اخبوا سليعلى وصن العضهلوكا دكو لمعركا ويكو المسرهذا اسركا بدفسه العرفين فولطلحة لدماسول لرمك وتعدوليت ملينا فطاجلنا فاجاهر عاعرف وفالحروض استسد والسنتعفاراباطلية اوملعرفلوموا احركهوار انقننواهتيس وكونوافي لعتمرا لدلي ببرعبد ادحى ازعوف والفاكنكم احد فهامر كرفاحلد واعتقدو لربيل لما الرما قط عنا والوحد الاترك البافدوس جنذا لااى والاعتساران المقلب حمل اميرا والمأدر إماماع بوقيع الحصا مدوروال المختبة والفام الفتن ماسقاط المدود وبالكؤل بفهيغ لمنكد اولي مرهق وذكد بودي الماكمة خنواسدوليس لهالد مرا للمراجماعهم لم للصائح عمل ما دكوة المام ٥ فإما ا لنزح قيا أموانعا الحنوى واتلمة الحدود والانتصار النطلوم والإمما لمعزوق والمنهن المنكروحما ببيضهب علالًا لحدو وجه الخراج واموالد النبي والزكوان وحرفها في وجوعها الصنعتها والنمام ارزاق الفضائة والولاة والمحرا وصائم بي عاشم وبيجد المعالد واعتام عزا لدكوات ماجد المعر مرض الحس وعداد بحته ل المهام سراحا ننوتر المفتريدم احدما ال يكوزمالما مول الدس وووحه نواصل المخهار وذك بجيت مكنه حل بنهد وامانه هم وجوارسايل واركون ند ار اي وسيباسند و اريكون عليها هتلس شجاعا حي اليفروي لفا اليفرور واملية الحدود و از كون عد لا و هومن لمربع على بكترة و لاد اوم على صغيرة كيونوعي دما المسيلن وكو وصير والمالح والكورذ كمه الاناش معلمية العاو الديكول عماكان اجد و المصليع لحد بسنين اغلمتيده مام كوف فرخ بشرك ووى من كنى سلى سعد وسلم المعاد الماس كتو تذب عدا الشان سلمته مسلمهم وكافرهم بكافرهم ومادابضارسول اسملم اسجله وسلم فرسروكاة الناس في الجبروالمستروقان المتلامة مدملى هاش والاذان في المبشة ويارتكما لشروط ابن

نعُرُّم

نونئ .



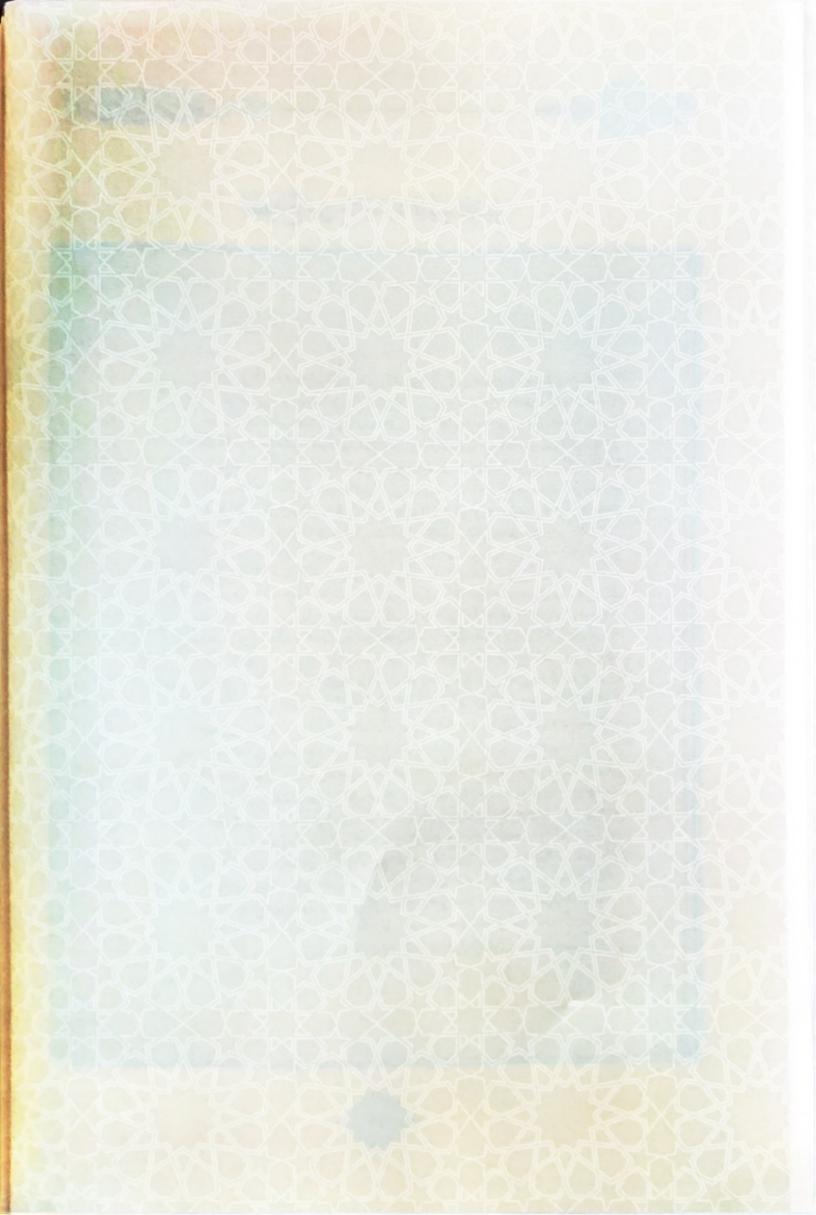

#### 0100 co/0

تَقْدِيرُ الْخَرْمِ الْحَادِثِ فِي النَّسْخَةِ الْخَطِّيَةِ مُسْتَدْرِكًا مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرِكًا مِنْ كِتَابِ (مُخْتَصَرِ الْمُعْتَمَدِ)





نَصْبَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ.

خِلَافًا لِلْأَصَمِّ (') وَمَنْ تَابَعَهُ (') فِي قَوْلِهِمْ: لَا تَجِبُ، وَإِنَّهُمْ مَتَىٰ أَقَامُوا حَجَّهُمْ وَجِهَادَهُمْ، وَتَنَاصَفُوا، وَتَعَاطَوُا الْحُقُوقَ، وَقَسَمُوا الْفَيْءَ وَالْغَنَائِمَ، وَوَضَعُوا الطَّدَقَاتِ فِي أَهْلِهَا، وَسَاغَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ؛ جَازَ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَا رَوَىٰ أَبُو الْمُثَنَّىٰ الْحِمْصِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ »(٣).

... (١٠) يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمُ الْوُلَاةُ بَعْدِي لِهَذَا الْأَمْرِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»(٥).

وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إِنَّ هَذَا الْأَمْر فِي قُرَيْشِ»(٦).

وَرَوَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ



<sup>(</sup>١) هو عبد الرَّحمن بن كَيْسَان، أبو بكر المُعْتَزلي، تُوفِّي نحو سنة ٢٥٥ هـ. «الأعلام»

<sup>(</sup>٢) «مَقَالات الاسلَاميين» ص (٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه ص (٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في أصل «مُختصر المُعتمد» ويُنظر طرف الإسنّاد ص (٣٤١).

<sup>(</sup>٥) يأتي تخريجه ص (٣٤١).

<sup>(</sup>٦) يأتي تخريجه ص (٣٤٢).



فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ "(١).

فَنَبَّهَ عَلَىٰ صِفَةِ الْإِمَامِ، وَمِنْ أَيِّ قَبِيلِ<sup>(۱)</sup> يَجِبُ أَنْ يَكُونَ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَو لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْقَوْلِ تَأْثِيرٌ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ:

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي السَّقِيفَةِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ» (٣)، وَدَفَعَهُمْ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَالْمُهَاجِرُونَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْإِمَامَةِ سَاقِطًا لَمَا سَاغَتْ تِلْكَ الْمُحَاوَرَةُ وَالْمُنَاظَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْإِمَامَةِ سَاقِطًا لَمَا سَاغَتْ تِلْكَ الْمُحَاوَرَةُ وَالْمُنَاظَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْإِمَامَةِ سَاقِطًا لَمَا سَاغَتْ تِلْكَ الْمُحَاوَرَةُ وَالْمُنَاظَرَةُ عَلَيْهَا، وَلَقَالَ قَائِلٌ: لَيْسَتْ وَاجِبَةً لَا فِي قُرَيْشٍ وَلَا فِي غَيْرِهِمْ، وَمَا وَجْهُ هَذَا التَّنَازُعِ وَالتَّشَاجُرِ فِي أَمْرٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

ثُمَّ عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُمَا، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قَائِلٌ: هَذَا الْأَمْرُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْك وَلَا عَلَيْنَا، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُلْزِمَنَاهُ.

ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَىٰ فِي السِّتَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قَائِلٌ: هَذَا أَمْرٌ سَاقِطٌ، فَلَا وَجْهَ لِتَأَمُّرِكَ فِيهِ، وَحَصْرِهِ عَلَىٰ نَفَرٍ.

% · ·/



<sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه ص (٣٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصُّواب: (قبيلة).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه ص (٨٧).





### فَصْلُ



وَوُجُوبُ الْإِمَامَةِ طَرِيقُهُ السَّمْعُ لَا الْعَقْلُ.

خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: يَجِبُ عَقْلًا، وَالسَّمْعُ قَدْ وَرَدَ بِإِيجَابِهِ وَتَأْكِيدِ مَا فِي الْعَقْلِ مِنْ ذَلِكَ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ ـ مَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ(١٠ ـ:

أَنَّ الْعُقُولَ لَا يُعْلَمُ بِهَا فَرْضُ شَيْءٍ وَلَا إِبَاحَةُ شَيْءٍ، وَلَا تَحْلِيلُ شَيْءٍ وَلَا تَحْرِيمُهُ، وَلَا تُحْرِيمُهُ، وَلَا تُحْرِيمُهُ، وَلَا تُحْرِيمُهُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ طَرِيقُهَا السَّمْعُ.

وَإِنَّمَا الْعُقُولُ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ حَدَثِ الْعَالَمِ، وَإِثْبَاتِ مُحْدِثِهِ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ صِفَاتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.

فَعُلِمَ وُجُوبُهَا مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ.

**∅**₹00

<sup>(</sup>٢) أي «مُختصر المُعتمد» ص (١٤٣).



<sup>(</sup>۱) «المُغنى»: (۲۰/ ۱/ ۱۷) دُون تسمية.

# ( الْحِسْمُ ( الْأَلِنَ بِدَايَةُ النَّصِّ الْمُحَقَّقِّ



... (''/مَحْجُورٌ عَلَيْهِ [مُتَبَذِّلٍ] (''؛ فَلَا تَنْصَلِحُ لَهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْتَمِعُ [عَلَيْهِ] ('')؛ فَلَا تَنْصَلِحُ لَهُ الأُمُورُ، وَلَا تَجْتَمِعُ [عَلَيْهِ] (") القُلُوبُ(').

أَمَّا اعْتِبَارُنَا العِلْمَ؛ فَلِأَجْلِ الحَوَادِثِ، وَاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ اللَّهِ فِيهَا؛ مِنْ إيجَاب، أَوْ إِسْقَاطٍ، أَوْ حَظْرِ، أَوْ إِبَاحَةٍ.

وَأَمَّا الرَّأْيُ وَالسِّيَاسَةُ؛ فَلِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي هَذِهِ الرُّ تْبَةِ إِلَىٰ لِقَاءِ العَسَاكِرِ، وَدَفْعِ الغَارَاتِ، وَحِرَاسَةِ البِلَادِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَاسْتِجْلَابِ الغَارَاتِ، وَجَمْعِ العَسَاكِرِ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ دُونَ الرَّأْيِ. الأَمْوَالِ، وَجَمْعِ العَسَاكِرِ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ دُونَ الرَّأْيِ.

وَأَمَّا الشَّجَاعَةُ؛ فَلِأَنَّ الإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ حُضُورِ الحُرُوبِ، وَتَعْبِئَةِ الصُّفَوفِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، فَمَتَىٰ لَمْ [يَكُنْ] (٥) مُجْتَمِعَ القَلْبِ؛ كَانَ رَأْيُهُ مُقَصِّرًا عَنِ الإِقْدَامِ وَالطَّلَبِ، فَأَحَلَّهُ إِلَىٰ الهَرَبِ، وَانْخَرَعَ العَسْكَرُ لِانْخِرَاعِهِ، وَضَعُفَ عِنْدَ الإِقْدَامِ وَالطَّلَبِ، فَأَحَلَّهُ إِلَىٰ الهَرَبِ، وَانْخَرَعَ العَسْكَرُ لِانْخِرَاعِهِ، وَضَعُفَ عِنْدَ [رَعِيَّتِهِ] (٢)؛ فَلَمْ تُطِعْهُ الشَّجْعَانُ، وَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ أَمْرِهِ الأَبْطَالُ مِنَ الرِّجَالِ؛ لِرُؤْيَتِهِمْ لَهُ بِعَيْنِ التَّقْصِيرِ عَنْ رُتْبَتِهِمْ، وَحَمْلِهِمْ عَلَىٰ التَّقَدُّمِ فِي الأُمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الأُمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الأُمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ التَّقَدُم فِي الأُمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الْأَمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الْأَمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الْأُمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّقَدُم فِي الْأَمُورِ؛ فَصَارَ إِلَىٰ ضِدِّ النَّعَلِقِ مَ وَانْحَطَّ بِقُصُورِ عَنْ مَرْتَبِتِهِ.

وَأَمَّا اعْتِبَارُنَا أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «النَّاسُ تَبَعٌ



1/1

<sup>(</sup>١) نهَاية الخَرم الحَادِث في النُّسخَة الخطِّيَّة، يُنظر الكَلَام عَليه ص (٦٤)، وقَدر الخَرم من الكلام على شروطه: ما يتعلق بكونه بَالِغًا، عَاقِلًا، حُرًّا، مُسْلِمًا.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في الأصل، ولعلها كما أثبتها إن شاء اللَّه.

<sup>(</sup>٣) تآكل الكّلمة في الأصل، ولعل المُثبت هو الصّواب إن شاء اللّه

<sup>(</sup>٤) من اشتراط كونه حُرًّا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نكن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (رعنبه).

<sup>(</sup>٧) مُهملة في الأصل.

لِقُرَيْشٍ»(١)، «قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ»(١)، وَقَالَ: «الخِلَافَةُ بَعْدِي فِي قُرَيْشِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ»(٦).

وَأَمَّا اعْتِبَارُنَا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا؛ لِأَنَّ الفَاسِقَ لَا يُؤْمَنُ عَلَىٰ الأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ، وَلَا يَكُونُ مَأْمُونًا فِي الرِّضَا أَنْ يُنْفِقَ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ، وَلَا ('' الغَضَبِ أَنْ أَيُرِيقَ] (٥) دِمَاءَ المُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُسْقِطَ الحُدُودَ وَيُحَابِيَ فِي الحُقُوقِ.

وَأَمَّا سَلَامَتُهُ مِنَ العَاهَاتِ الظَّاهِرَةِ؛ فَلِأَنَّ العَمَىٰ يَفُوتُ مَعَهُ الإِحَاطَةُ بِوُجُوهِ المَصَالِحِ، وَالصَّمَمَ يَفُوتُ مَعَهُ إِدْرَاكُ مَا فِي إِدْرَاكِهِ مَصَالِحُ المُسْلِمِينَ وَإِيجَابُ الحُدُودِ وَالحُقُوقِ.

وَلِأَنَّ جَمِيعَ العُيُوبِ كَالعُرَاجِ وَالقَطْعِ يَحْصُلُ مَعَهُ الْإِزْدِرَاءُ وَالْإِنْتِقَاصُ، وَالتَّقَاصُ، وَالتَّقَاصُرُ بِصَاحِبِهِ [عَنِ] (٦) الحِشْمَةِ وَالهَيْبَةِ، وَالنَّاقِصُ مُزْدَرًىٰ بِهِ.

وَالنَّاقِصُ فِي البَاطِّنِ بِالجَبِّ وَالخِصَاءِ؛ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يَقِلُ مَعَهُ العَقْلُ، وَيُعْيِّرُ البِنْيَةَ، وَيُسْقِطُ المَنْزِلَةَ.

#### 



<sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه ص (۳٤٠).

<sup>(</sup>۲) یأتی تخریجه ص (۳٤۱).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه ص (٣٤٢) وقد عَزَاه المُؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ - بهذا اللَّفظ - إلى عِيسَى بن مُوسَى ابن المُتوكِّل في كِتابه «فضَائل العبَّاس» من حَديث أبي المُثنى الحِمصِي مَرفُوعًا.

<sup>(</sup>٤) لعل الصُّواب زيادة: (في).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يرين) مُهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (على).



\* فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا وَشُرُوطُهَا؛ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ(١):

- إِمَّا بِالنَّصِّ.

ـ أُوِ الإجْتِهَادِ.

وَكِلَاهُمَا طَرِيقٌ لِثُبُوتِهَا.

[دَلِيلُنَا](٬٬۰

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (٣).

وَأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ [تَشَاوَرُوا]('')، وَاخْتَلَفُوا، وَتَذَاكَرُوا الفَضْلَ، /فَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ فَضْلِهِ وَ [سَابِقَتِهِ]('') بِمَا ذَكَرُوهُ؛ فَقَدَّمُوهُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَيُّكُمْ يَطِيبُ نَفْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ قَدَمًا قَدَّمَهَا رَسُولُ

وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْجَدِيثِ، وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَالْأَشْعَرِيَّةُ.

وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كَلَامًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ خِلَافَة أَبِي بَكْرٍ ثَبَّتَتْ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ وَالْإِشَارَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسِنُ الْبَصْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ: طَرِيقُهَا النَّصُّ الْجَلِيُّ، وَالتَّوْقِيفُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَائِمِ مِنْ يَعْدِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ الْمَنْصُهِ صَ عَلَيْهِ هُوَ عَلَيُّ دُنُ أَبِي طَالِبٍ.

الْقَائِمِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَّالِبٍ. وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الرَّافِضَةِ: النَّصُّ حَصَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ مِالسَّلَامُ، ثُمَّ تَصِيرُ شُورَى فِي وَلَدِهِمَا، فَكُلُّ مَنْ قَامَ مِنْهُمْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلُحَ لِذَلِكَ. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الرَّاوَنْدِيَّةِ إِلَى أَنَّ النَّصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ).

(٢) مُتآكِلة في الأصل، ولعلها كمَا أثبتها إن شاء اللَّه، والتَّدليل عَلى صِحَّة الاختِيَار كَطَريق.

(٣) زيادة في «الإرشاد»: (أنهم عقدوا الإمامة في السَّقيفة وفي الشُّورى وبعد مَقتل عُثمان بالاختيار، ولم يخالفهم في الاختيار أحد، ولم يقل أحد: لا تسلكوا الاختيار فإنه ليس بطريق، فأين تذهبون من الشَّرع ؟!).

(٤) رسمها في الأصل: (نسوروا).

(٥) متآكلة في الأصل، ولعلها كما أثبتها.



۱/ب



اللَّهِ؟!»(١)، وَقَالَ آخَرُونَ: «رَضِيَكَ رَسُولُ اللَّهِ لِدِينِنَا، أَفَلَا نَرْضَاكَ لِدُنْيَانَا؟!» (١).

وَقَالَ الأَنْصَارُ: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ بِنَا عَزَّ، وَالدَّارَ دَارُنَا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ عَلِمْتُمْ مَعْشَرَ الأَمْرِ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ بِنَا عَزَّ، وَالدَّارَ دَارُنَا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ عَلِمْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَكْرَمُ العَرَبِ أَحْسَابًا، وَأَتْقَنُهَا لِسَانًا (٣)، وَأَنَّا عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالًا لَهُ عَنْهُ، وَأَلْسَمَةُ وَالبَيْضَةُ الَّتِي تَفَقَّأَتْ عَنْهُ، وَأَنَّا سَبَقْنَاكُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ (٤).

وَقَالَ آخَرُونَ: «إِنَّ المُهَاجِرِينَ اخْتُصُّوا بِمُفَارَقَةِ الأَوْطَانِ وَالدِّيَارِ». وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِنَا فِي كِتَابِهِ، وَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا يُقْتَدَىٰ بِهِ»، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي هَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِأَنَّ العَرَبَ لَا تُطِيعُ غَيْرَهُمْ».

وَقَالَ عُمَرُ: «سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ؟! إِذَنْ لَا يَصْطَلِحَانِ»(٥)، وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانَا بِكُمْ، وَلَمْ يُوصِكُمْ بِنَا، وَهَذَا يَدُلُّ أَهْلَ [الحِجَا(٢)](٧) مِنْكُمْ أَنَّ الأَمْرَ فِينَا دُونَكُمْ، وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ لَأَوْصَاكُمْ بِنَا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الحي)، والتَّصويب من «الوَاضِح» و «الإرشَاد» لابن عَقيل.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جَرير الطَّبري في «التَّاريخ» (٣/ ٢٠٢) بلفظ: «... أن يُخلِّف قَدمين قدمهما النَّبي» من قول عُمر بن الخَطَّاب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكُبرى»: (٣/ ١٨٣) بلفظ: «فرَضِينَا لدُنيَانَا مَن رَضِيَ رسُولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا» من قول عَليّ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ، واللَّفظ المُثبَت أشَار إليه المُؤلِّف في «العُدة»: (٤/ ١٣٥٩) من قول عُمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) قال في «الإرشاد»: (وأنفسها أنسابًا).

<sup>(</sup>٤) ذَكَر ابن قُتيبة في «غَريب الحَديث»: (١/ ٥٧٦) بعض قَول أبي بكر رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، وقال: «يرويه يزيد بن هَارُون عن أبي مَالك البَصْري عن عَليّ بن زَيد»، وعنده: «وأثقبه أنسابًا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البَغَوي في «مُعجَم الصَّحابة»: (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) قال في «الإرشاد»: (يَعني العَقل).



وَقَالُوا: «أَنْتَ(') صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا، شِدَّتِهَا وَرَخَائِهَا ('')» (").

وَهَذَا كُلُّهُ يَجْرِي، وَلَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ (''): أَيْنَ يُذْهَبُ بِكُمْ؟! تَخْتَارُونَ وَتَسْتَدِلُّونَ وَالنَّبِيُّ قَدْ نَصَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وَلَا طَرِيقَ إِلَىٰ الإِمَامَةِ إِلَّا بِنَصّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!

فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ؛ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الِاخْتِيَارَ طَرِيقُ ذَلِكَ.

وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَىٰ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ؛ لِفَضْلِ فِيهِ، بِمَا انْسَبَكَ بَيْنَهُمْ، وَظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِمُ الدَّالِّ عَلَىٰ فَضْلِهِ، وَاسْتِحْقَاقِهِ لِمَنْصِبِهِ؛ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الإخْتِيَارَ طَرِيقٌ لِإِثْبَاتِ الإِمَامَةِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ مِمَّنِ اخْتِيرَ لَهَا؛ فَكَانَ إِمَامًا.

<sup>(</sup>٤) أي أحدٍ ممَّن حَضر مَجلس سَقِيفة بني سَاعِدة.



<sup>(</sup>١) أي أبو بكر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) قولهم ذكره ابن أبي الحَديد في «شَرح نهج البَلَاغة»: (١٢/ ٨٨) من قول عُمر رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرج هذا الخبر كاملًا باللَّفظ المُثبت، وذكره بهذا اللَّفظ كاملًا ابن عَقيل في «الإرشَاد» ـ غالبًا عن القَاضِي ـ ص (٤٥٠)، وذكره ـ غَالبه ـ أبو فِراس التَّغلبي في «الرَّد على الرَّافِضة» ص (٢٠٠)، وحديث سَقِيفة بني سَاعِدة وَرَدَ بألفاظ وعبارة مغايرة، أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّيَلِيَّةُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٩١)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٨٣٠) من حديث ابن عبَّاس رَضِيَلِيَّةُ عَنْهُ المَ

\* فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، دَلَّلْنَا عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْخِلَافَةِ، وَكَمُلَتْ لَهُ صِفَاتُ الإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ: بَالِغًا، عَاقِلًا، حُرَّا، مُسْلِمًا، عَدْلًا، فَقِيهًا، شُجَاعًا، سَائِسًا، قُرَشِيًّا، سَلِيمًا مِنَ العُيُوبِ المَانِعَةِ وَالعَاهَاتِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا(۱). شُجَاعًا، سَائِسًا، قُرَشِيًّا، سَلِيمًا مِنَ العُيُوبِ المَانِعَةِ وَالعَاهَاتِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا(۱).

وَاشْتِرَاطُ السَّلَامَةِ فِيهَا بِالدَّلَالَةِ عَلَىٰ السَّلَامَةِ؛ كَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ الضَّرُورَاتِ، لَكِنَّنَا نَتَكَلَّفُ ذِكْرَ ذَلِكَ دَفْعًا لِإِفْكِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالبُهْتَانِ:

افَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَدَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَزَوَّجَ إِلَيْهِ، وَشَاوَرَهُ ('').

وَلَئِنْ (٣) جَازَ مَعَ هَذِهِ الأَسْبَابِ دَعْوَىٰ نَفْيِ الإِسْلَامِ عَنْهُ ؛ اتَّسَعَ بَابُ الدَّعْوَىٰ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَالكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذَا مُسْتَهْجَنٌ مُسْتَبْعَدٌ، وَالإِشْتِغَالُ بِغَيْرِهِ أَوْلَىٰ. عَلَىٰ إِسْلَامِهِمْ، وَالكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذَا مُسْتَهْجَنٌ مُسْتَبْعَدٌ، وَالإِشْتِغَالُ بِغَيْرِهِ أَوْلَىٰ.

وَأَمَّا عِلْمُهُ، وَفِقْهُهُ، وَكُوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ تَجْرِ فِي زَمَانِهِ مَسْأَلَةٌ إِلَّا وَلَهُ فِيهَا قَوْلٌ وَفُتْيًا.

حَتَّىٰ أَنَّهُ أَفْتَىٰ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لِمَاعِزٍ: «إِنْ أَقْرَرْتَ أَرْتَ أَرْبَعًا؛ رَجَمَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ (٤).

وَاخْتِيَارُهُ فِي مَسَائِلِ الفَرَائِضِ؛ كَقَوْلِهِ فِي الجَدِّ(٥)، وَكَلَامِهِ فِي لَفْظَةِ

<sup>(</sup>٥) أنَّه جعله كالأب، يُسقِط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٩٠٥٠).



1/5

<sup>(</sup>١) ص (٨٥).

<sup>(</sup>٢) قد اشتَهر ذلك عنه؛ فلا يحتَاج إلى عَزو.

<sup>(</sup>٣) تكررت في الأصل برسم (ولان ولان).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤١) بلفظ: «إنَّك إنِ اعترَفت الرَّابعة رَجَمَكَ».



الحَرَام (١) وَالكَلَالَةِ (١) وَذُوِي الأَرْحَام (٦)، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الحُّدَيْبِيَةِ: «أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَكَّةً؟ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: «أَقَالَ لَكَ العَامَ يَدْخُلُهَا (٤٠)؟ » قَالَ: «لَا». قَالَ: «سَيَدْخُلُهَا» (٥٠).

وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَمُتْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَذِي آرُسَلُ رَسُولَهُ بِاللَّهُ لَكُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، ﴿ (٦) وَمَا أُظْهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "إِنَّمَا أَرَادَ: لِيُظْهِرَ دِينَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ، وَإِذَا ظَهَرَ دِينُهُ ؛ فَقَدْ ظَهَرَ هُوَ »(٧).

وَإِنَّمَا لَمْ يُرْوَ عَنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ كَمَا بَقِيَ غَيْرُهُ، وَلَا طَالَتْ أَيَّامُهُ وَمُدَّتُهُ؛ فَيَتَكَلَّمَ بِمَا يَتَكَلَّمُ غَيْرُهُ مِنَ المَسَائِل وَالحَوَادِثِ.

وَأَمَّا شَجَاعَتُهُ، وَشِدَّتُهُ، وَاجْتِمَاعُ قَلْبِهِ؛ فَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مَوَاقِفُ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا: مَا ظَهَرَ مِنْهُ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ؛ حَيْثُ قَصَدَ [المُشْرِكُونَ] (٨) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ دُونَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي



<sup>(</sup>١) أنَّه يمين يُكفَّر، أخرجه سَعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) أنَّه من لا ولد له ولا والد، أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٩١٩١).

<sup>(</sup>٣) أنه لا ميراث لهم، أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٩٨٠).

<sup>(</sup>٤) مُهملة الأوَّل، وكذلك (سيدخلها) مُهملة الثَّاني.

 <sup>(</sup>٥) ذَكَره - باللَّفظ المُثبت - ابن أبي الحَديد في اشَرح نَهج البَلَاغَة»: (١٢/ ٥٩)، وأخرجه البُخاري في الصَّحيح» رقم: (٢٧٣١) بلفظ: الفَأَخبَرك أنَّك تَأْتِيه العَام؟ قُلتُ: لا. قَالَ: فإنَّك آتِيهِ ومُطَّوِّفٌ به».

<sup>(</sup>٦) سُورة التَّوبة: (٣٣).

 <sup>(</sup>٧) ذكره ابن أبي الحَديد في "شَرح نَهج البَلَاغة": (١/ ٤١) نقلًا عن "المُغني" للقاضي عبد الجبَّار، والعِبارة قد سَقَطَت من كِتَابه يُنظر (٢٠/ ٢٠).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (المشركين).



اللَّهُ؟!» فَضَرَبُوهُ، وَخَلُّوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(١).

وَمِنْهَا: وُقُوفُهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ أُحُدِ<sup>(1)</sup> بَعْدَ [هَزِيمَةِ] (1) المُسْلِمِينَ وَاسْتِيلَاءِ المُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَ النَّبِيِّ سِوَىٰ سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَسِتَّةٍ مِنَ الأُنْصَارِ؛ فَالمُهَاجِرونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَسَعْدَاهُ (1).

المَوْقِفُ الثَّالِثُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ (٥)، الَّذِي انْهَزَمَ فِيهِ جَمَاعَةُ المُسْلِمِينَ، فَكَانَ الثَّابِتَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَالعَبَّاسُ، وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ (٦)، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ (٧).

ذَكَرَ ذَلِكَ الوَاقِدِيُّ (^).

المَوْقِفُ الرَّابِعُ - وَهُوَ الأَوَّلُ فِي التَّارِيخِ (٩) - : ثُبُوتُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي العَرِيشِ،



<sup>(</sup>١) أخرجه الحُميدي في «المُسند» رقم: (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) العَام الثَّالث للَّهِجرة.

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «الإرشَاد»: (سعد)، وهو من المُهاجِرين ابن وقَاص، ومن الأنصَار ابن عُبادة أو ابن مُعاذ، وذكره الوَاقِدي في «المَغَازي» (١/ ٢٤٠) وسَابِعهم عِنده: (عبد الرَّحمن بن عَوف).

<sup>(</sup>٥) العَام الثَّامِن للَّهِجرة.

<sup>(</sup>٦) في المَصدر: (ابن الحارث) وهو الصَّواب، ولعلها مُتصحِّفة لأنَّها تُكتب هكذا (حرث).

<sup>(</sup>٧) زاد في «الإرشاد»: (أيمن ابن أم أيمن).

<sup>(</sup>A) «المَغَازي»: (٣/ ٩٠٠) وزاد هناك: الفَضل بن العبَّاس وأيمن بن عُبيد الخَزرجي وأُسَامة بن زَيد. وزاد في «الإرشَاد»: (فيما حكى عنه بعض المُتكلمين).

<sup>(</sup>٩) العَام الثَّاني للَّهِجرة.



اخْتَصَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِذَلِكَ (١).

وَمِنْهَا: يَوْمُ السَّقِيفَةِ (٢) بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ /عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَضَرَهُمْ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَتَنَازَعُونَ، فَكَانَ أَثْبَتَهُمْ جَأْشًا، وَأَشْجَعَهُمْ قَلْبًا، حَتَّىٰ صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الكَلَامِ مَا سُمِعَ مِنْ تَقْرِيرِ فَصْلِ المُهَاجِرِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِذَلِكَ، فَأَغْنَانَا عَنْ إعَادَتِهِ (٣).

وَمِنْ ذَلِكَ: مَوَاقِفُهُ يَوْمَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ قَعَدَ النَّاسُ عَنْهُ بِالمَدِينَةِ، وَارْتَدَّتِ العَرَبُ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَالنَّاسُ يَعْدِلُونَهُ أَنْ وَالصَّحَابَةُ عَنْ قِتَالِهِمْ يُقْعِدُونَهُ، وَهُوَ العَرَبُ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَالنَّاسُ يَعْدِلُونَهُ أَنْ وَالصَّحَابَةُ عَنْ قِتَالِهِمْ يُقْعِدُونَهُ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَوْ تُرِكْتُ حَتَّىٰ تَأْكُلَنِي السِّبَاعُ، لَمْ أَتْرُكْ تَنْفِيذَ جَيْشِ أُسَامَةً وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتَنْفِيذِهِ (٥).

وَغَزَا الشَّامَ (٦) وَالعِرَاقَ (٧).

وَقُتِلَ فِي أَيَّامِهِ<sup>(٨)</sup> الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ (٩)؛ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ قُوَّةِ العَزِيمَةِ، وَشَجَاعَةِ النَّفْسِ، وَصِحَّةِ الرَّأْيِ.

 <sup>(</sup>٩) هو عَبْهَلة بن كَعْب، الكذَّاب المُتنبِّي باليَمَن، قتله فَيروز بن الدَّيلمي الحِميري سنة ١١ هـ.
 «المُنتظم»: (٤/ ١٨)



۲/ب

<sup>(</sup>١) ذكره الوَاقِدي في «المَغَازي»: (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) العَام الحَادي عَشَر للَّهِجرة.

<sup>(</sup>٣) ص (٨٧).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشَاد»: (يعذلونه).

<sup>(</sup>٥) ذكره الوَاقِدي في «الرِّدة» ص (٥١) بلفظ: «لو عَلِمتُ أنَّ السِّباعِ تَأْكُلُني في هذه المَدينة لأنفَذتُ جَيشَ أُسَامة بن زَيد، كَمَا قال النبي صلّى اللَّه عليه وآله وَسَلَّمَ: (أَمْضُوا جَيْشَ أُسَامَةَ)».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (غزالشام).

<sup>(</sup>٧) «فُتوح الشَّام»: (١/ ٩)، «فُتوح البُّلدان» ص (١١١) و (٢٤٤).

<sup>(</sup>A) «فُتوح البُلدان» ص (١١٠).

**∅** 

وَأَمَّا جَوْدَةُ سِيَاسَتِهِ، [وَرِفْقُهُ] (١)، وَأَنَاتُهُ؛ فَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِهِ إِلَىٰ خُلَفَائِهِ (١)، وَمَا كَانَ يُوصِيهُمْ بِهِ فِيهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَحْسَنِ رَأْيٍ، وَأَجْوَدِ نَجِيزِهِ (٣).

وَأَمَّا عَدَالَتُهُ، وَزُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا؛ فَيُضْرَبُ بِهَا المَثَلُ، حَتَّىٰ كَانَ مِنْ آخِرِ أَمْرِهِ: أَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ النَّاضِحَ وَالكَنَازَ<sup>(٤)</sup> وَصَّىٰ بِرَدِّهِ إِلَىٰ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ قَالَ عُمَرُ: «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ شَقَّ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ» (٥).

وَأَمَّا صِحَّةُ [بِنْيَتِهِ](٦)، وَسَلَامَةُ خِلْقَتِهِ وَصُورَتِهِ مِنَ العَاهَاتِ؛ فَمَعْلُومٌ بِالنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ نَاقِلَانِ.

فَإِنْ قِيلَ (٧): كَيْفَ يَكُونُ عَدْلًا وَقَدْ مَنَعَ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّهَا مِنْ مِيرَاثِهَا؟! وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ ... ﴾ الآية (٨)، وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهَا مَا ادَّعَتْهُ مِنَ النِّحْلَةِ لَهَا (١٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عُمر بن شبَّة في «أخبَار المَدينة»: (١/ ١٩٩).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (ورقته) مُهملة، والتَّصويب من «الإرشَاد».

 <sup>(</sup>٢) يُنظر نَمُوذج لذلك: كِتَابه إلى عِكرمَة بن أبي جَهل وخَالد بن الوَليد «تاريخ الرُّسل والمُلُوك»:
 (٢/ ٢٧٥) (٣/ ٣٤٣)، وكِتَابه إلى أهل اليَمَن «تَاريخ دِمَشق»: (٢/ ٦٥)، ووصيته لعَمرو بن العَاص «فُتُوح الشَّام»: (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (تخيره).

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها في الأصل، وهذه صورتها: ( مَكَمَ النَّاحَ مَا لَحَامُ مِسَارِدِم ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن أبي دَاود في «مُسند عَائشة» رقم: (٩٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تقينه)، والتَّصويب من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٧) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَحِقي التَّقديم» ص (٢/ ٣٠١)، «الإستغِاثة في بِدَع الثَّلاثة» ص (٣٥). (٨) سُورة النِّساء: (٧).



قِيلَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ غَيْرُ مُتَّهُمٍ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»، وَرُوِيَ: «فَهُوَ صَدَقَةٌ» وَاسْتَشْهَدَ عَلَىٰ ذَلِكَ الصَّحَابَة، فَقَالَ: أَيُّهَا المَلَأُ، أَلَمْ وَرُوِيَ: «فَهُو صَدَقَةٌ» وَاسْتَشْهَدَ عَلَىٰ ذَلِكَ الصَّحَابَة، فَقَالَ: أَيُّهَا المَلَأُ، أَلَمْ وَرُوِيَ: «فَهُو صَدَقَةٌ» فَقَالَ: أَيُّهَا المَلَأُ، أَلَمْ وَرُويَ: «فَهُو صَدَقَةٌ» فَقَالَ: أَيُّهَا المَلَأُ، أَلَمْ وَرُويَ: «فَهُو صَدَقَةٌ» فَقَالَ: أَيُّهَا المَلَأُ، أَلَمْ وَرُويَ ثَنَهُ هُواً اللَّهِ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟» فَلَمْ يُنكِرْ أَحَدُ مِنْهُمْ هَذَا الخَبَرَ (")، وَالحَدِيثُ سُنَّةُ، وَالسُّنَّةُ الخَاصَّةُ تَقْضِي عَلَىٰ الآيَةِ العَامَّةِ، وَالْمُنَّةُ الْخَاصَّةُ تَقْضِي عَلَىٰ الآيَةِ العَامَّةِ، وَالسُّنَةُ الخَاصَّةُ تَقْضِي عَلَىٰ الآيَةِ العَامَةِ، كَمَا خَصَّصْنَا القُرْآنَ بِالحِرْمَانِ بِالقَتْلِ، وَذَلِكَ لَيْسٍ فِي الآيَةِ (')؛ فَلَمْ يُورَّثِ الْوَلَدُ القَاتِلُ مِنْ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ (٥).

قَالُوا(١): كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ، وَالقُرْآنُ يَشْهَدُ بِكَذِبِهِ؛ بِقَوْلِهِ: ﴿فَهَبَ لِيَعْفُوبَ ﴾ (٧)، ﴿وَوَرِثَ سُلَتُمَنُ دَاوُدَ ﴾ (١) فَالقُرْآنُ أَذُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَعْفُونَ ﴾ (٧)، ﴿ وَوَرِثَ سُلَتُمَنُ دَاوُدَ ﴾ (١) فَالقُرْآنُ أَثْبَتَ مِيرَاثَ الأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ يُسْمَعُ الحَدِيثُ؟!



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عَدِي في «الكَامل»: (٢/ ٢٨٥) بلفظ: «إنَّا مَعَاشِر الأنبِيَاء لا نُورَّثُ، مَا تَركنَاهُ فَهُو صَدَقَة»، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم (٩٩٢) بلفظ: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَركتُ ـ بَعْدَ مَثُونَةِ عَامِلِي وَنَفَقَةِ نِسَائِي ـ صَدَقَةٌ»، والحديث مُتفق عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٧٦٠) بلفظ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَركتُ ـ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي - فَهُو صَدَقَةٌ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تشهدون).

 <sup>(</sup>٣) استِشهَاد أبي بكر، أخرجه تمَّام الرَّازي في «الفَوائد» رقم: (١١٧٤) بلفظ: «فَقَامَ قَوْمٌ مِنْ
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ».

<sup>(</sup>٤) آية المَوَاريث سُورة النِّساء: (١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) «الإستغِاثة» ص (٤٣).

<sup>(</sup>٧) شُورة مَريم: (٥ و ٦).

<sup>(</sup>٨) سُورة النَّمل: (١٦).



1/4

قِيلَ: ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَىٰ مِيرَاثِ /النَّبُوَّةِ وَالعِلْمِ، فَأَمَّا الْمَالُ فَلَا؛ بِدَلِيلِ: أَنَّ زَكَرِيَّا كَانَ رَجُلًا نَجَّارًا، أَتُرَاهُ سَأَلَ رَبَّهُ وَارِثًا يَرِثُ فَأْسَهُ وَمِنْشَارَهُ ؟! أَمْ أَرَادَ وَارِثًا يَرِثُ كَانَ رَجُلًا نَجَّارًا، أَتُرَاهُ سَأَلَ رَبَّهُ وَارِثًا يَرِثُ فَأْسَهُ وَمِنْشَارَهُ ؟! أَمْ أَرَادَ وَارِثًا يَرِثُ مَقَامَهُ مِنْ الطَّاعَةِ ؛ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ مِنْهُ، وَيَخْلُو مَقَامُ طَاعَتِهِ مِنْ رَجُل مِنْ آلِ يَعْقُوبَ؟ مَقَامَ هُ مِنَ الطَّاعَةِ وُونَ المَالِ. وَهَذَا هُوَ الظَّاعَةِ دُونَ المَالِ.

وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ وَرِثَ النَّبُوَّةَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾، وَالإِرْثُ: هُوَ مَا انْتَقَلَ إِلَىٰ الإِنْسَانِ مِنَ المَيِّتِ بِنَفْسِ المَوْتِ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْصِبًا أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَالًا، فَلَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ وَأَحْيَا مَقَامَ دَاوُدَ وَزَكَرِيَّا؛ حَسُنَ أَنْ يُقَالَ: وَرِثَا (١) أَبَاهُمَا.

جَوَابُ آخَرُ: لَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ ظَلَمَهَا؛ لَوَجَبَ عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا لَمَّا صَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ [أَنْ](") يَسْتَخْلِصَ فَدَكَ(") لِمُسْتَحِقِّهِ، وَيَرُدَّهُ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، فَلَكَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ [أَنْ] (العَسَنُ وَالحُسَيْنُ، بَلْ تَرَكَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَضَالِلَهُ عَنْهُ (العَسَنُ وَالحُسَيْنُ، بَلْ تَرَكَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ (اللهِ عَلَمْ اللهُ يَعْلَمْ مَا عَلِمْتُمْ.

وَأَمَّا دَعْوَاهَا النِّحْلَةَ: فَهِي الصَّادِقَةُ المُصَدَّقَةُ ''، وَلَكِنَّ حُكْمَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ دَعْوَىٰ مُدَّعِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ بِقَبُولِ تَقْبَلُ دَعْوَىٰ مُدَّعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ بِقَبُولِ تَقْبُولِ المُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ وَأَصْدَقَهُمْ.

<sup>(</sup>١) أي سُليمان ويَحيَى عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هي قَرية بالحِجَاز، تقع - حاليًا - جَنوب مَدينة الحَائِط، وتتبع مَنطِقَة حَائِل.

<sup>(</sup>٤) مُهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «الشَّافي»: (٤/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (١٠٧٥).



قَالُوا('): فَلَمْ يَكُنْ مِنَ العِلْمِ بِحَيْثُ يَتَقَدَّمُ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَقَدْ قَالَ عَلَىٰ المِنْبَرِ: «وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ»(') فَإِنْ كَانَ صَادِقًا؛ فَهُوَ دُونَهُمْ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا؛ فَالكَاذِبُ لَا يَكُونُ إِمَامًا.

قِيلَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ الحَدِّ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ: «لَا تُفَضِّلُونِي عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ»<sup>(٣)</sup> وَعَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيدَ»<sup>(٤)</sup> وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ سَبِيلِ التَوَاضُعِ، وَعَدَمِ رُؤْيَةِ النَّفْسِ، وَهَذِهِ حَالُ المُحْسِنِينَ (٥).

المُحْسِنِينَ (٥).

وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ ؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ نَسَبًا.

وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ قَالَ<sup>(٦)</sup> صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ - وَقَدْ مَشَىٰ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ -: «أَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ؟! مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ عَلَىٰ رَجُلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ »(٧).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فَضائل الصَّحابة» رقم: (١٣٥)، وابن عَسَاكر في «تاريخ دِمَشق»: (٣٠/ ٢٠٠ و ٢١١).



<sup>(</sup>١) «الصِّراط المُستَقيم» ص (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره - بهذا اللَّفظ - الوَاقِدي في «الرِّدة» ص (٤٨)، وأخرجه مَعمر في «الجَامع» رقم: (٢٠٧٠٢) بلفظ: «وُلِّيتُ عَليكُم وَلستُ بِخَيركُم».

<sup>(</sup>٣) مُتفق عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٣٩٥)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٣٣٧٠)، وأبو عبد اللَّه رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢١٦٧) بلفظ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه - بهذا اللَّفظ - هَنَّاد بن السَّري في «الزُّهد» رقم: (٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) «تأويل مُختلف الحَديث» لابن قُتيبة ص (١٨٢)، «غَريب الحَديث» للخطَّابي: (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعل هناك سقطًا، وتقديره: (قال ذلك على الحد الذي قال).

قَالُوا(١): فَكَيْفَ قَالَ عُمَرُ: «كَانَتْ إِمَامَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، وَقَىٰ اللَّهُ شَرَّهَا، فَمَنْ عَادَ إِلَىٰ مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ»(٢)؟

قِيلَ: إِنَّمَا عَنَىٰ أَنَّهَا وَقَعَتْ فَلْتَةً وَفَجْأَةً وَبَغْتَةً، مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَاوِ لَهُ فِي فَضْلِهِ، وَلَا أَحَدُّ يُقَارِبُهُ فِي نُبْلِهِ.

وَفِي الجُمْلَةِ: عُمَرُ المَأْمُورُ (٣) عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ؛ فَلَا وَجْهَ لِلتَعَلَّقِ بِكَلَامٍ صَدَرَ /عَنْهُ فِي حَقِّهِ، وَلَوْ كَانَ طَعْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ؛ لَكَانَ طَعْنًا فِي إِمَامَتِهِ فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَنْهُ أَخَذَ الإِمَامَةَ، وَبِنَصْبِهِ (١) اسْتَحَقَّ الرُّ تُبَةَ وَالنَّصْبَة.

قَالُوا: فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي»(٥)؟ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا، وَمَا<sup>(٦)</sup> هَذِهِ صِفَتُهُ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ، وَلَا تَصِحُّ لَهُ الخِلَافَةُ (٧).

قِيلَ: مَا أَبْعَدَ هَذَا التَّعَلُّقَ! وَأَشْنَعَ هَذَا التَّسَلُّقَ! وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ (٨) عَنَىٰ بِهِ: الغَضَب؛ سَمَّاهُ شَيْطَانًا.

وَلَوْ كَانَ المُرَادُ بِهِ شَيْطَانًا حَقِيقَةً؛ لَمَا كَانَ فِيهِ مَا يُوجِبُ طَعْنًا فِي إِمَامَتِهِ،

(۱) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَحِقي التَّقديم» ص (٣٠٢).

(٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٩١)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٨٣٠)، بلفظ: «فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ. أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ».

(٣) كذا في الأصل، وهذه صُورتها: ( وَقَاعَلَهُ عَلَيْهِ مُلللهُ وَعَلَا فِي كُل )، ولعل الصَّواب: (ليس المأمور) والله أعلم.

(٤) مُهملة في الأصل.

(٥) أخرجه - بهذا اللَّفظ - مَعمر بن راشد في «الجَامع» رقم: (٢٠٧٠١).

(٦) كُتِبَ تحتها في الأصل بالحُمرة (مَن) بخط أحد قُرَّاء النُّسخة.

(٧) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَحِقى التَّقديم» ص (٢/ ٣٠٠).

(٨) أي أبو بكر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.





وَهَذَا النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ قَرِينٌ مِنَ الجِنِّ» قَالُوا: وَهَذَا النَّبِيُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ» (١) حَتَّىٰ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ وَأَنْتَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ» (١) حَتَّىٰ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ الْحَتَلَفُوا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «أَسْلَمَ» أَيْ: دَانَ بِالإِسْلَامِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): «فَأَسْلَمُ» فَأَنَا مِنْهُ بِالسَّلَامَةِ.

وَلِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْتَرِي كُلَّ أَحَدٍ، [نَطَقَ] (') بِذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ: حَقِّ الأُوَّلِ (')، وَقَالَ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ: ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (') وَقَالَ فِي حَقِّ الكُلِّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (') وَقَالَ فِي حَقِّ الكُلِّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيةِ إِلَا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَلَىٰ فِي تِلَاوَتِهِ . فَي تِلَاوَتِهِ . فَي تِلَاوَتِهِ . فَي تَلَاوَتِهُ . فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْبِكُمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ ؟ لَكَانَ عِبَارَةً عَنِ الوَسُوسَةِ الَّتِي لَمْ يَنْجُ مِنْهَا نَبِيٍّ وَلَا مُرْسَلُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٨٠٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٨١٤) بلفظ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّاكِ، لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ».

<sup>(</sup>٢) قول أحمد بن يَحيى النَّحوي، المُشتهر بثعلَب، نقله الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم (٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) قول سُفيان بن عُيينة، أخرجه التِّرمذي في «الجامع»: (٢/ ١١٧٢)، وقول مُحمَّد بن الصَّبَّاح البَزَّاز، أخرجه الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نطلق) مُهملة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعل الصَّواب: (الأوَّاب).

<sup>(</sup>٦) سُورة ص: (٤١).

<sup>(</sup>٧) شُورة ص: (٤٣).

<sup>(</sup>٨) سُورة الحَج: (٥٢).



فَأَمَّا الصَّرَعُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَلَيْهِ أَنَّهُ صُرِعَ، وَلَا اعْتَرَاهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ؛ لَمَا خَفِيَ فِي غَزَوَاتِهِ وَمُخَالَطَاتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الخُدُورِ، وَلَا مِنَ القَوَاعِدِ، وَلَا مِنَ المُتْرَفِينَ، وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ؟!

قَالُوا('': فَمَا مَعْنَىٰ اسْتِقَالَتِهِ مِنَ الإِمَامَةِ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ؛ فَقَالَ: ﴿أَقِيلُونِي بَيْعَتَكُمْ - ثَلَاثًا - فَقَدْ أَقَلْتُكُمْ بَيْعَتِي ﴿ حَتَّىٰ يَقُومَ عَلِيٌّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ -فِي أَوَائِلِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: ﴿ لَا نُقِيلُكَ، وَلَا نَسْتَقِيلُكَ أَبَدًا؛ يُقَدِّمُكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ؟ ﴾('')

قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ، وَخَوْفِهِ مِنَ الزَّلَلِ فِي أَمْرِ الأُمَّةِ، وَالتَّقْصِيرِ عَنْ حُقُوقِ الخِلَافَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ لِلْجَبَل: «لَوْ أَنَّ بِكَ مَا بِي لَتَقَطَّعْتَ»(٣).

وَلِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذُمُّ مَنْ وَلِيَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (٤٠)؛ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا أَجَابُوهُ بِالرِّضَا؛ خَفَّ مَا بِهِ.

قَالُوا(٥): فَقَدْ ظَلَمَ بِإِسْقَاطِ القِصَاصِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ بِمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ (٦)،

<sup>(</sup>٦) أبو حَنظَلة اليَربُوعي، كان شَاعِرًا مُطَاعًا في قومَه، ولَّاه رسول اللَّه صَلَّاتِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على=



<sup>(</sup>١) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَحِقي التَّقديم السَّواط المُستَقيم إلى مُستَحِقي التَّقديم ص (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر القَطِيعي في زياداته على "فَضَائل الصَّحابة" رقم: (١٣٣) بلفظ: "أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيلُونِي بَيْعَتَكُمْ"، وأخرجه أبو بكر الآجُرِّي في "الشَّريعة" رقم: (١٤٨٣) بلفظ: "قَدْ أَقَلْتُكُمْ بَيْعَتِي، فَبَايِعُوا مَنْ شِئْتُمْ".

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو إسحاق الشّيرازي في «الإشارة إلى مَذهَب أهل الحَق»: (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه التِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٥٩) موقفًا ومُفسَّرًا عَلَى عَمرو بن الحَارث بن المُصطَلِق رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ، وهو مفهومه لحديث أنس رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ: (لعَن رسُول اللَّه صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجُّلًا أُمَّ قومًا وهم له كَارهُون) أخرجه البزَّار في «المُسند» رقم: (٦٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَجِقي التَّقديم» ص (٢/ ٢٧٩).



وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ قَتَلَ مُؤْمِنًا، وَنَكَحَ امْرَأْتَهُ» فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ بِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ»(١) وَمِثْلُ هَذَا العُذْرِ لَا يُسْقِطُ القِصَاصَ.

قِيلَ: إِنَّمَا تَرَكَ أَبُو بَكُرِ /رَضَّالِلَهُ عَنهُ القِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ بَلِغَهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَدَّ الصَّدَقَاتِ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الرِّدَّةِ ('')، وَمِمَّا يُؤكِّدُ الصَّدَقَاتِ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الرِّدَّةِ ('')، وَمِمَّا يُؤكِّدُ هَذَا: أَنَّ [أَخَاهُ] ('') مُتَمِّمَ بْنَ نُويْرَةَ ('') رَثَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَاسْتَنْشَدَهُ عُمَرُ إِيَّاهَا، فَقَالَ عُمَرُ: "وَدِدْتُ أَنِّي أَقُولُ الشِّعْرَ، فَأَرْثِي أَخِي زَيْدًا ('') كَمَا رَثَيْتَ أَخَاكَ " فَقَالَ عُمَرُ: "مَا عَزَّانِي مُتَمِّمٌ: لَوْ قُتِلَ أَخِي عَلَىٰ مَا قُتِلَ عَلَيْهِ أَخُوكَ لَمَا رَثَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: "مَا عَزَّانِي مُتَمِّمٌ: لَوْ قُتِلَ أَخِي عَلَىٰ الإِسْلَامِ "(') فَكَأَنَّ أَبًا بَكْرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ إِسْلَامَ مَالِكِ؟ فَلَا لَكُ لَمْ يَقْتُلْ بِهِ خَالِدًا.

قَالُوا(٧): وَكَيْفَ جَازَ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مَعَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾(٨) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُورَثْ



1/2

صدقات قومِه، قتكه ضِرَار بن الأزْور سنة ١٢ هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سَعد في "الطَّبقات الكَبير" رقم: (٦٩٠٨) بلفظ: "بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتْلُهُ مَالِكَ بْنَ نُويْرَةَ وَتَزَوُّجُهُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرِ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَارْجُمْهُ. فَقَالَ آبُو بَكْرِ: مَا كُنْتُ لِأَرْجُمَهُ، تَأَوَّلَ فَأَخْطاً. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ مُسْلِمًا، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْتُلَهُ بِهِ، تَأَوَّلَ فَأَخْطاً. قَالَ: فَاعْزِلْهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُشِيمَ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر البيهَقِي في «السُّنن الكبير» رقم: (١٣٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أخا).

<sup>(</sup>٤) أبو نَهشَل اليَربُوعِي رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، شَاعِرٌ فَحلٌ، تُوفِّي نحو ٣٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الرَّحمن القُرَشِي رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ، استشهد سنة ١٢ هـ. «السِّير»: (١/ ٢٩٨)

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو الفَرج الأصفَهاني في «الأغَاني»: (١٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) «الإستغاثة في بدع الثَّلاثة» ص (٥٥).

<sup>(</sup>٨) سُورة الأحزاب: (٥٣).

**◎** 

فَتَنْتُقِلَ عَنْهُ عَلَىٰ قَوْلِكُمْ (١)، وَلَوْ وُرِثَ جَمِيعُ مَالِهِ؛ لَمْ يُضَايَقْ فِي أَرْضِ قَبْرِهِ وَمَلْحَدِهِ، فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ وَلِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ وَلِعُمَرَ هَذِهِ المُضَايَقَةُ وَالتَّهَجُّمُ عَلَىٰ حَرَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

قِيلَ: مَيِّتٌ مُتَصَرَّفٌ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ طَعْنًا عَلَيْهِ؛ فَهُوَ عَلَىٰ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ عَمِلُوا ذَلِكَ وَنَفَّذُوهُ.

وَلِأَنَّ الحُجْرَةَ كَانَتْ لِابْنَتِهِ عَائِشَةَ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ لَمْ يَمْلِكُهَا بِالدَّفْنِ، وَنَهْيُ اللَّهِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ عَائِدٌ إِلَىٰ حَالِ الحَيَاةِ، وَهُوَ الوَقْتُ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ كَشْفُ العَوْرَةِ، وَمُو الوَقْتُ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ كَشْفُ العَوْرَةِ، وَمُشَاهَدَةُ حُرَمِهِ، فَأَمَّا بَعْدَ السُّتْرَةِ بِالتُّرَابِ؛ زَالَ مَعْنَىٰ النَّهْي.

وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي الأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِذْنِهِ لَهُمَا (")؛ مِنْ ذَلِكَ قُولُهُ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ جَلَسُوا مِنْهُ مَجَالِسَهُمْ، فَقَالَ (")، كَذَلِكَ سَمَعَتْ (اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي الإِذْنَ: أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَصَارَ الدَّفْنُ يَقْتَضِي الإِذْنَ: أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَصَارَ الدَّفْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ (٥)، فَمَالَ بِهِ الحُسَيْنُ إِلَىٰ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ (٥)، فَمَالَ بِهِ الحُسَيْنُ إِلَىٰ البَقِيعِ (١٦)، وَمِثْلُ الحَسَنِ وَقُرْبِهِ وَجَلَالَتِهِ يُمْنَعُ وَيُتْرَكُ غَيْرُهُ إِلَّا لِمَعْنَى سُمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَالَ حَيَاتِهِ ؟!

قَالُوا(٧): فَقَدْ كَانَ عَلَىٰ شَكِّ مِنْ إِمَامَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «يَا لَيْتَنِي كُنْتُ سَأَلْتُ

<sup>(</sup>٧) «الصِّراط المُستَقيم إلى مُستَحِقي التَّقديم» ص (٣٠١).



<sup>(</sup>١) أي في تَوريث فَاطِمة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا، يُنظر ص (٩٣).

<sup>(</sup>٢) أي في الدَّفن.

<sup>(</sup>٣) كذا العِبارة في الأصل، وهذه صُورتها (رَجَلَ وَلَهُ يَعِم إِخَارِطُوسَ عِلْمُ مَالَ مَا الْعَبَارة في الأصل، وهذه صُورتها (رَجَلَ وَلَهُ يَعِم إِخَارِطُوسَ عِلْمَ مَاكَ مَا الْعَبَارة في الأصل، وهذه صُورتها (رَجَلَ وَلَهُ يَعِم إِخَارِطُوسَ عِلْمَ مَاكَ مَا عَمُ الْأَصَلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَبَارة في الأصل، وهذه صُورتها (رَجَلَ وَلَهُ يَعِم إِخَارِطُوسَ عِلْمَ الْعَبَارة في الأصل، وهذه صُورتها (رَجَلَ وَلَهُ يَعِم إِخَارِطُوسَ عِلْمَ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>٤) أي الصَّحَابَة رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

 <sup>(</sup>٥) أبو عُثمَان الأَمَوي رَضِحُالِيلَهُ عَنْهُ، ولي إِمْرَة الكُوفَة لعُثمان رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ، وإِمْرَة المَدينة لمُعاوية رَضِحَالِيلَهُ عَنْهُ، وقد اعتزل الفِتنة ولم يُقَاتِل، تُوفِّي سنة ٥٩ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٤٤)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٧٣٨٧).



النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: آلْأَنصَارُ أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ أَمْ غَيْرُهُمْ؟»(١).

قِيلَ: لَيْسَ هَذَا شَكُّ، وَإِنَّمَا أَحَبَّ أَنَّ الإِمَامَةَ بِالنَّصِّ دُونَ الإجْتِهَادِ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الإجْتِهَادُ طَرِيقًا.

كَمَا أَنَّ الصَّحَابَةَ فِي جَمِيعِ الحَوَادِثِ تَأَسَّفُوا؛ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ نَصُّ؟ وَكَيْفَ لَمْ يُتَحَدَّثْ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، [فَيَسْمَعُوا]() مِنْهُ قَوْلَهُ وَحُكْمَهُ وَكُنْفَ لَمْ يُتَحَدَّثُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، [فَيَسْمَعُوا]() مِنْهُ قَوْلَهُ وَحُكْمَهُ وَكُنْفَ لَمْ يَتُحِدُوا مِنْ خَطَأِ الإجْتِهَادِ؟(")

قَالُوا: فَلِمَ اسْتَرَقَّ أَحْرَارَ العَرَبِ(٤)؟

قِيلَ: لِأَنَّهُمْ ارْتَدُّوا وَقَدْ سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِرْقَاقِ المُرْتَدِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِ، فَجَعَلَهُمْ كَأَهْلِ الحَرْبِ.

وَكَانَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ، قَالَ: «المُرْتَدَّةُ تُسْتَامُ»(٦) يَعْنِي تُجْعَلُ أَمَةً.

#### فَأُمَّا فَضَائِلُهُ:

ـ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٩٥٩٨).



؛/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه القَاسم بن سَلَام في «الأموال» رقم: (٣٥٣)، وابن زَنْجُوَيْه في «الأموال» رقم: (٤٦٧)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فتسمعو).

<sup>(</sup>٣) يُنظر نماذج لذلك: «المُصنَّف» لعبد الرَّزَّاق رقم: (٦٩١٥)، و «المُسند» لأبي عبد اللَّه رَضَّوَلَيَّهُ عَنْهُ رقم: (٣٧)، و «المُستدرَك» للحَاكِم رقم: (٣٧)، و «المُستدرَك» للحَاكِم رقم: (٨٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٨٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) (لأنهم على) تكررت في الأصل.



شَدِيدِ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسلِمُونَ ﴿ (١) فَعَلِمْنَا أَنَّ الدَّاعِيَ لَيْسَ هُوَ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ غَيْرُهُ، وَالتَّوْمُ (١)، وَقَاتِلُ أَهْلِ الرِّدَّةِ هُوَ غَيْرُهُ، وَالغَيْرُ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ: فَارِسُ وَالرُّومُ (١)، وَقَاتِلُ أَهْلِ الرِّدَّةِ هُوَ غَيْرُهُ، وَالغَيْرُ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ: هُو أَبُو بَكْرِ رَضِحَاتِ أَهْلِ الرِّدَةِ وَأَهْلِ اليَمَامَةِ وَأَسُولِهَ مَا أَبُو بَكْرِ رَضِحَاتِ [مُسَيْلِمَةً (١)] (٥) و هُو بَكْرِ رَضِحَاتِ [مُسَيْلِمَةً (١)] (٥) و هُو بَكْرِ رَضِحَاتِ [مُسَيْلِمَةً (١)]

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عَلِيًّا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ؛ لِأَنَّهُ مَا دَعَا فِي زَمَنِهِ قَوْمًا إِلَىٰ الإِسْلَام، وَإِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَىٰ طَاعَتِهِ وَبَيْعَتِهِ.

- وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فَي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ هَمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِي آرَضَى فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ هَمُ دِينَهُمُ ٱللَّذِي آرَضَى هَمُ وَلَيْمَكِنَنَ هَمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا ﴾ (٧) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ المُرَادُ بِهِ عَلِيًّا وَذُرِّيَّتَهُ وَلَي الْحَرَادُ المُرَادُ بِهِ عَلِيًّا وَذُرِّيَّتَهُ وَلَى الْحَرَادُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللهُ وَلِي الللهُ اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَلِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ خَائِفًا خَوْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ قَبْلُ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِّنْ بَعَٰدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي ﴾ (١٠).

وَوَافَقَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فِي هَذِهِ الآيةِ بِقَوْلِهِ: «الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ،

<sup>(</sup>١٠) زاد في «الإرشَاد»: (وقال: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَايُثْرِكُونَ بِي﴾ ولم يكن عليًا أشرك قبل ذلك).



<sup>(</sup>١) سُورة الفَتح: (١٦).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٢١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ثُمَامَة، أبو ثُمَامَة الحَنَفِي، الكذَّاب المُتنبي، قُتِل سنة ١٢ هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مسيمله).

<sup>(</sup>٦) «معاني القرآن»: (٦/ ٥٠٤)، «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٨٧)

<sup>(</sup>٧) سُورة النُّور: (٥٥).

<sup>(</sup>A) في «الإرشَاد»: (وقعت أولًا).

<sup>(</sup>٩) «تفسير القرآن» لابن أبي حاتم: (٨/ ٢٦٢٩).



ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا»(١) وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ، وَقَدْ وَقَعَ مُوَافِقًا لِمَا جَرَى، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ المُصَدَّقُ فِي خَبَرِهِ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الخِلَافَةَ كَانَتْ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. فَقَدْ كَذَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي تَسْمِيَتِهِ [أَبَا](١) بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خُلَفَاءَ.

قَالُوا("): إِنَّمَا أَرَادَ بِالآيةِ عَلِيًّا وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ [وَالِاثْنَيْ] (') عَشَرَ إِمَامًا ('). قِيلَ: قَيلَ: أَيُّ تَمْكِينِ كَانَ لِهَوُّلَاءِ السَّادَةِ؟! مَعَ كَوْنِهِمْ مُخْتَفِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، قِيلَ: أَيُّ تَمْكِينِ كَانَ لِهَوُّلَاءِ السَّادَةِ؟! مَعَ كَوْنِهِمْ مُخْتَفِينَ فِي كُلِّ زَمَا إِزْرَاءً كُلُّ مَنْ رَامَ إِمَامَةً أَوْ نَهَضَ إِلَىٰ خِلَافَةٍ قُوتِلَ أَوْ قُتِلَ! وَلَيْسَ هَذَا القَوْلُ مِنَّا إِزْرَاءً عَلَيْهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِذَلِكَ أَهْلًا، لَكِنْ رَدًّا لِزَعْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الآيةَ عَادَتْ عَلَيْهِمْ، وَنَحْنُ إِلَىٰ تَصْدِيقِ الآيةِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَىٰ تَصْدِيقِ قَوْلِكُمْ وَمُكَابَرَةِ العَيَانِ. عَلَىٰ أَنَّ [الِاثْنَيْ] (') عَشَرَ خِلَافَتَهُمْ - عَلَىٰ زَعْمِكُمْ - أَكْثُو مِنْ ثَلَاثِينَ، وَلَمْ عَلَىٰ أَنَّ [الِاثْنَيْ] (') عَشَرَ خِلَافَتَهُمْ - عَلَىٰ زَعْمِكُمْ - أَكْثُو مِنْ ثَلَاثِينَ، وَلَمْ عَلَىٰ أَنَّ [الِاثْنَيْ] (') عَشَرَ خِلَافَتَهُمْ - عَلَىٰ زَعْمِكُمْ - أَكْثُو مِنْ ثَلَاثِينَ، وَلَمْ نَعْلِ لِللَّهُ لِلَا إِلَيْ فَوْلِهُمَا، وَالْأَجْوِمَ الْفَارِسَ وَالرُّومِ، وَقَتْلِ مُسَيْلِمَةً وَأَهْلِ الرِّدَةِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ هَوْلِهِمَا، وَالْأَخِدِ بِمَا يُعْطِيانِهِ، وَالإِمْتِنَاعِ مِمَّا يَمْنَعَانِهِ، وَأَيْدِيهُمَا وَالْأَجْدِ بِمَا يُعْطِيانِهِ، وَالإَمْتِنَاعِ مِمَّا يَمْنَعَانِهِ، وَأَيْدِيهُمَا وَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ هَوْلِهِمَا، وَالأَخْذِ بِمَا يُعْطِيانِهِ، وَالإَمْتِنَاعِ مِمَّا يَمْنَعَانِهِ، وَأَيْدِيهُمَا وَقُدْ وَالْمُهُمُّ وَلَيْسَ عَلَىٰ هَوْلِهُمَا، وَالْأَخْذِ بِمَا يُعْطِيانِهِ، وَالإَمْتِنَاعِ مِمَّا يَمْنَعَانِهِ، وَأَيْدِيهُمَا وَلَوْلِهِمَا، وَالْأَخْذِ بِمَا يُعْظِيانِهِ، وَالإَمْتِلَعُ مِمَّا يَمْنَعَانِهِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ قَوْلِكُمْ، وَلَيْسَ عَلَىٰ هَوْلِهُمَا، وَالْمُ عَلَىٰ عَلَى الْرُوا بِعَلَى عَوْلِهُمَا عَلَىٰ قَوْلِكُمْ الْخَلْفِيلَ مَا عَلَىٰ قَوْلِكُمْ الْحَلَى وَوْلُومُ الْمُعْتَلَى وَلَوْلُومُ الْمُعَلِي وَلَوْلَهُ الْمُعْتَلِقِ مَنَ النَّيْ عَلَى الْمُعْتَلِي اللْمَعْمَاءُ وَالْمُولِلُومُ الْمُولِي النَّيْو الْمُعْلِي النَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْلِي الْعَلِي الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْو



ĺ/٥

<sup>(</sup>١) أخرجه - بلفظ قَريبٍ - ابن حِبَّان في «الصَّحيح» رقم: (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل: (ابي).

<sup>(</sup>٣) «الإفصَاح» للمُفِيد ص (٩٠)، «تَفسير المِيزَان»: (١٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والاثنا).

<sup>(</sup>ه) هم عليّ وابنيه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمْ، ثم عَليّ زين العَابِدين، ومُحمَّد البَاقِر، جَعفر الصَّادق، مُوسَى الكَاظِم، وعَليّ الرِّضا، ومُحمَّد الجوَّاد، وعَليّ الهَادي، والحَسن العَسكَري، ومُحمَّد المَهدي. المَهدي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الإثْنَا).



مُنِعُوا حَقَّهُمْ، وَأُخِذَتْ مَوَارِيثُهُمْ، وَدُفِعُوا عَنْ وِلَايَاتٍ كَانُوا لَهَا مُسْتَحِقِّينَ. فَأَيُّ تَمَكُّنٍ هَذَا؟! فَانْظُرُوا أَيَّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقَّ بِالآيَةِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُ؟

وَأَيْضًا فَإِنَّا وَجَدْنَا عَلِيًّا وَالعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بَايَعَا، فَلَوْ جَازَ أَنْ تَكُونَ تَقِيَّةً مُظَاهَرَةً مَعَ إِبْطَانِ خِلَافِ مَا أَظْهَرَاهُ لَهُ؛ لَمَ نَأْمَنْ (١) أَنْ يَكُونَ مَا أَمْرًا هُمَا عَنْهُ مُظَاهَرَةً مَعَ إِبْطَانِ خِلَافِ مَا أَظْهَرَاهُ لَهُ؛ لَمَ نَأْمَنْ (١) أَنْ يَكُونَ مَا أَمْرًا هُمَا عَلَيْهِ مُسْتَخْلَفًا، وَأَنَّهُمْ كَتَمُوا أَكْثَرَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقِيَّةً، وَسَكَتُوا عَنْهُ كَمَا [سَكَتُوا] (٢) عَنْ بَيَانِ ظُلْمِهِمَا وَتَعَدِّيهِمَا وَقَهْرِهِمَا لِلإِمَامَةِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَهَذَا يَسُدُّ عَلَيْنَا بَابَ المَنْقُولِ جَمِيعِهِ.

- وَأَيْضًا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلَ أُولَيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا ﴾ (٣) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَبَا بَعْدٍ فِي نَفَقَةٍ وَلَا قِتَالٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ المُشْرِكِينَ حَوْلَ الكَعْبَةِ، وَبَعْدَ مَا بَكْرٍ فِي نَفَقَةٍ وَلَا قِتَالٍ ؛ لِأَنَّهُ أُولً مَنْ قَاتَلَ المُشْرِكِينَ حَوْلَ الكَعْبَةِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ، وَأَوَّلُ مَنْ أَنفْقَ فِي الهِجْرَةِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ (٤).

فَإِنْ قَالُوا(٥): فَخَدِيجَةُ كَانَتْ أَسْبَقَ نَفْقَةً.

قِيلَ: النَّبِيُّ قَالَ: «مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ» (٦) فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَبَقَ، وَلَوْ سَبَقَتْهُ خَدِيجَةُ بِالإِنْفَاقِ؛ لَمَا دَخَلَتْ تَحْتَ هَذِهِ الآيَةِ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ القِتَالَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في «فضَائل الصَّحَابة» رقم: (٢٥)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١٢٢٩) بلفظ: «مَا نَفَعني مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعني مَالُ أبي بَكر».



<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سكمو).

<sup>(</sup>٣) سُورة الحَديد: (١٠).

<sup>(</sup>٤) «التَّفسير الوسِيط» للواحدي: (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) «الشَّافي»: (٤/ ٤٤).



الإِنْفَاقِ، وَخَدِيجَةُ لَمْ تُقَاتِلْ.

وَأَمَّا يَقِينُهُ، وَقُوَّةُ إِيمَانِهِ، وَثَبَاتُ قَلْبِهِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي الحُدَيْبِيَةِ، لَمَّا شَكَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَظَهَرَ مِنْهُمُ الِاعْتِرَاضُ، حَتَّىٰ قَالَ عُمَرُ: «أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ (١)؟ وَقَدْ صُدِدْنَا!» قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «أَقَالَ لَكَ: العَامَ؟» (١) فَسَكَنَ عُمَرُ إِلَىٰ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِيَكُ عَنْهُمَا.

وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا المُعْتَقَدَ لَا يَحْتَمِلُ فَضَائِلَهُ؛ لَذَكَرْنَا مِنْهَا مَا لَا يَبْقَىٰ لِمُبْتَدِعٍ شَكِّ، وَلَا لِمُنَازِعِ حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تَخريجه بلفظ مُغَاير ص (٩٠).



<sup>(</sup>١) سُورة الفَتح: (٢٧).



\* فَإِذَا ثَبَتَتْ خِلَافَتُهُ بِمَا ذَكَرْنَا؛

### فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ عُمَرُ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ

نَصَّ عَلَيْهِ (''، وَخِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ أَصْلُ [يَنْبَنِي] ('') عَلَيْهِ خِلَافَةُ عُمَرُ؛ لَمَّا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ ("): مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ وَقَدْ وَلَيْتَ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا؟ قَالَ: «أَقُولُ: وَلَيْتُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا؟ قَالَ: «أَقُولُ: وَلَيْتُ عَلَيْهُمْ خَيْرَ أَهْلِكَ» ('').

وَفَضَائِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ، لَكِنَّنِي أَذْكُرُ بَعْضَهَا، فَمِنْ ذَلِكَ:

- قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الحَقُّ يَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ»(٥)، وَفِي لَفْظِ آخَرَ: «ضُرِبَ (٦) الحَقُّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»(٧).

- وَقَوْلُهُ: «إِنَّ فِي [الأُمَمِ] (٨) مُحَدَّثِينَ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُّ؛ فَعُمَرُ

<sup>(</sup>A) في الأصل: (الأمة)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) أي أبو بكر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل: (بنينا) مُهملة.

<sup>(</sup>٣) القَائل المَقصُود هُنا هو طَلحَة بن عُبيد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ، صَرَّح به المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطَّبري في "تهذيب الآثار» رقم: (١٣١٥) بلفظ: "إذا لقيتُ اللَّه ربِّي فَسَألني، قُلتُ: استخلَفتُ على أهلِكَ خير أهلِكَ».

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في «مَسَائل صَالِح» رقم: (١٢٤١) بلفظ: «السَّكينة تَنطق على...»، وأخرجه في «فضائل الصَّحابة» رقم: (٣١٥) بلفظ: «إن اللَّه عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ الحقّ على قَلب عُمر ولِسَانه».

<sup>(</sup>٦) فوق الكلمة في الأصل: (ظهر) بخَط النَّاسخ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ تمَّام الرَّازي في «الفَوائد» رقم: (١٦٦٤)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ في «فضائل الصَّحابة» رقم: (٣١٧) وعنده: «بالحق».



ابْنُ الخَطَّابِ»(١).

- وَعَنْ نَافِعِ، قَالَ: ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَفَتَيْ عُمَرَ تَتَحَرَّكُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَانَ، ب وَلَقَدْ قَالَ شَيْئًا فِي /شَيْءٍ (٢) مَرَّةً: «أَمَا تَنْهَاكَ لِحْيَتُكَ؟!» فَخَشِيتُ (٣) أَنْ تُكَلِّمَنِي لِحْيَتِي (٤).

- وَوَافَقَ رَبَّهُ فِي ثَلَاثِ آياتٍ:

آيَةِ الحِجَابِ(٥).

وَقَوْلِهِ: «لَوِ اتَّخَذْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّئٌ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلكَ (٦)(٧).

وَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ البَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؟» فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الحِجَابِ(١)(٩).

(١) أخرجه الحَاكم في «المُستدرك» رقم: (٤٥٦٠)، والحديث مُتفق عليه ـ باختلاف لفظ ـ أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٨٩).

(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (شأني).

(٣) مُهملة في الأصل، فتحتمل: (فحسبت).

(٤) أخرج أوله عبد الرَّزَّاق في "المُصنَّف" رقم: (٩٧٧٦) بلفظ: "قَلَّ مَا رأيت عُمر يُحرك شَفتيه إلَّا كان بعضَ الذي يَقُول" من طريق سَالِم عن ابن عُمر رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُمَا، ونقل ابن العَربي في "أحكام القُرآن" (٣/ ٩) الشَّطر الثَّاني من قول أَسْلَم بلفظ: "فَمَكَثْت زَمَانًا وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا سَتَنْهَانِي".

(٥) تكررت المُوافقة في الخبر، وستأتي.

(٦) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن مَاجه في «السُّنن» رقم: (١٠٠٩)، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٠٢) ضِمن حديث المُوافقات.

(٧) آية رقم (١٢٥) من سُورة البَقرة.

(A) أخرجه بهذا اللَّفظ أبو عبد اللَّه رَضَيَالِكُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٥٧) ضِمن حَديث المُوافقات، وأخرجه بلفظ مُغَاير مُفردًا - البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٧٩٠).

(٩) آية رقم (٥٣) من سُورة الأحزاب.





وَاجْتَمَعَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ نِسَاؤُهُ فِي الغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: «عَسَىٰ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ رَبُّهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ» فَأُنْزِلَتْ(١)(١).

وَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ سَلُولٍ<sup>(٣)</sup> المُنَافِقُ، [دُعِيَ]<sup>(١)</sup> النَّبِيُّ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَلُمَ مَنَافِقٌ؟!» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصَلِّي عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنَافِقٌ؟!» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّعَ كَنَ إَكَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللللللللَّهُ الللللِهُ الللللللللَّهُ اللل

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: «اقْرَأْ عَلَىٰ عُمَرَ السَّلَامَ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّ غَضَبَهُ عِزٌّ، وَرَضَاهُ حُكْمٌ»(٧).

- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ لِعُمَرَ رُؤْيَا أَرْبَعَ؛

رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَنَامِلِي، ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي ذَلِكَ لِعُمَرَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَوَّلْتَهُ؟ فَقَالَ: «العِلْمَ.

وَرَأَيْتُ أُمَّتِي كَأَنَّ عَلَيْهِمُ القُمُصَ إِلَىٰ الثُّدِيِّ، وَإِلَىٰ الرُّكَبِ، وَإِلَىٰ الكَعْبِ، وَإِلَىٰ الكَعْبِ، وَإِلَىٰ الكَعْبِ، وَإِلَىٰ الكَعْبِ، وَعَمَرُ يَسْحَبُ قَمِيصًا» قَالُوا: مَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

قَالَ: «وَدَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا وَدُورًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا:

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن عَدِي في «الكَامِل»: (٧/ ٥٤٥)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير»
 رقم: (١٢٤٧٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٩١٦)، والنَّسَائي في «السُّنن الكُبري» رقم: (١١٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) آية رقم (٥) من سُورة التَّحريم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و «الإرشَاد»، والصَّواب: (أُبيِّ ابن سَلول).

<sup>(</sup>٤) رسمها في الأصل: (دعا).

<sup>(</sup>٥) سُورة التَّوبة: (٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ـ بلفظ قريبٍ ـ عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (١/ ٣٧٣)، والحديث مُتفق عليه ـ باختلاف لفظ ـ أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٦٧٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٠٠).



لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ. فَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَقِيلَ: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ.

وَرَأَيْتُ كَأَنِّي وَرَدْتُ بِئُرًا، وَابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، فِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ وَرَدَ عُمَرُ، فَاسْتَحَالَ الدَّلُوُ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَاسْتَقَىٰ، فَأَرْوَىٰ [الظَّمِئَة](۱)، وَضَرَبَ النَّاسَ بِعَطَنِ» (۱).

- وَرَوَىٰ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمْرَ» (٣).

وَفَضَائِلُهُ أَكْثَرُ، وَمَكَانَتُهُ أَظْهَرُ؛ كَانَ مُجْتَمِعَ القَلْبِ، ثَابِتَ الجَأْشِ، حَسَنَ اللهِ الهُ اللهِ ال

نَصَّ عَلَيْهِ الخَلِيفَةُ الأَوَّلُ، وَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ المُسْلِمُونَ، وَكَشَفَ الْامْتِحَانُ عَنْ صِدْقِ فِرَاسَةِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ؛ فَأَتْعَبَ النَّاسَ بَعْدَهُ، وَلَحِقَ فِي الْاجْتِهَادِ بِصَاحِبِهِ.

 <sup>(</sup>٦) ذكره - بهذا اللَّفظ ـ أبو حيَّان التَّوحِيدي في «البَصَائر والذَّخَائر»: (٧/ ١٧٦) من قول المُغيرة ابن شُعبة رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) في الأصل: (العيمة).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه. بهذا اللَّفظ. عبد اللَّه بن أحمد في زيادته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٣٦٣) كَامِلًا
مُرسلًا عن الزُّهري، ومُقطَّعًا مَوصُولًا برقم (٣١٩) و (٣٢٠) و (٣٦٠) و (١٤٩)، وأخرج رُؤيًا
الذَّنُوب مَعمَر بن راشِد في «الجَامِع» رقم: (٢٠٧٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو بكر القَطِيعي في زيادته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١٩٥) و
 (٦٩٤)، وأبو بكر الرُّوياني في «المُسند» رقم: (٢٢٣) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عالم).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مهوب).



والدَّلَالَةُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ /لَيْسَ كَالعَبَثِ الَّذِي لَا يُجْدِي، وَالهَذَيَانِ الَّذِي لَا ،راً نِي:

صَاحِبُ الفُتُوحِ الَّذِي انْتَشَرَ بِهَا جَنَاحَا الإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَطَبَّقَ بِهَا الإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَطَبَّقَ بِهَا الإِيمَانَ بُعْدًا وَقُرْبًا؛ لَمْ يَحْظَ مِنَ الدُّنْيَا بِطَائِلِ.

قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ، وَحَسُنَتْ صُحْبَتُهُ، وَاحْتُسِمَتْ () إِمْرَتُهُ، وَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ. وَلَقَدِ انْفَرَدَ مِنْ بَيْنِ المُهَاجِرِينَ بِهِجْرَةٍ لَمْ [يُدَانِهِ] () فِيهَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الهِجْرَةَ، تَقَلَّدَ سَيْفَهُ، وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، وَانْتَضَىٰ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الهِجْرَةَ، تَقَلَّدَ سَيْفَهُ، وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، وَانْتَضَىٰ بِيدِهِ أَسْهُمًا، وَمَضَىٰ قِبَلَ الكَعْبَةِ، وَالمَلأُ مِنْ قُريْشِ بِفِنَائِهَا، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا مُتَمَكِّنَا، ثُمَّ أَتَىٰ المَقَامَ فَصَلَّىٰ مُتَمَكِّنًا، ثُمَّ وَقَفَ عَلَىٰ الحِلَقِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُمْ: (شَاهَتِ الوُجُوهُ! لَا يُرْغِمُ اللَّهُ إِلَّا هَذِهِ المَعَاطِسَ (٣)، مَنْ أَرَادَ أَنْ تَثْكَلَهُ أَمُّهُ، وَيُوتَمَ وَلَدُهُ، أَوْ تُرَمَّلَ زَوْجَتُهُ، فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الوَادِي ». قَالَ عَلِيُّ: (فَمَا أَمُّهُ، وَيُوتَمَ وَلَدُهُ، أَوْ تُرَمَّلَ زَوْجَتُهُ، فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الوَادِي ». قَالَ عَلِيُّ: «فَمَا البَّهُ إِلَّا قَوْمٌ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ، عَلَّمَهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ، وَمَضَىٰ لِوَجْهِهِ » (٤). التَّهُ إِلَّا قَوْمٌ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ، عَلَّمَهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ، وَمَضَىٰ لِوَجْهِهِ الْكَالُهُ إِلَا عَوْمُ مُ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ، عَلَّمَهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ، وَمَضَىٰ لِوَجْهِهِ (٤).

فَقُلْتُ: بِهَذِهِ الفَضَائِلِ وَالآثَارِ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ، وَاجْتِمَاعِ الخِصَالِ المَحْمُودَةِ، وَمِدْحَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّكَمُ، وَالقَطْعِ لَهُ بِالجَنَّةِ؛ أَنَّهُ كَانَ أَهْلَا لِلإِمَامَةِ، المَحْمُودَةِ، وَمِدْحَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّكَمُ، وَالقَطْعِ لَهُ بِالجَنَّةِ؛ أَنَّهُ كَانَ أَهْلَا لِلإِمَامَةِ، المَحْمُودَةِ، وَمِدْحَةِ النَّهِ المُؤْمِنِينَ، [مُسْتَحِقًا] (٥) لِلنَّصْبَةِ، سِيَّمَا وَقَدْ خَاطَبَهُ جَمَاعَةُ المُهَاجِرِينَ بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ،



<sup>(</sup>١) مُهملة الوسط في الأصل، وتحتمل: (احتشمت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يدانيه).

<sup>(</sup>٣) أي الأنوف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن عَسَاكر في «تاريخ دِمَشق»: (٥١/٤٤)، وابن الأثير في «أُسد الغَابة»: (٣/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مستحق).



وَأَخَذُوا مِنْهُ العَطَاءَ، وَأَدَّوْا إِلَيْهِ زَكَوَاتِهِمْ، وَاثْتَمَرُوا لَهُ، وَانْتَهَوْا عَنْ نَهْيِهِ، وَضَرَبُوا الحُدُودَ بِفُتْيَاهُ(١) بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ، وَلَا تَلَاحَىٰ فِيهِ رَجُلَانِ.

فَإِنْ قِيلَ<sup>(1)</sup>: فَقَدْ فَعَلَ مَا قَدَحَ فِي إِمَامَتِهِ، وَهُوَ: صَرْفُ الأَمْوَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهَا المَّنْ ذَلِكَ: مَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي حَفْصَةَ - ابْنَتَهُ - عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم، وَيُعْطِي عَائِشَةَ [اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا] (1) فِي كُلِّ عَام (1)، وَمَنَعَ أَهْلَ البَيْتِ [خُمُسَهُمْ] (0) الَّذِي عَائِشَة وَاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا] (1) فِي كُلِّ عَام (1)، وَمَنَعَ أَهْلَ البَيْتِ [خُمُسَهُمْ] (0) الَّذِي كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ (1)، وَأَقْرَضَ (٧) مِنْ بَيْتِ المَالِ مِائتَيْ أَلْفِ دِرْهَم (١)، وَخَالَفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي العَطَاءِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ سَاوَىٰ فِي العَطَاءِ (١).

الجَوَابُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْتُمْ مَا يَقْدَحُ فِي إِمَامَتِهِ وَلَأَنَّ بِإِعْطَائِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ، فَعَلَىٰ قَدْرِ مَا كَانَ يُحَصِّلُ مِنَ الأَمْوَالِ، وَكَثُرَتْ فَأَعْطَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ، فَعَلَىٰ قَدْرِ مَا كَانَ يُحَصِّلُ مِنَ الأَمْوَالِ، وَكَثُرَتْ فَأَعْطَىٰ بِحَسَبِهَا، وَلَمَّا رَأَىٰ المَصْلَحَةَ فِي التَّفْضِيلِ وَاضَلَ، وَلِلإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَرَىٰ وَلَا مِعَلَى المَعْلَمِينَ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ أَيَّامَهُ وَاسْتِقَامَتَهَا، فَأَيُّ أَفْعَالِهِ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَجَمْعُ المُسْلِمِينَ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ أَيَّامَهُ وَاسْتِقَامَتَهَا، فَأَيُّ أَفْعَالِهِ

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٣٥٣٩).



<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الإستغاثة في بِدَع الثَّلاثة» ص (٦٥)، "بِحَار الأنوَار»: (٣١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اثنا عشر ألف).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في الأصل إلى: (جميعهم)، والتَّصويب من «تمهيد الدَّلائل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٤١٤٠).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي المصادر: (اقترض).

 <sup>(</sup>A) ذكر اليعقُوبي في "التَّاريخ": (٢/ ١٨٣) أنَّه استَسلَف مِن بيت المَال ثَمَانِين أَلفًا، وأخرج البُخاري في "الصَّحيح" رقم: (٣٧٠٠) أنَّ دينَه وَقت وَفَاته بَلَغ سِتة وثَمَانين أَلفًا، دُون ذِكرٍ لاقتراضٍ أو لدائنٍ.



خَرَجَتْ عَنْ حُكْمِ السِّيَاسَةِ ؟!

وَقَدْ أَعْطَىٰ [عَلِيُّ] (۱) عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا صَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ، فَأَعْطَىٰ عَائِشَةَ [اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا] (۱)، وَحمَلَ إِلَيْهَا فِي البَصْرَةِ - لَمَّا أَحَلَّهَا فِي القَصْرِ بَعْدَ أَخْذِهَا - عَشَرَ أَلْفًا (۱)، وَحمَلَ إِلَيْهَا فِي البَصْرَةِ - لَمَّا أَحلَّهَا فِي القَصْرِ بَعْدَ أَخْذِهَا - أَرْبَعِينَ أَلْفًا (۱)، وَاحْتَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ مِنَ البَصْرَةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ /وَكَاتَبَهُ 1/ أَرْبَعِينَ أَلْفًا (۱)، وَاحْتَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ مِنَ البَصْرَةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ /وَكَاتَبَهُ 1/ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخَذْتُ بَعْضَ حَقِّي!» (۱).

وَاقْتِرَاضُ الإِمَامِ مِنْ بَيْتِ المَالِ جَائِزٌ.

قَالُوا<sup>(٥)</sup>: فَلِمَ جَنَّدَ الأَجْنَادَ<sup>(٦)</sup>؟ وَوَلَّىٰ قُدَامَةَ<sup>(٧)</sup> بْنَ مَظْعُونٍ (<sup>٨)</sup>؟ وَزَادَ فِي الجِزْيَةِ عَلَىٰ مَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ (٩)؟

قُلْنَا: تَجْنِيدُ الأَجْنَادِ حِفْظٌ لِلإِسْلَامِ، وَحِرَاسَتُه.

وَأَمَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَكَانَ ظَاهِرُهُ العَدَالَةَ، ثُمَّ طَرَأً عَلَيْهِ شُرْبُ الخَمْرِ،

<sup>(</sup>٩) أخرجه البَلَاذُري في «فُتُوح البُلدَان» ص (١٢٧).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اثنا عشر ألف).

<sup>(</sup>٣) لم أجده، وفي «الإرشاد»: «فروي أنه أنزل عائشة بقصر بالبصرة، وقال لها: كم تحتاجين في التحمل والعود إلى الحرم؟ فقالت: أربعين ألف درهم. فقال علي: لا أزيد على فريضة عمر، احملوا لها اثنا عشر ألف درهم. فروجع في ذلك، حتى حمل إليها أربعين ألفًا».

<sup>(</sup>٤) ذكره - باختلاف لفظ ـ البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) «الإسْتِغَاثَةُ في بِدَع الثَّلاثةِ» ص (٦٧)، «بِحَار الأنوار»: (٣١/٢١)

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧٢٧٢)، وذكره اليعقوبي في «التَّاريخ»: (٢/ ١٥٤) فقال: وجنَّد الأجنَاد؛ فصيَّر فَلَسطِين جُندًا، والجَزيَرة جُندًا، والمُوصِل جُندًا، وقنسرين جُندًا.

<sup>(</sup>٧) أبو عَمرو الجُمَحِي رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، تُوفِّي سنة ٣٦ هـ. «السِّير»: (١٦١/١)

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧٠٧٦).



وَلَيْسَ هَذَا [طَعْنًا] (١) يُجَدِّ (١) مِثْلَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَلَّىٰ [مَسْقَلَةَ (٣)] (١)، وَأَخَذَ مِنَ الأَمْوَالِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ (٥)، وَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ عَلِيًّا. (٦)

قَالُوا(٧): فَقَدْ كَانَ جَاهِلًا بِالأَحْكَامِ وَالعُلُومِ وَالأَقْضِيَةِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

أَنَّهُ هَمَّ بِجَلْدِ الحَامِلِ فِي الزِّنَا، حَتَّىٰ بَيَّنَ لَهُ مُعَاذٌ (٨).

وَأَنْفَذَ خَلْفَ المَرْأَةِ يَسْتَدْعِيهَا؛ فَأَسْقَطَتْ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ! فَاسْتَفْتَىٰ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَصَارَ إِلَىٰ قَوْلِ عَلِيٍّ؛ فِي إِيجَابِ الغُرَّةِ (٩٠).

قِيلَ: مُشَاوَرَةُ الإِمَامِ لِلفُقَهَاءِ فِي الحَوَادِثِ فَضْلٌ وَعِلْمٌ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ كَانَ يُشَاوِرُهُمْ، [وَنَاهِيكَ] (١٠) أَنْ يُجْعَلَ [ذَنْبُهُ] (١١) مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَحَثَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ!

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (دينه)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) في الأصل: (طعن).

<sup>(</sup>٢) أي يعظُم، ولعلها مُتصحِّفة من (يَضُرَّ) أو (يُجَلَّ).

 <sup>(</sup>٣) وتُرسَم: (مَصْقَلة) ابن هُبيرة، أبو الفَضل الشَّيباني، كان من أصحَاب عَليَّ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، وولِيَ أَرْدَشِير خُرَّة بأرض فَارس. «تاريخ دِمَشق»: (٥٨/ ٢٦٩)

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في الأصل إلى: (مشعلة).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٨٧١٥).

<sup>(</sup>٦) لم يُجِب المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ عن شُبهة الزِّيادة في الجِزية، وفي «الإرشَاد»: «قيل: الجِزية مَردُودة إلى اجتهاد الإمام ورأيه على أن الدِّينار الذي أخذه النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان على وجهِ المصلَحة لإقرارهم في ديارهم، بدليل أنه رُوي في الخَبر: خذ من كل حَالِم دينارًا. ولإقرارهم في دَارنا».

<sup>(</sup>٧) «بِحَارِ الْأَنْوَارِ»: (٣٠/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٣٤٥٤).

<sup>(</sup>٩) المصدر السَّابق رقم: (١٨٠١٠).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ونهاهيك) مُهملة



وَأَمَّا الحَامِلُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ عَلِمَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الحُكْمَ فِي ذَلِكَ، لَمَا ضَرَّهُ؛ لِأَنَّ الحَوَادِثَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ مُهْلَةِ النَّظَرِ وَالِارْتِيَاءِ، فَلِحِرْصِهِ عَلَىٰ إِقَامَةِ الحَدِّ سَهَا عَنْ تَحْقِيقِ الحُكْمِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا بِمَعْصُومٍ، وَلَا مَلُومٍ.

فَأَمَّا الَّتِي أَجْهَضَتْ، فَإِنَّهُ شَاوَرَ فِيهَا الصَّحَابَةَ، وَصَرَفَ أُخْدِ (') الخُكْمِ، وَرَجَّحَ قَوْلَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ إِلَىٰ اليَوْمِ، فَأَصْحَابُنَا (') وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يُوجِبُونَ الضَّمَانَ عَلَىٰ الإِمَامِ (٣)، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْقِطُونَهُ ('')، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْقِطُونَهُ ('').

وَجَمِيعُ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ التَّشْنِيعِ فِي هَذَا البَابِ فَجَهْلٌ وَتَصَنَّعٌ؛ لِأَنَّ المُجْتَهِدَ وَجَمِيعُ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ التَّشْنِيعِ فِي هَذَا البَابِ فَجَهْلٌ وَتَصَنَّعُ؛ لِأَنَّ المُجْتَهِدَ تَارَةً يُضِيبُ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ سَمَّىٰ المُخْطِئَ قَاضِيًا وَحَاكِمًا، فَقَالَ: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ» (٥) فَسَمَّاهُ حَاكِمًا مَعَ الخَطَأ، وَلَمْ يُخْرِجُهُ عَنِ القَضَاءِ.

قَالُوا<sup>(٢)</sup>: فَقَدْ أَبْدَعَ وَأَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَكُنْ؛ فَقَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ، أَنَا أَنْهَىٰ عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا؛ مُتْعَةُ الحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ»(٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه - بهذا اللَّفظ ـ سَعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (٨٥٣).



<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل، ولعل المُثبت هو الصَّواب، والمَقصد أن لم يأخذ بما أشَار عَليه عَدد مِن الصَّحابة مِن سُقُوط الدِّيَّة عنه.

<sup>(</sup>٢) «الجَامع الصَّغير» ص (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الحَاوي الكَبير»: (١٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «التَّجريد»: (١١/ ٥٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه - بلفظٍ قَريبٍ - ابن الجَارُود في «المُنتَقَى» رقم: (٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) «بحار الأنوار»: (٣٠/ ٥٩٤)، «مِنهَاج الكِرَام» ص (٧٠).



قِيلَ: لَوْ عَقَلَ الصَّحَابَةُ مِنْهُ مَا يُوهِمُهُمْ؛ لَأَنْكُرُوا عَلَيْهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ مَا يُوجَّهُ عَلَيْهِ الإعْتِرَاضُ؛ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ فِي الحَوَادِثِ ؟!

/فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا سَكَتُوا عَنْهُ تَقِيَّةً وَخَوْفًا مِنْ شَرِّهِ.

قِيلَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! كَانَ لَا تَخَافُ مِنْهُ امْرَأَةٌ تُجَادِلُهُ، يَخَافُ مِنْهُ أَهْلُ البَيْتِ وَسَادَاتُ الصَّحَابَةِ؟! وَلَقَدْ قَالَ يَوْمًا: «أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، لَسَبَقَكُمْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لِمَ تَمْنَعُنَا وَقَدْ كَانَتْ تَقُوىٰ عِنْدَ اللَّهِ، لَسَبَقَكُمْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لِمَ تَمْنَعُنَا وَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ؟! - وَرُويَ أَنَّهَا قَالَتْ: يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! (١) مَعْظَانَا اللَّهُ ؟! - وَرُومِيَ أَنَّهَا قَالَتْ: يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! (١) مَقَالَتْ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَ وَنَعْلَانًا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَ

وَلَمَّا نَفَىٰ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ ('')؛ لَمَّا سَمِعَ المُغَنِّيةَ تُغَنِّي بِذِكْرِهِ (' وَتُنْشِدُ: هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَىٰ رَاحٍ فَأَشْرَبَهَا أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إِلَىٰ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ؟! فَنَفَاهُ، وَجَاءَتْ أُمُّهُ وَقَالَتْ: لِمَ نَفَيْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ: «لِأَنَّهُ يَفْتِنُ نِسَاءَ المُسْلِمِينَ» فَقَالَتْ لَهُ: إِلَىٰ بِلَادِ الكُفْرِ نَفَيْتَهُ أَمْ إِلَىٰ بِلَادِ المُسْلِمِينَ؟! (٢) كُلُّ ذَلِكَ جَرَىٰ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ لَهُ مِنْ نِسْوَةٍ ضِعَافٍ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ جَرَىٰ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ لَهُ مِنْ نِسْوَةٍ ضِعَافٍ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>٦) أخرجه ـ بلفظ مُغاير والمَقصد مُحَاجِجة المَرأة ـ الخَرَائطي في «اعتِلَال القُلُوب» رقم: (٨٢٦).



1/v

<sup>(</sup>١) لفظ هذه الرِّواية لم أجده إلَّا في كُتب الفُقهاء، «الحَاوي الكَبير»: (١٠/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) سُورة النِّساء: (٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ـ باختلاف ألفاظ والمقصد مُحَاججة المَرأة ـ عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم:
 (١٠٤٢٠)، وسَعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) ابن عِلَاط السُّلَمي البَّهْزي، شَاعِر.

<sup>(</sup>٥) مُهملة الأول في الأصل.



عَلَىٰ صِفَةٍ تَمْنَعُ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ عَنْ مُنَاصَحَتِهِ وَإِيضَاحِ الحَقِّ لَهُ؟! مَا أَبْعَدَ هَذَا عِنْدَ العُلَمَاءِ! هَذَا يَصِحُّ التَّكَلُّمُ بِهِ فِي مَكَاتِبِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَمِعُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، فَأَمَّا أَهْلُ العِلْم؛ فَلَا.

جَوَابٌ آخَرُ: وَهُو أَنَّ نَهْيَهُ عَنِ المُتْعَتَيْنِ؛ فَإِنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ بِلَا شُبْهَةٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ نُسِخَتْ عَامَ أَهْلِ العِلْمِ نُسِخَتْ عَامَ خَيْبَرَ(')، وَرَوَىٰ أَصْحَابُ الحَدِيثِ أَنَّهَا نُسِخَتْ عَامَ الفَتْحِ (')، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي نَسْخِهَا، لَكِنْ فِي زَمَنِ نَسْخِهَا؛ فَكَأَنَّهُ أَكَّدَ النَّهْي، الفَتْحِ (')، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي نَسْخِهَا، لَكِنْ فِي زَمَنِ نَسْخِهَا؛ فَكَأَنَّهُ أَكَّدَ النَّهْي، وَأَحْيَا السُّنَّةَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ قَدْ دُثِرَتْ لِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٍ مِنَ العَرَبِ لَهَا بَعْدَ النَّسْخ.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، [فَرَأَىٰ]<sup>(٣)</sup> الأُمُّورَ قَدِ انْحَرَفَتْ، وَجَرَىٰ مِنَ المَفْسَدَةِ فِي المَنْعِ مَا يُوجِبُ النَّهْيَ عَنِ المُبَاحِ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ [بَأْسٌ] (١)؛ لِأَنَّ لِلإَمَامِ [أَنْ] (٥) يَنْهَىٰ مَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ الرِّوَايَةُ، فَلَمَّا رَوَىٰ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: «إِنِّي لِلإِمَامِ [أَنْ] (٥) يَنْهَىٰ مَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ الرِّوَايَةُ، فَلَمَّا رَوَىٰ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: «إِنِّي لِلإِمَامِ [أَنْ] (٥) مَعَ النَّبِيِّ (قَلَمْ] (٢) يَنْهَهُ، وَلَا [أَحَدًا] (٨) مِمَّنْ تَمَتَّعَ (٩)؛ ضَرَبَ عُمَرُ رَضَيَّ النَّهِي عَنْهَا.

قَالُوا(''): فَلِمَ تَرَكَ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَىٰ المُغِيرَةِ (''')، وَبَعْدَ أَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ



<sup>(</sup>١) مُتفق عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٢١٦)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل: (من أي). (٤) في الأصل: (بأسًا).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل. (٦) أي مُتعة الحَج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لم)، والتَّصويب من «الإرشاد». (٨) في الأصل: (أحد).

<sup>(</sup>٩) أخرجه - باختلاف لفظ - أبو عبد اللَّه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢١٢٨٣).

<sup>(</sup>١٠) «بِحَارِ الأَنْوَارِ»: (٣٠/ ٦٣٩)، «الصِّرَاطِ المُستقِيمِ»: (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>١١) ابن شُعبة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.



بالزِّنَا؟

قِيلَ: لِأَنَّ الرَّابِعَ - الَّذِي هُو زِيَادُ (۱) - لَمْ يُصَرِّحْ بِالشَّهَادَةِ كَمَا صَرَّحَ الثَّلَاثَةُ (۱)، وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ المُغِيرَةِ إِقْرَارٌ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَحُدَّهُ، وَلِهَذَا قَالَ لِزِيَادٍ: «تَقَدَّمْ يَا سَلْحَ (۱) العُقَابِ (۱) يَعْنِي أَنَّ سَلْحَ العُقَابِ إِذَا وَقَعَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَحْرَقَهُ، [وَهَذَا] (۱) الرَّابِعِ العُقَابِ الزِّنَا /حُدَّ المُغِيرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ؛ حُدَّ الثَّلَاثَةُ (۱)، فَقَوْلُهُ وَسُكُوتُهُ وَلِي فُوجِبُ عِقَابًا لَا يَنْفَكُ عَنْهُ.

**√**~ ~**/**©

 <sup>(</sup>٦) هُم: أبو بَكر نُفَيع الثقفي، ونَافِع بن الحَارث الثَّقفي، وشِبْل بن مَعبد المُزَني، والجميع وزياد إخوة لأم وهي سُمية مَولاة الحَارث بن كَلَدَة.



<sup>(</sup>۱) هو زِيَاد بن أَبِيه عُبيد الثَّقفي، وقد استَلحَقه مُعاوية رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ بأنه أخوه، فقيل: زياد بن أبي سُفيان، كان كَاتبًا لأبي مُوسَى الأشعَري وللمُغيرة زمن إمرتهما على البَصرة. «السِّير»: (۳/ ٤٩٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٩٤٢١).

<sup>(</sup>٣) هو الغَائِط المَائِع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطَّحاوي في «شَرح مَعاني الآثار»: (٤/ ١٥٣) بلفظ: «مَا عِندك يا سلخ العقاب؟».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بهذا) مُهملة الأوَّل، والتَّصويب من «الإرشَاد».



\* فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ؛

### فَالْإِمَامُ بَعْدَهُمَا عُثْمَانُ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ

قَالَ أَحْمَدُ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: «مَا كَانَ فِي القَوْمِ أَوْكَدُ بَيْعَةً مِنْ عَثْمَان؛ أَجْمَعَ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ» أَوْ قَالَ: «كَانَتْ بِإِجْمَاعِ مِنْهُمْ»(١).

خِلَافًا لِلإِمَامِيَّةِ (٢)، وَالخَوَّارِج (٣).

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ إِمَامَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ حَضَرَ بَيْعَةَ عُثْمَانَ كَانُوا أَكْثَرَ، وَالْخَلِيفَتَانِ كَانَ حَالُ عَقْدِ الإِمَامَةِ عَدَدٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ (١٤).

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ [خِلَافَتِهِ](٥):

مَا جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الخِلَالِ وَالشَّرَائِطِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ: دِينُهُ، وَنَسَبُهُ، وَقُرْبُهُ، وَقُرْبُهُ، وَصُحْبَتُهُ، وَجَلَالَتُهُ فِي أَهْلِهِ، وَإِجْمَاعُ وَصُحْبَتُهُ، وَجَلَالَتُهُ فِي أَهْلِهِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ، وَإِدْخَالُ عُمَرَ لَهُ فِي الشُّورَىٰ (٦)، وَكَفَىٰ بِعُمَرَ رَضَيَّلِلَّهُ عَنْهُ، [مُخْتَارًا] (٧)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (محباو)، ولعلها كما أثبتها إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتاب السُّنة ـ من رواية حَمدَان بن عَليّ برقم: (٣٩١) بلفظ: «كانت بإجماعهم».

<sup>(</sup>٢) «مقَالات الإسلَاميين» ص (١٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق ص (٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشَاد» ـ تعليقًا على الرِّواية ـ : «وهذا القول منه يجب أن يحمل منه على شيء، وألا نتبع ظاهره؛ لأنه يوهم أن خلافة أبي بكر وعمر ليست كذلك، وإنما أراد بذلك أن بيعته حضرها القوم واتفق إجماعهم حال عقدهم، وبيعة أبي بكر انعقدت في أربعة وأجمعوا بعد ذلك»

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (خلافه).

<sup>(</sup>٦) «الصَّحيح» للبُخَاري رقم: (٣٧٠٠).



للَّهِ وَلِدِينِهِ، إِذَا كَانَ يَعْرِفُهُ صَحَابِيٌّ، وَلَا صَحَابِيَّ يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرَّا؛ حَتَّىٰ نَطَقَ فِي السِّتَّةِ بِمَا عَيَّنَ، وَأَسْقَطَ عَنْ نَفْسِهِ عُهْدَةَ التَّدْلِيسِ، وَأَعْلَمَ مُرَّا؛ حَتَّىٰ نَطَقَ فِي السِّتَّةِ بِمَا عَيَّنَ، وَأَسْقَطَ عَنْ نَفْسِهِ عُهْدَةَ التَّدْلِيسِ، وَأَعْلَمَ الْجَمَاعَةَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ خَيْرًا مِنَ السِّتَّةِ (۱)، وَلَوْ وَجَدَ؛ لَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا فِيهِمْ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ اجْتِمَاعِ الخِصَالِ فِيهِ: مَا نُقَدِّمُهُ مِنْ فَضَائِلِهِ، فَمِنْهَا:

مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْحَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيَّ أَنْ زَوِّجْ كَرِيمَتَيْكَ عُثْمَانَ»(٢).

- وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ مَرِضَ، فَأَنْفَذَ إِلَىٰ عُثْمَانَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيُقَمِّصُكَ قَمِيصًا؛ فَلَا تَخْلَعْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ خَلَعْتَهُ؛ لَمْ تَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»(٣).

رَوَتُهُ عَائِشَةُ، فَقِيلَ لَهَا: فَأَيْنَ كُنْتِ (١٠)؟! لَمْ [تَذْكُرِي] (١٠) هَذَا ـ يَعْنِي: فِي الفِتْنَةِ ـ ؟ فَقَالَتْ: «أُنْسِيتُهُ» (١٠).

وَهِيَ المُصَدَّقَةُ فِي رِوَايَتِهَا، وَنِسْيَانُهَا مِمَّا يَلِيقُ بِالحَالِ؛ لِيَقْضِيَ اللَّهُ فِيهِ مَا

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطَّبراني في «المُعجم الأوسط» رقم: (٣٧٥١).



<sup>(</sup>١) أي ضِمنيًا القتصاره على السِّتة رَضِيَاليَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فضائل الصَّحابة» رقم: (٨٣٧) بلفظ: «أَنْ أُزَوِّج كَرِيمَتَيَّ عُثْمَان».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن عَسَاكر في "تَاريخ دِمَشق»: (٣٩/ ٢٨٤)، وأخرجه ابن أبي عَاصِم في "السُّنة» رقم: (١١٧١) بلفظ: "وَأَنْتَ سَيَسْأَلُكَ النَّاسُ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصًا كَسَاكَهُ اللَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ خَلَعْتَهُ؛ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَّ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تذكرين)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) أي من هذا الحَديث.



قَضَىٰ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ سَمِعُوا مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَامْتَنَعُوا(١).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفَدُّ<sup>(٢)</sup>، فَأَنْفَذُوا بِأَحَدِهِمْ يُسَائِلُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَضَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالمَوْتِ، إِلَىٰ مَنْ نَدْفَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِنَا؟ فَقَالَ: «إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ».

فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «[إِلَىٰ]<sup>(٣)</sup> عُمَرَ».

فَقَالُوا مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِلَىٰ عُثْمَانَ».

فَقَالُوا لَهُ: فَإِنْ مَاتَ عُثْمَانُ؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ»(١٠).

وَهَذَا نَصٌّ، أَوْ كَالنَّصِّ<sup>(٥)</sup>.

- وَأَيْضًا: مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ إِلَىٰ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - زَوْجَةِ عُثْمَانَ ـ ، فَقَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ عِنْدِي آنِفًا، رَجَّلْتُ رَأْسَهُ. فَقَالَ لِي:

<sup>(</sup>٥) في «الإرشَاد»: «وهذا كأنه نص على أبي بكر وعمر، وقد ذكرت فيما تقدم ضعف النصوص، إلا أنه يجوز أن يكون هذا صحيحًا انفرد الواحد به، كما روى حديث السر الذي أبداه إلى حفصة».



 <sup>(</sup>١) في «الإرشاد»: «وصدقت؛ لأن ذلك ما يؤكد مثل هذا الأمر؛ لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر
بذلك، ومثل هذا لو شاع لامتنعوا من ذلك، واللَّه يريد أمرًا بوقوع النسيان لمصلحة رآها
الباري سبحانه».

<sup>(</sup>٢) تكررت في الأصل، ولم تتكرر في «الإرشاد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (في)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) ذكره - بهذا اللَّفظ - ابن عَقيل في «الإرشَاد» ص (٤٨٦)، و «الفُنُون»: (٢/ ٤٥١)، وأبو فِرَاس التَّغلبي في «الرَّد على الرَّافضة» ص (١٢٨)، وأخرجه - بلفظ قريب - الطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٤٧٧) وعنده في الخَاتِمة: «فقال: انظُرُوا لأنفُسِكُم»، وأخرجه - باختلاف ألفاظ - العُقيلي في «الضُعفَاء الكَبير»: (٢/ ١٦٥)، والإسمَاعِيلي في «المُعجم»: (١/ ٤٨٣) وعندهما أن أعرابيًا بايع النَّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



"كَيْفَ تَجِدِينَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟» فَقُلْتُ: كَخَيْرِ /الرِّجَالِ. فَقَالَ: «أَكْرِمِيهِ، أَكْرِمِيهِ<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي [بِي]<sup>(۱)</sup> خُلُقًا»<sup>(۳)</sup>.

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ " فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، فَقَالَ: «هَذَا وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ الحَقِّ» فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ رَضِيَالِكُ عَنْهُ (١٠).

- وَأَيْضًا: مَا رَوَىٰ أَبُو ثَوْرِ (٥) الفِهْرِيُّ (١) - قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ (٧): وَكَانَتْ لِهَذَا الرَّجُلِ صُحْبَةٌ (٨) عَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ: «لَوْلَا إِنَّكُمْ قُلْتُمْ، لَمَّا قُلْتُ - مَعْنَاهُ: (لَوْلَا أَنَكُمْ قُلْتُمْ، لَمَّا قُلْتُ - مَعْنَاهُ: (لَوْلَا أَنْكُمْ قُلْتُمْ، لَمَّا قُلْتُ - عَنْنَاهُ: (لَوْلَا أَنْكُمْ قُلْتُمْ) مَا يَطْعَنُ فِيَ (لَمَا قُلْتُ) بِمَعْنَىٰ: لَمَا ذَكَرْتُ فَضَائِلِي - ؛ أَنِي (رَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، زَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ ابْنَتَيْهِ، وَحَفَرْتُ بِئْرَ رُومَةَ، وَجَهَزْتُ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، زَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ ابْنَتَيْهِ، وَحَفَرْتُ بِئْرَ رُومَةَ، وَجَهَزْتُ جَيْشَ العُسْرَةِ، وَزِدْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا تَغَنَّيْتُ (٥)، وَمَا تَمَنَّيْتُ (١٠٠، وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا



<sup>(</sup>١) لم تتكرر في المَصَادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو بكر القَطِيعي في زيادته على «فضَائل الصَّحابة» رقم: (٨٣٤) و
 (٨٤٠)، والفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (٣/ ١٦٢) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو القاسِم البَغَوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم: (٢٤٩٢)، وأخرجه ـ باختلاف لفظ ـ ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢٦٨٧) و (٣٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) رَضَحَالِلَكُ عَنْهُ، مِصري، لا يُعرف اسمه. «الجَرح والتَّعديل»: (٩/ ٣٥١)

<sup>(</sup>٦) في المَصَادر: (الفَهُمي).

<sup>(</sup>٧) عبد اللَّه، أبو عبد الرَّحمن المَصري القَاضِي، تُوفِّي سنة ١٧٤ هـ. «السِّير»: (٨/ ١٢)

<sup>(</sup>A) «الجَرح والتَّعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٩) كذا مُعجمة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) أي مَا كَذبتُ.



إِسْلَامٍ، وَلَا مَرَّتْ جُمُعَةٌ إِلَّا وَأَنَا أُعْتِقُ فِيهَا رَقَبَةً - أَوْ قَالَ: نَسَمَةً - »(١).

- وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ بِعُثْمَانَ ـ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ ـ يَبْكِي، قَالَ: وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ : «لَا تَبْكِ، فَوَالَّذِي صَاحِبَاهُ؛ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: «لَا تَبْكِ، فَوَالَّذِي صَاحِبَاهُ؛ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: «لَا تَبْكِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، زَوَّ جْتُكَ الأُخْرَىٰ، فَقَالَ مَتْ المَائِةِ شَيْءٌ، هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمْرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمْرَنِي أَنْ اللَّهُ مَدَاقًا وَثُلُ صَدَاقِهَا مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا» (١).

- وَأَيْضًا: مَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ، قَالَ: أَنْفَذَ عُثْمَانُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، [فَصَبَّهَا] (٣) فِي حِجْرِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا، وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْمِ» يُرَدِّدُهَا مِرَارًا (٤).

ـ وَأَيْضًا: مَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَبَّابٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ

<sup>(</sup>٤) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ أبو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٠٦٣٠)، والحَاكِم في «المُستدرك» رقم: (٤٦١٦).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ـ دون العِبارة المَشرُوحة ـ ابن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (٤/ ١١٥٦)، والفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (١/ ٤٨٨)، والخَرَائِطي في «اعتِلَال القُلُوب»: (١/ ١٠١)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (١٢٤)، وأخرج أجزاء منه أبو عبد اللَّه رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٩٩٤)، وابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (١٠٨٢)، وابن مَاجه في «السُّنن» رقم: (١٩٩٤) من طُرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن عسَاكِر في «تَاريخ دِمَشق»: (٣٩/ ٣٩)، وقال: «المحفُوظ أن الأولى رُقية»، وأخرج معناه أبو بكر القطيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحَابة» رقم: (٨٤٤) من حديث أبي هُريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فضها)، والتَّصويب من «الإرشَاد» والمصادر.



حَضَّ عَلَىٰ جَيْشِ العُسْرَةِ، وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَامَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: قَارَسُولَ اللَّهِ، مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا عَوْنًا فِي هَذَا الجَيْشِ» ثُمَّ حَضَّضَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَامَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، [مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا عَوْنًا فِي هَذَا الجَيْشِ». ثُمَّ حَضَّضَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَامَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِيَا رَسُولَ اللَّهِ] (١)، ثَلَاثُمِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا عَوْنًا فِي هَذَا الجَيْشِ».

قَالَ الرَّاوِي (''): فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يَدِ رَسُولِ [اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (") يَذْهَبُ بِهَا وَيَجِيءُ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا عَلَىٰ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم» (١).

- وَبِإِسْنَادِهِ (٥): عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (٦)، قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِنَا نَضَعُ إِرِحَالَنَا، إِذْ أَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ، وَإِذَا بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ فَلَابَ هُذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ. (٧) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ صَفْرَاءُ، وَضَعَهَا (٨) عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَلَا عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ. (٧) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ صَفْرَاءُ، وَضَعَهَا (٨) عَلَىٰ رَأْسِهِ،

<sup>(</sup>A) في «الإرشَاد»: (واضعها).



۸/ب

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) أي عبد الرَّحمن رَضِّوَلِّلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ـ بلفظ قريب ـ ابن بِشْران في «الأمّالي» رقم: (٤٢٦)، والفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (١/ ٢٨٩)، وأبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فضائل الصَّحَابة» رقم: (٨٢٢) من هذه الطُّريق.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم يُبِن المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن أي مُسنِدٍ، ولعله يقصِد أبا بكر القَطِيعي واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٦) الضَّحَّاك، أبو بَحْر التَّمِيمي، من كِبَار التَّابعين وأشرَافِهم، تُوفِّي سَنة ٦٧ هـ. «السِّير»: (١/ ٨٦)

<sup>(</sup>٧) زيادة في «الإرشاد»: (قال فجاء).



قَالَ: قُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أَنْظُرَ.

فَقَامَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: هَاهُنَا عَلَيُّ؟ هَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ هَاهُنَا طَلْحَةُ؟ هَاهُنَا سَعْدٌ؟ هَاهُنَا...؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.

فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا هُو، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟» فَابْتَعْتُهُ - قَالَ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟» فَابْتَعْتُهُ - قَالَ عُصَيْنُ (۱): فَمَا أَدْرِي بِعِشْرِينَ أَلْفًا، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ. قَالَ: «تَجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ عَلَيْ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ. قَالَ: «تَجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ لَكَ» ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ؟» فَابْتَعْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ سِقَايَةً لِلمُسْلِمِينَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» فَجَهَّزْتُهُ، حَتَّىٰ مَا تَفْقِدُونَ خِطَامًا وَلَا عِقَالًا؟ قَالُوا: [اللَّهُمَّ نَعَمْ]().

قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»(٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِ

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرَّحمن السُّلمي، أبو الهُذيل، أحد رُواة الخَبر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للَّهم)، والتَّصويب والاستدراك من «الإرشَاد».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظ قَريب أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فضائل الصَّحَابة» رقم: (٨٢٧)، والبزَّار في «المُسند» رقم: (٣٩٠) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يُبِن المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن أي مُسنِدٍ.



عَائِشَةَ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ» فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «مُرَّ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَاقْرَأْ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، وَقُلْ لَهُ: وَجِّهْ إِلَيَّ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ».

فَصِرْتُ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَخَرَجَ إِلَيَّ حَافِيًا، حَاسِرًا، فَقُلْتُ لَهُ: خَلَّفْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي مَنْزِلِ عَائِشَةَ، وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: «وَجِّهْ إِلَيَّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ».

وِي مَعرِ فِي طَعرِ مِن عَرْجَ، فَقَالَ: يَا أَنسُ، أَنَا مَعَكَ. وَأَفْرَغَ فِي حِجْرِي فَدَخَلَ فَاحْتَبسَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: يَا أَنسُ، أَنَا مَعَكَ. وَأَفْرَغَ فِي حِجْرِي أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَ: يَا أَنسُ، لَا تُحَرِّكُهُ حَتَّىٰ تَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ. فَمَضَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ مَنْزِلِ عَائِشَةَ، فَأَمَرَ ثَنَا بِالدُّخُولِ، فَدَحَلْنَا، فَقَالَ [عُثْمَانُ: يَا أَنسُ، أَفْرِغَ مَا إِلَىٰ مَنْزِلِ عَائِشَةَ، فَأَمَرَ ثَنَا بِالدُّخُولِ، فَدَحَلْنَا، فَقَالَ [عُثْمَانُ: يَا أَنسُ، أَفْرِغَ مَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّه، ثُمَّ قَالَ] (١) عُثْمَانُ: اعْذُرْنِي يَا رَسُولَ اللَّه، وَهُو هَدِيَّةٌ مِنِي إِلَيْكَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ، وَرَفَعَتْ عَائِشَةُ يَدَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه وَهُو هَدِيَّةٌ مِنِي إِلَيْكَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ، وَرَفَعَتْ عَائِشَةُ يَدَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه وَأُمَّنَ جِبْرِيلُ، وَأَمَّنَتْ عَائِشَةُ، وَأَمَّنَتِ المَلاَئِكَةُ، وَأَمَّنْتُ أَنَا عَلَىٰ دُعَائِه لِللَّهُ وَأَمَّنَ أَنَا عَلَىٰ دُعَالِه لِعُثْمَانَ (١٠)، وَأَتَىٰ جِبْرِيلُ (١٠)، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِعُثْمَانَ ذُنُوبَ اللَّيْلِ، وَذُنُوبَ اللَّهُ إِنَّ اللَّه إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ /أَقْعَدَهُ عَلَىٰ كُرْسِيِّ مِنْ نُورٍ، وَأَمَرَ كُلَّ مَنْ المَحْلُوقِينَ، وَيَهُ مُ مَنَ المَحْلُوقِينَ، وَيَهَبُ هُو اللَّهُ عَلَىٰ عُمْمَانَ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ، فَيَسْتَوْهِ عِبُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ مِنَ المَحْلُوقِينَ، وَيَهَبُ هُو عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْجَنَّةِ وَسَالًا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ المَخْلُوقِينَ، وَيَهَبُ هُو عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ المَخْلُوقِينَ، وَيَهَبُ هُو عَلَىٰ عَرْضَةً اللَّهُ وَيَوْمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِمْ إِلَىٰ الجَنَّةِ وَسَالَوْ أَنَى الْمَعْلَىٰ وَلَىٰ الْمَخْلُوقِينَ، وَيَعْمَلَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ وَلَوْمَ الْكَاهُ وَيَنَ عَائِشَةً وَالْمَالَةُ أَنْ مَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَتَىٰ عَلَىٰ آلَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَامِنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

1/9



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) زيادة في «الإرشاد»: «وما بات عند رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفراء و لا بيضاء».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الإرشاد»: «إلى رسول اللَّه صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (له)، وفي «الإرشاد»: (عليهم).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «الإرشَاد»: «برحمته».

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من مصادر.

**\*\*\*** 

مَا طَعِمُوا فِيهَا شَيْئًا، حَتَّىٰ تَضَاغَىٰ صِبْيَانُهُمْ مِنَ الجُوعِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، ضَامِرَ البَطْنِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟» صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَيِّرَ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ عَلَىٰ يَدَيْكَ. فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ عَلَىٰ يَدَيْكَ. فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ عَلَىٰ يَدَيْكَ. فَاسْتَعْبَرَ النَّبِيُّ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْنَا حَيَاءً مِنَّا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَعْرَضَ الفَيَافِي يُصَلِّي هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً.

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ آخِرَ النَّهَارِ أَتَانَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ؟

[قَالَتْ] (1): فَهَمَمْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: فَلَعَلَ [اللَّهَ] (1) أَتَانَا بِهِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَغْنِيَاءِ المُسْلِمِينَ لَهُ رِزْقُ (1)، يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَسُوقَهُ إِلَيْنَا عَلَىٰ يَدَيْهِ. قُلْتُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ قَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَا أَغْلُوا (1) فِيهَا يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ قَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَا أَغْلُوا (1) فِيهَا شَيْئًا، حَتَّىٰ تَضَاغُوا صِبْيَانُهُمْ مِنَ الجُوعِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَحْيَا مِنَّا، فَمَا دَخَلَ شَيْئًا، حَتَّىٰ تَضَاغُوا صِبْيَانُهُمْ مِنَ الجُوعِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَحْيَا مِنَّا، فَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا حَيَاءً (0) وَرَحْمَةً، وَلَكِنَّهُ تَوَضَّأً وَخَرَجَ إِلَىٰ أُحُدٍ يُصَلِّي هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَيَالَىٰ وَيَالَىٰ وَيَالَىٰ وَيَالَىٰ وَيَالَمُ وَيَالًا وَهَاهُنَا، وَيَادُعُو رَبَّهُ.

[قَالَتْ](٦): فَمَا مَلَكَ عُثْمَانُ عَيْنَيْهِ، حَتَّىٰ بَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّاهُ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال)، والتَّصويب من «الإرشاد».



<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) في «الإرشَاد»: (لرزق).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشاد»: (أكلوا).

<sup>(</sup>٥) مُهملة في الأصل.



مَا كُنْتُ خِفْتُ (١) إِذَا كَانَ أَشْبَاهُ هَذَا أَنَّكُمْ (١) لَا تُؤْذِنُونَنِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسِ أَغْنِيَاءُ<sup>(٣)</sup> مِنْ أَكَاثِرِ المُسْلِمِينَ.

ثُمَّ قَامَ، فَخَرَجَ، فَاشْتَرَىٰ أَحْمَالًا مِنْ دَقِيقٍ، وَأَحْمَالًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَأَحْمَالًا مِنْ تَمْرِ، فَأَتَانَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: إِلَىٰ أَنْ تَخْتَبِزُوا هَذَا يَطُولُ عَلَيْكُمْ!

ثُمَّ انْطَلَق، فَاشْتَرَىٰ خُبْزًا كَثِيرًا، وَلَحْمًا مَشْوِيًّا.

ثُمَّ انْطَلَقَ، فَاشْتَرَىٰ مَسَالِيخَ، ثُمَّ قَالَ: اطْبُخُوا مِنْ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يَجِيءَ، وَكُلُوا مِنْ هَذَا الشُّوَاءِ.

ثُمَّ انْطَلَقَ، فَأَتَانَا بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمِ وَافِيَةً فِي صُرَّةٍ، فَقَالَ: يَا أُمَّاهُ، وَهَذِهِ لَكُمْ إِلَىٰ أَنْ يَجِيثُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِرِزْقِ اللَّهِ، وَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ وَحَقِّهِ عَلَيْكِ وَحَقّ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا آذَنْتِنِي بِكُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا(١٠).

فَقُلْتُ: جَزَاكَ اللَّهُ يَا بُنَيَّ خَيْرًا، لَنْ يُضَيِّعَ اللَّهُ لَكَ هَذَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، وَيَيْنَكَ وَبَيْنَ نَبِيِّكَ.

قَالَتْ: ثُمَّ بَكَيْ، وَقَالَ: مَقْتًا لِلدُّنْيَا.

وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا، فَلَمْ يَلْبَثْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ جَاءَ عَلَىٰ حَالٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ: /«يَا عَائِشَةُ، هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ لَا نُصِيبُ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ مَا خَرَجْتَ إِلَىٰ هَذِهِ الصَّحَارِي إِلَّا [لِتَدْعُوَ] (٥) رَبَّكَ؟ قَالَ: «أَجَلْ». قَالَتْ (٦):



<sup>(</sup>١) في «الإرشاد»: (حقيقة).

<sup>(</sup>٢) زيادة في «الإرشاد»: (أهل البيت أن).

<sup>(</sup>٣) في «الإرشَاد»: (ونحونا).

<sup>(</sup>٤) زيادة في «الإرشَاد»: (أهل البيت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لتدع).

<sup>(</sup>٦) في «الإرشّاد»: (فقلت).



فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُدَّكَ عَنْ سُؤْلٍ، قَدْ أَتَانَا اللَّهُ بِرِزْقٍ كَثِيرٍ.

فَفَرِحَ، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَقُلْتُ: كَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ، أَتَانَا بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، ثُمَّ حَلَّفَنِي بِاللَّهِ مَتَىٰ يَكُونُ مِنَّا وَفِينَا أَشْبَاهُ هَذَا إِلَّا آذَنَاهُ، ثُمَّ بَكَىٰ، وَذَكَرَ الدُّنْيَا بِمَقْتٍ، وَخَرَجَ.

فَقَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ الحُجُرَاتِ، وَدَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ رَضِيتُ عَنْ عُثْمَانَ، فَارْضَ عَنْهُ» ثَلَاثًا(۱).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، ابْن (٢) مَسْعُودٍ، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ، وَقَدْ أَصَابَ المُسْلِمِينَ جَهْدٌ (٣)، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولِ اللّهِ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ، وَقَدْ أَصَابَ المُسْلِمِينَ جَهْدٌ (٣)، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: «وَاللّهِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ اللّهُ بِرِزْقٍ».

فَعَلِمَ عُثْمَانُ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيَصْدُقَانِ، فَوَجَّهَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا هُوَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ رَاحِلَةً، فَاشْتَرَاهَا، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ طَعَامٍ، فَوَجَّهَ مِنْهَا سَبْعَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، وَوَجَّهَ سَبْعَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ.

فَلَمَّا رَأَىٰ المُسْلِمُونَ العِيرَ قَدْ أَقْبَلَتْ، عُرِفَ الفَرَجُ<sup>(٤)</sup> بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَالكَآبَةُ فِي وُجُوهِ المُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: أَرْسَلَ بِهِ

<sup>(</sup>٤) كذا مُعجمة في الأصل، وفي المَصَادر: (الفرح).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ـ بلفظ قَريب ـ أبو حَفصِ ابن شَاهِين في «شَرح مَذَاهِب أَهل السُّنة» رقم: (۹۸)، والمُخَلِّص في «الفَوائد» رقم: (۲۷۳۰)، وأبو نَعيم في «فَضَائل الخُلفاء الرَّاشدين» رقم: (۲۳) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و «الإرشاد»، وفي المصادر: (أبي) وهو الصّواب.

<sup>(</sup>٣) زيادة في «الإرشَاد»: (شَديد حتَّى عُرفَت الكَآبة في وُجُوه المُسلمين، والفَرَح في وُجُوه المُنافِقين).



عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ هَدِيَّةً لَكَ. فَرَأَيْتُهُ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ بِدُعَاءٍ مَا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِعُثْمَانَ بِدُعَاءٍ مَا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِعُثْمَانَ بِنُ عَفَّانَ بِدُعَاءٍ مَا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهِ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ: «اللَّهُمَّ أَعْطِ عُثْمَانَ، وَافْعَلْ بِعُثْمَانَ...» رَافِعًا يَدَيْهِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ (۱).

ـ وَأَيْضًا: مَا رَوَتْ حَفْصَةُ، قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ إِلَىٰ النَّبِيِّ غَطَّىٰ فَخِذَهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ المَلَائِكَةُ؟!» (٢).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِتْنَهُ فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَيْهِ قِنَاعُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ الهُدَىٰ الْهُدَىٰ فَقُرْبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَيْ إِلَيْهِ قِنَاعُهُ، وَحَوَّلْتُ وَجُهَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٣).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا [أَمَرَ] ('' بِبَيْعَةِ رِضُوانَ، كَانَ عُثْمَانُ فِي حَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَبَايَعَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «اللَّهُمَّ، إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَبَايَعَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «اللَّهُمَّ، إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ» فَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِهِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرٌ مِنْ أَيْدِيهِمْ (٥).

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه ـ بلفظ قَريبِ ـ التِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٧٠٢)، وابن شَاهِين في «شَرح مَذَاهب أَهل السُّنة» رقم: (١١٤)، وأبو نَعيم في «فَضَائل الخُلفاء الرَّاشدين» رقم: (٤٩) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٢٨٧)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٦٩٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٧٠٣٨)، وأخرجه أبو عبد اللَّه وَخِرَاللَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٤٨) من هذه الطَّريق، بلفظ: «أَلَا أستَحْيي مِمَّن تَستَحْيي مِنه المَلَائِكَة».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ نُعيم بن حمَّاد في «الفِتَن» رقم: (٤٦١)، وأبو عبد اللَّه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في
 «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٢٢) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مر).



1/1.

- وَرُوِيَ عَنْ [شَقِيقٍ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۱)</sup>، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «خَلَّفَنِي /رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ابْنَتِهِ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ مِنْ بَدْرٍ، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَهْمٍ، فَقَدْ شَهِدَهَا»<sup>(۱)</sup>.

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ<sup>(1)</sup>، فَقَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَىٰ البَصْرَةِ، فَدَنَا مِنْهَا، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بِهَا نَاسًا مِنْ قَوْمِي، وَلَا بُدَّ لِي مِنْ لِقَائِهِمْ، وَسَيَسْأَلُونِي عَنْ عُثْمَانَ [فَمَا أَقُولُ؟]<sup>(۱)</sup>. وَأَقْبَلَ (۱) مَنْ حَوْلَهُ، فَسَأَلُوهُ.

فَاحْمَرَ ۚ وَجْهُهُ، وَتَغَيَّرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: «هُوَ وَاللَّهِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ آمَنُوا(٧)، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (٨).

ـ وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسِّنَى ﴾ (٩) قَالَ: «هُوَ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه - بهذا اللَّفظ ـ أبو سَعيد الأشَج في «جُزء في حَديثه» رقم: (١٦٥)، وأبو جَعفر الطَّحَاوي في «شَرح مُشكل الآثار»: (٣/ ٢١) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) ابن سَلَمة، أبو وَائِل الأسَدي، من كِبَار التَّابعين. «السِّير»: (١٦١/٤)

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (سفيان) حَيث إنها تُكتب هَكذا: (سفين)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظ قَريب أبو عبد اللّه رَضَى اللّه عَنْهُ في «المسند» رقم: (٥٥٦)، والطّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (١٣٥) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>٤) أبو القَاسِم الجُمَحِي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، تُوفِّي سنة ٧٤ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٣٦)

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» والمصادر.

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل: (على).

<sup>(</sup>٧) تكررت في الأصل، ولم تتكرر في «الإرشاد» والمصادر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه - بلفظ قَريب - أبو عبد اللَّه المَحَامِلي في «الأمالي» رقم: (١٩٦)، ومن طَريقه ابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٣٩/ ٤٦٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٩) سُورة الأنبياء: (١٠١).



- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [سِيرِينَ] (١)، قَالَ: لَمَّا أَطَافُوا بِعُثْمَانَ بَعْدَ دُخُولِهِمُ الدَّارَ لِيَقْتُلُوهُ، قَالَتِ امْرَأَتُهُ: «إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَدَعُوهُ، فَقَدْ كَانَ وَاللَّهِ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا القُرْآنَ» (١).

ـ وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

﴿ أَفْضَلُ الصِّدِيقِينَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ،

وَأَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَقْرَبُ المَنَابِرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْبُرُ

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴾ (٣).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي مِثْل رَبِيعَةَ وَمُضَرَ» (٥).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الجَنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» (٦).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِجَنَازَتِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَدَفَنَّاهُ وَرَجَعْنَا، فَقُلْنَا: قَدْ دَفَنَّاهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ. فَلَمْ

 <sup>(</sup>٦) أخرجه - بهذا اللَّفظ - عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٥٧)، وابن
 مَاجه في «السُّنن» رقم: (١٠٩) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في الأصل إلى: (إسماعيل)، والتَّصويب من «الإرشاد» والمصادر.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ـ بلفظ قريب ـ القاسِم بن سَلَام في «فَضَائل القُرآن» رقم: (٢٣٧)، وابن أبي شَيبة في
 «المُصنَّف» رقم: (٣٧١٠) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٨٦٦)،
 وأخرجه - باختلاف لفظ - أبو عبد الله رَضَّاللَّهُ عَنْهُ في «الزُّهد» رقم: (٢٠١٠) من هذه الطَّريق.

**♦** 

يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبَرْنَاكَ بِجَنَازَتِهِ، فَلَمْ تُصَلِّ عَلَيْهِ، فَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ: «إِنَّهُ [كَانَ](١) يُبْغِضُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَبْغَضَهُ اللَّهُ»(٢).

ـ وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حَطَّامٍ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِامْرَأَةِ عُثْمَانَ: «كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ؟»

قَالَتْ: خَيْرَ بَعْل؛ أَكْرَمَهُمْ لِزَوْجِهِ، وَخَيْرَهُمْ لِابْنَةِ عَمِّهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَلسَّلَامُ: «أَمَا إِنَّهُ أَشْبَهُهُمْ بِي خُلُقًا، وَبِأَبِيكِ إِبْرَاهِيمَ» (١٠).

- وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ (٥)، قَالَ: وَضَّانْتُ عَلِيًّا رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ بِرَحْبَةِ

الكُوفَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ خَيْرٍ، سَلْنِي. قُلْتُ: عَمَّا أَسْأَلُكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟

فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُمَا وَضَّأْتَنِي، فَقُلْتُ:

مَنْ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الحِسَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟

قَالَ: «أَنَا، أَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخْرُجُ، وَقَدْ غَفَرَ لِي». فَقُلْتُ: ثُمَّ /مَنْ؟

قَالَ: «ثُمَّ [أَبُو بَكْرٍ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ لَهُ».

<sup>(</sup>٥) ابن يَزيد الخَيْوَاني، أبو عُمارة الكُوفي، من كِبَار التَّابِعين. «المُنتظم»: (٧/ ١٦٠)



۱۰/ب

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» والمصادر.

<sup>(</sup>٢) [مَوضُوع] أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن الجَوزي في «المَوضُوعَات» رقم: (٦٢٠)، وأخرجه أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٨٦٣) دون قِصَّة التَّرحم، ويُنظر «المَجرُوحِين»: (٢/ ٢٥٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد»: (عيسى بن خطاب)، ثم لم أتبينه أهو العائذي أم الرقاشي؟

<sup>(</sup>٤) [مَوضُوع] أخرجه ابن عَدي في «الكَامِل»: (٦/ ٢٣٤) بلفظ: «أَمَا إنَّه أَشبَه النَّاس بجَدِّك إبراهيم وأَبِيك مُحمَّد» من حَديث عَائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.



قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: «ثُمَّ عُمَرَ يَقِفُ كَمَا وَقَفَ] (١) أَبُو بَكْرِ مَرَّ تَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ لَهُ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: «ثُمَّ أَنْتَ يَا عَلِيُّ».

قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ عُثْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «عُثْمَانُ رَجُلُ ذُو حَيَاءٍ، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُوقِفَهُ لِلحِسَابِ، فَشَفَّعنِي »(١). - وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّزَّ الِ بْنِ سَبْرَةَ (٣)، قَالَ: وَافَيْنَا (١) مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَوْمًا طِيبَ نَفْسٍ وَمِزَاحًا، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، حَدِّثْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. قَالَ: «ذَلِكَ امْرُؤٌ يُدْعَىٰ فِي المَلَا الأَعْلَىٰ ذُو النُّورَيْنِ، كَانَ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ابْنَتَيْهِ، ضَمِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ » (٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (٢٠٢٩)، وابن شَاهين في «الأَفْرَاد» ـ الخَامِس ـ رقم: (٤٨) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» والمصدر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن عَسَاكر في «تَاريخ دِمَشق»: (٣٩/ ٩٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) الهِلَالي الكُوفي، من كِبَار التَّابعين. «الجَرح والتَّعديل»: (٨/ ٤٩٨)

<sup>(</sup>٤) مُهملة في الأصل، وفي «الإرشَاد» والمَصَادر: (وافقنا).



# فَصْلُ

## فِيمَا تَسَلَّبُوا (١) عَلَيْهِ بِهِ مِمَّا ظَنُّوهُ طَعْنًا

قَالُوا(''): فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَشْيَاءُ تُنَافِي الإِمَامَةَ؛ مِنْهَا: ضَرْبُ عَمَّارٍ حَتَّىٰ فَتَّقَ أَمْعَاءَهُ('')، وَضَرْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ كَسَرَ ضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ ('')، وَضَرْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ كَسَرَ ضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ ('')، وَمَنْعُهُ العَطَاءَ سِنِينَ (٥) كَثِيرَةً (٦).

قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٧)، وَهُوَ مَوْضُوعٌ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الخَوَارِج. الخَوَارِج.

وَلَوْ صَحَّ؛ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ أَسْبَابٍ ظَهَرَتْ مِنْهُمَا أَوْجَبَتِ التَّأْدِيبَ، وَلَيْسَ هُمَا مَعْصُومَيْنِ، وَلَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَأْدِيبِ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَصْحَابَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِلشَّاكِينَ مِنْ عُثْمَانَ: «اكْتُبُوا كِتَابًا بِمَا تَذْكُرُونَهُ؛ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَيْهِ وَأُوقِفَهُ [عَلَيهِ] (^)» وَكَتَبَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَغَلَظَ لَهُ فِي القَوْلِ،

<sup>(</sup>A) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» والمصادر.



<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل، ولعلها: (تشانوا)، في «التَّمهيد»: (ما تعلِّقوا به على عثمان).

<sup>(</sup>٢) «الاستغَاثة في بِدع الثَّلاثة» ص (٩٣)، «بحار الأنوار»: (٣٠/ ٣٠١)

<sup>(</sup>٣) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (٣/ ١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البلاذري في «أنسَاب الأشرَاف» رقم: (١٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) رسمها في الأصل: (سنينًا).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (٣/ ١٠٥١).

<sup>(</sup>٧) «الإِمَامَة» لأبي نَعِيم ص (٣١٥)، «العَوَاصِم» لابن العربي: (١/ ٦٣).



وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغْلِظَ لِلإِمَامِ فِي القَوْلِ، سِيَّمَا عُثْمَانَ مَعَ قُرْبِهِ، وَسَابِقَتِهِ [ونَفَقَتِهِ](١)، وَرَبَّاسَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيمَا كَتَبُوهُ وَتَعَلَّقُوا بِهِ مِمَّا يُوجِبُ غِلَظًا عَلَيْهِ، إِلَّا افْتِئَاتًا.

وَلِعَمَّارٍ فِيهِ أَقْوَالٌ رُوِيَتْ ـ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهَا ـ يُوجِبُ مِثْلُهَا بَلْ دُونَهَا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ فِعْلِ عُثْمَانَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ مَا رَوَيْتُمُوهُ؛ لِأَنَّ الجَمِيعَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِسْنَادُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، فَتَقَابَلَتْ رِوَايَتُكُمْ بِمِثْلِهَا، وَبَقِينَا ('') فِيهِ عَلَىٰ حُكْمِ الأَصْل، وَهُوَ: سَلَامَتُهُ وَبَرَاءَتُهُ مِمَّا ادَّعَيْتُمُوهُ.

وَمِنَ العَجَبِ مِنْ هَذَا القَائِلِ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا قُتِلَ عُثْمَانُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ
إِلَّا لِسَبَبِ أَوْجَبَ إِبَاحَةَ دَمِهِ. ثُمَّ لَا يَتَأَوَّلُ لِعُثْمَانَ ضَرْبَ عَمَّارٍ، فَيَقُولُ<sup>(٣)</sup>: مَا
ضَرَبَهُ وَفَتَّقَ أَمْعَاءَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ إِلَّا لِسَبَبٍ. فَهَذَا عَينُ العَصَبِيَّةِ،
وَنَفْسُ الهَوَىٰ.

وَأَمَّا ضَرْبُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَمَنْعُهُ العَطَاءَ؛ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ صَحَّ، حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ وَجْهٍ صَحِيحٍ، وَهُو أَنْ يَكُونَ رَدْعَهُ عِنْدَ الإمْتِنَاعِ مِنْ إِخْرَاجِ مُصْحَفِهِ، مَعَ عِلْمِهِ بِشِدَّةِ الهَرْجِ وَالفِتْنَةِ، وَاخْتِلَافِ القِرَاءَةِ، وَقَصَدَ عُثْمَانُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ حَسْمَ عِلْمِهِ بِشِدَّةِ الهَرْجِ وَالفِتْنَةِ، وَاخْتِلَافِ القِرَاءَةِ، وَقَصَدَ عُثْمَانُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ حَسْمَ مَادَّةَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَمْعَ الفِتْنَةِ، وَجَمْعَ الكَلِمَةِ، وَالإتِّفَاقَ مَادَّةَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَمْعَ الفِتْنَةِ، وَجَمْعَ الكَلِمَةِ، وَالإتِّفَاقَ اعْلَىٰ مُصْحَفِ مَحْرُوسِ؛ خَوْفًا مِمَّا تَمَّ مِثْلُهُ عَلَىٰ كُتُبِ أَهْلِ الأَدْيَانِ السَّالِفَةِ مِنْ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ، وَلَقَدْ وُفِّقَ فِي ذَلِكَ، وَإِلَّا فَمَا كَانَ أَسْرَعَ دُخُولَ الزِّيَادَةِ مِنْ كُلَّ مُسْتَعِ يَزِيدُ فِيهِ وَيُنْقِصُهُ حَسْبَمَا يَهُوَىٰ وَيُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوْضِعِهِ، عَلَيْهُ مِنْ كُلَّ مُبْتَدِع يَزِيدُ فِيهِ وَيُنْقِصُهُ حَسْبَمَا يَهُوىٰ وَيُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَلَيْ تَرَاهُم عَنْ مَوْلِ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُدُولُ الأَعْوَا الأَحَادِيثَ البَاطِلَة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ مَوْعِهِ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُحَرِّفُ الْمَا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ مَوْطِعِهِ، وَيُنْقِصُهُ حَسْبَمَا يَهُوىٰ وَيُحَرِّفُ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ مَوْعِهِ اللَّهُ لَمَّا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُدُونُ عَنْ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ لَمَا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ عَنْ وَالْعَلَامُ اللَّهِ لَمَا لَمْ يُعَلِقُوا الأَحَادِيثَ البَاطِلَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا لَمْ يُدَوَّنُ عَنْ



1/11

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نيته) مُهملة، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) مُهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مُهملة الثَّاني في الأصل.



#### رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُهُ؟!

وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ دَفْعِ مُصْحَفِهِ إِلَىٰ إِمَامِهِ، مَع مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ؛ وَذَلِكَ: أَنَّهُ يُرْوَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ المُعَوِّذَاتُ () وَإِثْبَاتُ مَا ثُلِيخَتْ رُسُومُهُ وَتِلَاوَتُهُ ()، فَإِذَا امْتَنَعَ؛ كَانَ لِلإِمَامِ إِرْهَابُهُ وَاسْتِخْلَاصُ الْكِتَابِ فَيْهُ، حَسْبَمَا يَرَاهُ مِنْ وُجُوهِ الْإِسْتِخْلَاص.

جَوَابٌ آخَرُ: مِنْ طَرِيقِ الحِكْمَةِ أَنَّ مِدْحَةَ النَّبِيِّ قَدْ سَبَقَتْ وَالقَطْعَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؛ فَجَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُونَ بِهِ تَسَكُّعٌ فِي تَكْذِيبِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهَذَا شَكُّ مِنْكُمْ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُوَافِقِينَ فِي تَصْدِيقِهِ؛ فَيَجِبُ التَّأْوِيلُ لِأَفْعَالِ مَنْ شَهِدَ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُوَافِقِينَ فِي تَصْدِيقِهِ؛ فَيَجِبُ التَّأْوِيلُ الْأَفْعَالِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ بِكُلِّ وَجُهٍ يَحْتَمِلُهُ التَّأْوِيلُ، وَأَعْلَىٰ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ حَقًّا، بِالْجَنَّةِ بِكُلِّ وَجُه الْإِسْتِحْقَاقِ عَنْكُمْ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَفْعَالُ مِنْ لَكِنْ خَفِي وَجُهُ الْإِسْتِحْقَاقِ عَنْكُمْ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَفْعَالُ مِنْ لَكِنْ نَعْتَقِدُ أَنَّ الإِمَامَ تَقَعُ مِنْهُ عَلَهُ مِنْ اللهِفَوَاتُ يُتْبِعُهَا النَّذَمَ وَالتَّوْبَةَ المَاحِيَةَ لَهَا؛ إِذْ لَا يَكُونُ مَنْ شُهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَاعِلًا الْهَفَوَاتُ يُتْبِعُهَا النَّذَمَ وَالتَّوْبَةَ المَاحِيَةَ لَهَا؛ إِذْ لَا يَكُونُ مَنْ شُهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَاعِلًا مَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ النَّذَر.

وَهَذَا جَوَابٌ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يُورِدُونَهُ، قَدَّمْتُهُ هَاهُنَا حَسْبَمَا وَقَعَ، وَهُوَ أَجْوَدُ مَا يُقَالُ.

#### قَالُوا(٣): فَلِمَ حَرَقَ (١) المَصَاحِف؟

<sup>(</sup>٤) كذا مُهملة الأوَّل في الأصل.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) مثل «لو كان لابن آدم واديان من ذَهَب لابتغى إليهما ثالثًا، ولا يَملأ جَوف ابن آدم إلا التُّرَاب، ويتُوب اللَّه على مَن تَاب» ذكره الرَّاغِب الأصفَهَاني في «مُحَاضَرَات الأُدَباء»: (٢/ ٤٤٨)، وقال الذَّهبي في «السَّير» (١/ ٤٨٨): (وفي مُصحَف ابن مَسعُود أشيَاء أظنُّهَا نُسِخَت).

<sup>(</sup>٣) «الاستغَاثة في بِدع الثَّلاثة» ص (٩٠).



قِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ أَكْبَرِ حَسَنَاتِهِ، وَسَدِيدِ أَعْمَالِهِ وَطَاعَاتِهِ؛ عِنْدَمَا حَدَثَ مِنَ الخِلَافِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَوَقَّظَهُ لِذَلِكَ؛ لَتَطَرَّقَ عَلَىٰ كِتَابِنَا التَّبْدِيلُ وَالتَّغْيِيرُ، وَلَخِلَافِ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ حِفْظَهِ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ حِفْظِهِ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ حِفْظَهُ، وَجُعِلَ مِنَ المُسْتَعْمَلِ فِي حِفْظِهِ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ التَّسْهِيل؛ لَتَمَكَّنَ أَهْلُ التَّعْطِيل مِنَ التَّبْدِيل.

عَلَىٰ أَنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَ، وَلَوْ أَدَّىٰ إِلَىٰ كَسْرٍ أَوْ إِبْطَالِ عُضْوٍ وَذَهَابِ بَصَرِ، إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَا يَكُونُ مَأْثُومًا.

وَأَمَّا كَرَّاهِيَةُ ابْنِ مَسْعُودِ العَطَاءَ، فَلَعَلَّهُ رَأَىٰ فِي وَقْتٍ رَدَّهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ.

أَوْ لَعَلَّهُ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ.

أَوْ لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ فِيهِ [شُبْهَةٌ] (١) تَمَنُّعٌ مِنْ أَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَ غَالِطًا فِي (٢) اعْتِقَادِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْصُوم.

وَلَعَلَّهُ رَأَىٰ أَنْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ<sup>(٣)</sup> مِمَّا أَعْطَاهُ عُثْمَانُ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقُّ /أَكْثَرَ مِمَّا قَسَمَ لَهُ عُثْمَانُ وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقُّ /أَكْثَرَ مِمَّا قَسَمَ لَهُ عُثْمَانُ عِنْدَهُ، وَهَذَا مَرْدُودٌ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الإِمَامِ وَرَأْيِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ الإِفْتِئَاتُ عَلَيْهِ، وَرَدُّ العَطَاءِ إِذَا لَمْ [يُرْضِهِ] (١).

وَلَيْسَ رَدُّ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلعَطَاءِ يُوجِبُ فِسْقَ عُثْمَانَ؛ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَىٰ غَيْرَ رَدِّهِ؛ حُمِلَ أَمْرُهُ عَلَىٰ بَعْضِ مَا قُلْنَاهُ، وَكَذَلِكَ ضَرْبُ عُثْمَانَ إِيَّاهُ؛ حُمِلَ أَمْرُهُ عَلَىٰ [الأَلْيَقِ بِهِ](٥). ۱۱/ب



<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والاستدراك من «تَمهيد الدَّلائل».

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل: (غالطاني).

<sup>(</sup>٣) مُهملة في الأصل. (٤) في الأصل: (يرضيه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اليق به) مهملة، يمكن أن تُقرأ: (التوبة)، والمُثبت من «التَّمهيد».



وَأَمَّا مَنْعُهُ العَطَاءَ السِّنِينَ؛ فِإِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَإِنْ ثَبَتَ فِعْلُهُ؛ كُرِهَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَعَلَّ عُثْمانَ صَرَفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، وَلَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ القَدْحِ فِي الأَئِمَّةِ، وَفُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ.

قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ سَبَقَ إِلَىٰ [جَمْع القُرْآنِ.

فَجَهْلُ؛ لَأَنَّه قَدًا (') جُمْعِ القُّرَّآنِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الجُلُودِ وَالخَشَبِ وَالأَكْتَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَمْ يَحْتَجِ الصَّحَابَةُ [إِلَىٰ] (') جَمْعِهِ عَلَىٰ وَجْهِ مَا جَمَعَهُ عُثْمَانُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِي أَيَّامِهِمْ مِنَ الخِلَافِ وَالقِرَاءَاتِ ('') مَا حَدَثَ فِي أَيَّامِهِمْ

قَالُوا(٤): فَجَمْعُهُ مَعْصِيَةٌ، وَبِدْعَةٌ.

فَإِنَّهُ جَهْلٌ ـ أَيْضًا ـ مِنْ قَائِلِهِ، فَالمَعْصِيَةُ مَا نُهِيَ فَاعِلُهَا عَنْهَا، وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ جَمْعَهُ مِنْ فُرُوضِ عُثْمَانَ؛ إِذْ قُدِّرَ<sup>(٥)</sup> فِي جَمْعِهِ مِنَ الصَّلَاحِ مَا ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ فِي نَصِّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَلَا دَلَالَةٍ وَلَا حُجَّةِ مَعْقُولٍ مَا يَحْظُرُ جَمْعَ القُرْآنِ، وَيَقْضِي عَلَىٰ فَاعِلِهِ بِالفِرَاقِ (٢)؛ فَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ.

عُذْرٌ آخَرُ عَنْ تَحْرِيقِهِ المَصَاحِفَ: إِنْ ثَبَتَ، يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَرَقَ مَصَاحِفَ قَدْ أُودِعَتْ مَا لَا تَحِلُ قِرَاءَتُهَا، وَقَدْ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ قُرْ آنًا، بِإِفْسَادِ نَظْمِهِ،

<sup>(</sup>٦) مُهملة في الأصل، وفي «التَّمهيد»: (العصيان).



<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، واستدراك المَعنى من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل: (القرات).

<sup>(</sup>٤) «الاستغَاثة في بِدَع الثَّلاثة» ص (٩٠).

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في الأصل.



وَإِحَالَةِ مَعْنَاهُ، وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ (ا) فِي «كِتَابِ الإِبَانَةِ» (ا) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سُويْدِ ابْنِ غَفَلَةَ الجُعْفِيِّ (ا)، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «اللَّهَ اللَّهَ، إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ، وَقَوْلَكُمْ: حَرَّقَ (المَصَاحِفَ. فَوَاللَّهِ مَا حَرَقَهَا إِلَّا فِي مَلَا وَالغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ، وَقَوْلَكُمْ: حَرَّقَ (المَصَاحِف. فَوَاللَّهِ مَا حَرَقَهَا إِلَّا فِي مَلَا مِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، جَمَعَنَا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ القِرَاءَةِ النِّي قَدِ اخْتَلَفَ مِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، جَمَعَنَا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ القِرَاءَةِ النِّي قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا؟ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ، وَقِرَاءَتِي النَّاسُ فِيهَا؟ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْحَبَرَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: "لُوْ النَّيْلُ مَنْ قِرَاءَتِكَ مَانَ " وَقَالَ عَلِيٌ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: " الْوَلَاتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ: " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ: " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُتَالَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الل

وَفِي الجُمْلَةِ: فَهُوَ إِمَامٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، غَيْرُ مُعَانِدٍ لِلنَّبِيِّ، وَلَا طَاعِنٌ فِي التَّنْزِيلِ، وَهَذَا هُوَ المَعْلُومُ مِنْ أَهْرِهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا حَرَّقَ إِلَّا مَا يَجِبُ إِحْرَاقُهُ. التَّنْزِيلِ، وَهَذَا هُوَ المَعْلُومُ مِنْ أَهْرِهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا حَرَّقَ إِلَّا مَا يَجِبُ إِحْرَاقُهُ. وَكَذَلِكَ لَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: قَدْ عَصَيْتَ اللَّه، وَأَذْهَبْتَ الدِّينَ بِحَرْقِكَ مَصَاحِفَ. وَقَدْ شَاهَدَ القَوْمُ (٧) وَعَرَفُوا مَا ذَهَبَ عَنَّا مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْهُ.

فإِنْ قِيلَ (٨): فَلِمَ حَمَىٰ الحِمَىٰ؟

<sup>(</sup>A) «الاستغَاثة في بِدع الثَّلاثة» ص (AA).



<sup>(</sup>١) هو عُبيد اللَّه بن مُحمَّد، أبو عبد اللَّه العُكبَري الحَنبلي، شيخ العِراق ومُحدِّثها، تُوفِّي سنة ٢٨٧ هـ. «السِّير»: (١٦/ ٥٢٩)

<sup>(</sup>٢) الكبير رقم: (٢٩٦٨).

 <sup>(</sup>٣) أبو أُميَّة الكُوفي، من كِبَار التَّابعين، تُوفِّي سنة ٨١ هـ. «السِّير»: (٤/ ٦٩)

<sup>(</sup>٤) في المَصدر: (خراق)، وفي «الإرشَاد»: (حرَّاق).

<sup>(</sup>٥) في المَصدر و «الإرشاد»: (مِثل الذي).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المَدينة»: (٣/ ٩٩٥)، ويعقُوب الفَسَوي في «المَشيخة» رقم: (١٧٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) أي الصَّحابة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

1/15

قِيلَ: لِأَنَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ المَاشِيَةِ كَثُرَتْ، [وَاتَّسَعَتِ] (') الخُصُومَاتُ بَيْنَ رُعَاةِ مَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ وَحُفَّاظِهَا، وَقَتَلُوا أَرْبَابَ المَوَاشِي؛ الخُصُومَاتُ بَيْنَ رُعَاةِ مَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ وَحُفَّاظِهَا، وَقَتَلُوا أَرْبَابَ المَوَاشِي؛ فَحَسَمَ مَادَّةَ الفِتْنَةِ /وَوَسَّعَ الحِمَىٰ، وَقَدْ حَمَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ('' رَضِيَّالِلَّهُ عَنْهُا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلَا عَدَّهُ مِنْ مَعَاصِيهِمَا.

فَإِنْ قِيلَ<sup>(٣)</sup>: فَلِمَ نَفَىٰ أَبَا ذَرِّ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ<sup>(٤)</sup>؟

قِيلَ لَهُ: أَبْو ذَرِّ اخْتَارَ الخُرُوجَ إِلَيْهَا لَمَّا خَيَّرَهُ عُثْمَانُ (٥)، [وَكَرِهَ](١) المُقَامَ بِالْمَدِينَةِ؛ فَلَا عَيْبَ عَلَىٰ عُثْمَانَ.

وَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ أَبْعَدَهُ عَنِ المَدِينَةِ؛ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَأْثُومًا، بَلْ يَجِبُ حَمْلُ فِعْلِهِ عَلَىٰ العَدْلِ وَالصِّحَّةِ، حَتَّىٰ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَىٰ ظُلْمِهِ وَتَعَدِّيهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ النَّاسُ: أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَطْعَنُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَعَلَىٰ [أُمَرَائِهِ] (٧) ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِالمَالِ وَعُلُوِّ البُنْيَانِ، وَرَكِبُوا المَرَاكِبَ (٨) وَكَانَ هَذَا مُنْكَرٌ عِنْدَهُ ؛ لِإِنَّهُ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِالمَالِ وَعُلُوِّ البُنْيَانِ، وَرَكِبُوا المَرَاكِبَ (٨) وَكَانَ هَذَا مُنْكَرٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا، وَرَغِبَ فِي الآخِرَةِ، وَيَرَىٰ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِزِينَةِ الدُّنْيَا حَرَامٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا تَوَهَمَ.

<sup>(</sup>A) ذكره البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٣٥).



<sup>(</sup>١) غير مقروءة في الأصل، والمُثبت من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) «الأحكَام السُلطَانية» للمَاوَردي ص (٢٧٦)، «المُصنَّف» لابن أبي شَيبة رقم: (٢٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستغَاثة في بِدع الثَّلاثة» ص (٩٥).

<sup>(</sup>٤) قَرية عَامِرة من قُرى المَدينة، على ثَلاثة أميَال منها، قَريبة من ذَات عِرْق. «مَراصد الاطلَاع»

<sup>(</sup>٥) ذكره القاضي عبد الجبَّار في «المُغني»: (٢٠/ ٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فكره)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (امرته)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



وَذُكِرَ: أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ الشَّامَ (١).

وَكَانَ ـ أَبَدًا ـ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ خُلَفَائِهِ يَقْرَأُ: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ... ﴾ الآية (الله ويُحَاهِرُهُمْ بِأَغْلَظِ القَوْلِ، وَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِعْلَ ذَلِكَ عَنْمَانُ، وَقَالَ: ﴿ إِمَّا أَنْ تَكُفَّ وَتُقِيمَ بِلَا فِتْنَةٍ، أَوْ أَنْ تَبْعِدَ (الله عَنْكَ كَيْمُ لَا يُسْمَعُ (الله عَنْكَ وَلَا يُنْكَرُ فِعْلُكَ (٥) (١).

فَكُلُّ هَذَا بِحَقٌّ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا ذَرِّ اخْتَارَ الخُرُوجَ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ(٧).

فَإِنْ قِيلَ<sup>(٨)</sup>: فَلِمَ آوَىٰ طَرِيدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ الحَكَمُ بْنُ فُلَانٍ (١٠)؟ قِيلَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ: إِنَّ الحَكَمَ خَرَجَ [بِإِذْنِ] (١١) النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ؛ لِأَنَّهُ كُفَّ وَكَبِرَ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ فِي الخُرُوجِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (١٢). وَعَلَىٰ أَنَّ القَوْمَ لَا يَدْرُونَ مَا سَبَبُ طَرْدِهِ (١٣)؛

<sup>(</sup>١٣) «الاستِيعَاب» لابن عبد البَرّ: (١/ ٣٥٩) وزاد سببًا: أنَّه كان يَتَحيَّل ويَستَخفِي ويتَسَمَّع مَا يُسِرُّه=



<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) سُورة التَّوبة: (٣٥).

<sup>(</sup>٣) مُهملة في الأصل، وفي «الإرشَاد»: (تمضي).

<sup>(</sup>٤) مُهملة الأول في الأصل. (٥) في «الإرشاد»: (عليك).

<sup>(</sup>٦) ذكره البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٢٨٤). (٨) «الاستغَاثة في بِدع الثَّلاثة» ص (٨٩).

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن حجر خَبَر النَّفي في «الإصَابة» (٢/ ٥٩٢) مُرسَلًا من طَريق الفَاكِهي في كتَابه.

 <sup>(</sup>١٠) هو الحَكم بن أبي العَاص بن أُمية، أبو مَرَوان، وإبهَام المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ له يحتمل أن يكون سياسيًا، أو لعدم ثبوت الأمر عنده، أو لاشتباه تعيين المُراد بالحَكَم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) تصحَّفت في الأصل إلى: (بامر)، والتَّصويب من «الإرشاد».

<sup>(</sup>۱۲) ذكره البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٣٦).



فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ يُحَاكِي النَّبِيَّ فِي مِشْيَتِهِ. وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ يُحَاكِيهِ بِيَدِهِ خَلْفَ الصُّفُوفِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ - أَيْضًا - أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ: "إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَدِّهِ، فَأَذِنَ فِي ذَلِكَ "() وَطَالَبَاهُ بِآخَرَ مَعَهُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجُدُ ()، فَلَمَّا وُلِّي عَمِلَ عَلَىٰ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ هَذَا الحُحُمُ [مِمَّا] (") لَمْ يَجُزْ عَمَلُ الْحَاكِمِ فِيهِ بِعِلْمِهِ.

فَإِنْ قِيلَ (1): فَلِمَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنِّي (٥)؟

قِيلَ: هَذِهِ صَلَاةُ سَفَرٍ، يَجُوزُ لَهُ إِثْمَامُهَا، وَيَجُوزُ لَهُ قَصْرُهَا، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يُتِمُّ فِي السَّفَرِ تَارَةً، وَيَقْصُرُ أُخْرَىٰ (٦)، وَكَانَتْ عَائِشَةُ (٧) وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّحَابَةِ (٨) يُتِمُّ وَنَ هَذِهِ الصَّلَاةَ خَاصَّةً؛ فَمَا نَقَمَ ذَلِك أَحَدٌ، وَلَا عَدَّهُ ذَنْبًا.

وَعَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ قَدِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ - لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ - بِشَيْئَيْنِ:

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٨٢٧٤).



رسُول اللَّه صَالَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كِبَار الصَّحابة في مُشرِكي قُريش وسَائر الكفَّار والمُنَافقين؛
 فكان يُفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه العَسكري في «الأوَائِل» ص (۱۸٤) بلفظ: «كُنتُ سَأَلتُ رسُول اللَّه أَن يَرُدَّه فَوعَدني، فَلمَّا وَلِيتُ رَدَدْتُهُ»، وذكر أبو العبَّاس المُبَرِّد أمر الاستئذان في «الكَامِل»: (١/ ٢٦٥)، وابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر أمر الشَّهادة القَاضِي عبد الجبَّار في «المُغني»: (١٠/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيما)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٤) «بحار الأنوار»: (٣١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٩٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٨٢٧١)، والدَّارقُطني في «السُّنن» رقم: (٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٤٤٦٢).



أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَهْلِي بِمَكَّةَ، فَصِرْتُ فِي حَضَرٍ، وَخَرَجَتُ مِنْ حُكْمِ السَّفَرِ (۱)»(۱) وَهَذَا حَمَا ذَكَرَ - إِذَا نَزَلَ عَلَىٰ أَهْلِ [وَ](٣) مَنْزِلٍ.

وَ الآخَرُ: قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ العَرَبَ انْصَرَفَتْ إِلَىٰ مَهْنَأِهَا (١٠)، ﴿ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَتْ: إِنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ. فَخِفْتُ دُخُولَ الشُّبْهَةِ عَلَيْهِمْ » (٥٠).

فَإِنْ قِيلَ (''): فَلِمَ تَرَكَ قَتْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ('') بِالهُرْمُزَانِ (^')؟
قِيلَ: لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَأْيِ الأُمَّةِ وَمَشُورَةٍ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَمْسِ قَتَلَ الهُرْمُزَانُ أَبَاهُ، وَاليَوْمَ ابْنَهُ، ويُتَحَدَّثُ [بِهَذَا] ('') فِي بِلَادِ الكُفْرِ وَالإِسْلَامِ؛ فَيَهِنِ ('') الدِّينُ، وَيُذَلُّ سُلْطَانُ الْمُسْلِمِينَ (''').

(١) في «التَّمهيد»: (عن حُكم المُسَافر).

<sup>(</sup>١١) أخرجه عبدالرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٧٧٥) بلفظ: «أقُتِل عُمَر أَمْس، وتُريدُون أن تُتْبِعُوه=



<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤٤٣) بلفظ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاةَ الْمُقِيمِ».

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والاستدراك من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و «الإرشاد»، وفي «التَّمهيد»: (مياهها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (١٩٦٤) بلفظ: «أن عثمانَ بنَ عفان أتمَّ الصلاةَ بمنى مِن أجلِ الأعراب، لأنهم كَثُرُوا عامَئِذٍ فَصَلَّى بالناسِ أربعًا، لِيعلمهم أن الصَّلاةَ أربع»، وذكره القَاضِي عبد الجبَّار في «تثبيت دَلائِل النُّبوَّة» ص (٢٦٣) بلفظ: «فقد بلغَني عَن طغام مِن أهل اليَمن أنَّهم قَالوا: صَلاة المُقِيم ركعتَان، هَذا أمير المُؤمنين عُثمان يُصلِّي ركعتين»، وذكره ابن حَجَر في «فَتح البَاري»: (٢/ ٧١٥) بلفظ: «أن أعرابيًّا نَادَاه في مِنى: يا أمير المُؤمنين! مَا زلتُ أصلِيها مُنذ رأيتُك عَامَ أولَ ركعتين».

<sup>(</sup>٦) «الاستغاثة» ص (٩٨).

<sup>(</sup>٧) أبو عِيسَى العَدَوي، شَهِد صِفِّين مع مُعاوية رَضِيًاللَّهُ عَنْهُ، وفيها قُتِل. «تاريخ دِمَشق»: (٣٨/ ٥٦)

<sup>(</sup>A) الفَارسِي، صَاحِب تُسْتَر، قُتِل سنة ٢٦ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٦٣)

<sup>(</sup>٩) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>١٠) وكذا في «الإرشَاد»، وفي «التَّمهيد»: (فيهين)، ولعل الصَّواب: (فَيَهُونُ).



وَقِيلَ: إِنَّ الهُرْمُزَانَ حَمَلَ أَبَا لُؤْلُوَةَ (') عَلَىٰ قَتْلِ عُمَرَ ('')؛ حَمِيَّةً لِلْفُرْسِ وَالمَجُوسِيَّةِ، وَإِنَّ إِسْلَامَهُ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا ('')، وَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَقِلُّ عَطَاءَ عُمَرَ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَقِلُ عَطَاءَ عُمَرَ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَشْتَقِلُ عَطَاءَ عُمَرَ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَشْتَقِلُ عَطَاءَ عُمَرَ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَشْقِلُ عَطَاءَ عُمَرَ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَشْوِضُ لَهُ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَا أَبَ لَهُ فِي الإِسْلَامِ ('').

وَذُكِرَ أَنَّ الهُرْمُزَانَ خَرَجَ مِنْ دَارِهِ بِالْخِنْجَرِ قَبْلَ قَتْلِ عُمَرَ، يُرَى الْخِنْجَرُ مِنْ تَحْتِ أَثُوابِهِ (٥) ، فَقَالُوا لِعُثْمَانَ: هَذَا مِنَ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ تَحْتِ أَثُوابِهِ ، فَقَالُوا لِعُثْمَانَ: هَذَا مِنَ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ لِمَا نَزَلَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِلَيْكَ، وَإِلَىٰ مَنْ يَقُومُ مَقَامَكَ بِالأَمَرِ، وَقَدْ [تَعَدَّى] (٢) عُبَيْدِ لِمَا نَزَلَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِلَيْكَ، وَإِلَىٰ مَنْ يَقُومُ مَقَامَكَ بِالأَمَرِ، وَقَدْ [تَعَدَّى] (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَخْذِهِ حَقّه بِيَدِهِ فَقَطْ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ هَذَا فِي غَيْرِ وَقْتِ [سُلْطَانِكَ] (٧)، وَالعَقْدُ لَكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْحَقِّ بِيَدِهِ [حَقَّا] (٨) يُطَالَبْ بِهِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الآنَ (٩).

وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ بَعْضُ الصَّحَابَة أَنَّ دَمَ عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْتَحَقُّ، وَلَا يَعْتَقِدُ

 <sup>(</sup>٩) أُخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٧٧٥) بلفظ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْفَاكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الأَمْرُ وَلَكَ عَلَى النَّاسِ مِنْ سُلْطَانٍ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الأَمْرُ وَلاَ سُلْطَانَ لَكَ، فَاصْفَحْ عَنْهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» من قول عمرو بن العاص رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.



ابنَهُ اليَوم؟!»، وذكره الطّبري في «التّاريخ»: (٤/ ٢٣٩) بلفظ: «قُتِلَ عُمرُ أَمْس، ويُقتَل ابنُهُ اليَوم!».

<sup>(</sup>١) هو فَيرُوز النَّهَاوندي المَجُوسِي، مَولى المُغيرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السُّنن الكّبير» رقم: (١٦١٧٥).

<sup>(</sup>٣) وذلك لتشهُّدِه عند مَقتَله، قيل: كان تعجبًا أو تبعيدًا لِمَا اتهمه به عُبيد اللَّه، أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) لم أجده، والذي ذُكِرَ أنه فُرِضَ له ألفين، أخرجه يَحيَى بن آدَم في «الخَرَاج» رقم: (١٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في «المُسند» رقم: (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تقدم إلى) على الثَّانية إشارة حذف، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (سلطانه)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: (حتى) وتُكتب هكذا (حتا)، وفي «التَّمهيد»: (حقًا لأحد).



ذَلِكَ عُثْمَانُ؛ [إِذَا ظَنَّ] (١) وَقَوِيَ عِنْدَهُ أَنَّ الهُرْمُزَانَ يَسْعَىٰ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ [بِقَتْلِ] (١) عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، [وَخَافَ] (٣) أَمْثَالَهَا مِنَ النَّوَائِبِ (١) عَلَىٰ الأَئِمَّة، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الإِقَادَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

فَإِنْ قِيلَ<sup>(٥)</sup>: كَانَ يُولِّي أَقَارِبَهُ؛ كَمُعَاوِيَة (٢)، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ (٧)، وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَم (٨)، وَغَيْرِهِمْ (٩).

قِيلَ: لَا يَضُرُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ [لَيْسُوا](١٠) بِأَهْلِ لِلْوِلَايَةِ، وَقَدْ كَانُوا هَؤُلَاءِ النَّفَرُ أَهْلَ نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ، وَبَصِيرَةٍ بِالإِمْرَةِ، وَقُدْرَةٍ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا زُهَّادًا، وَقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مِنْ أُمَرَاءِ عُمَرَ طُولَ مُدَّتِهِ، فَمَا نَقَمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ (١١): إِنَّهُ كَانَ يُجِيزُهُمْ (١٢) وَيَخُصُّهُمْ بِالعَطَاءِ (١٣)، وَكَانَ يُعْطِي

<sup>(</sup>١٣) أخرجه العَسكَري في «الأوَائِل» ص (١٨٩).



<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمُثبت من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لقتل)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وخالف)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٤) كذا مُعجمة في الأصل، ولعل صوابها: (التَّوَاثُب)، وفي «التَّمهيد»: (التَّو ثُب).

<sup>(</sup>٥) «الاستغاثة» ص (٨٦).

<sup>(</sup>٦) وَلِيَ الشَّام.

<sup>(</sup>٧) لم أتبينه، ذكره البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٣٨).

<sup>(</sup>٨) وَلِيَ البَحرِين.

<sup>(</sup>٩) وسَعيد بن العَاص وَلِي الكُوفة، والوَليد بن عُقبة وَلِيَ الكُوفة، وعبد اللَّه بن عَامر وَلِيَ البَصرة وفَارس، وعبد اللَّه بن سَعد بن أبي السَّرح وَلِيَ مِصر، وعَلي بن عَدِي العَبْشَمي وَلِيَ مَكَّة.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ليس).

<sup>(</sup>١١) «بحَار الأنوَار»: (٣١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١٢) مُهملة في الأصل، وفي «الإرشاد»: (يحبوهم).



مَرْ وَانَ (١) جَمِيعَ خُمُس [إفْريقِيَّةَ (١)] (٣).

قِيلَ: قَدْ كَانَ عُثْمَانُ أَتْقَىٰ للَّهِ وَأَدْيَنَ، مَعَ إِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَثْرَةِ بَذْلِهِ لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي نُصْرَةِ الدِّينِ وَالمُسْلِمِينَ، وَلَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ اقْتِرَاضٍ مَعَ سَعَةِ حَالِهِ (١٠).

فَإِنْ قِيلَ (٥): فَلِمَ أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ تَجَاوُزِهِ فِي تَأْدِيبِ الصَّحَابَةِ بِالدِّرَّةِ (٦) إِلَىٰ الضَّرْبِ بِالعَصَا(٧)؟

قِيلَ: لِلْإِمَامِ التَّقْوِيمُ وَالضَّرْبُ، مِنَ الْوَاحِدِ إِلَىٰ أَضْعَافِهِ بِالْعَصَا وَغَيْرِهَا، وَالإنْتِهَارُ بِالْقَوْلِ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ احْتَاجَ مَعَهُمْ إِلَىٰ الْعَصَا لَفَعَلَ.

فَإِنْ قِيلَ<sup>(^)</sup>: فَالكِتَابُ الَّذِي وَجَدُوهُ مَعَ عَبْدِهِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ شَاٰنِهِمْ وَشَأْنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَا [أَمَرَ] (١٠) بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي سَرْحٍ (١٠٠)؟ شَأْنِهِمْ وَشَأْنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ (٢٠٠)؟ قِيلَ: لَا حُجَّةَ /عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ وُجُوهٍ:

<sup>(</sup>١٠) ابن سَعد، أبو يَحيى القُرَشِي، قَائد الجُيُوش، أَخُو عُثمان رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ من الرَّضاعة، وَلِيَ مِصر لعُثمان، تُوفِّي سنة ٥٩ هـ. «السِّير»: (٣/ ٣٣)



1/18

<sup>(</sup>١) ابن الحَكم، أبو عبد المَلك الأُموي، كان كَاتِب ابن عمِّه عُثمان، وإليه الخَاتِم، فَخَانه، وأجلبوا بسبِبه على عُثمان، ثم نَجَا هُو، وتُوفِّي سنة ٦٥ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٧٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه العَسكَري في «الأوائل» ص (١٨٤)، وابن عَسَاكر في «تاريخ دِمَشق»: (٣٩/٢٥١).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (احده تقيه)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٤) مَقصَد المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّه كَان غَنيًّا أَن يُفَرِّط في مَال اللَّه بِغَير حَقٍّ.

<sup>(</sup>٥) «الإمامة» المنسوب لابن قُتيبة: (١/ ٣٢). (٦) هي عُودٌ له سُيُور.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «الأمّالي» رقم: (٦٨).

<sup>(</sup>A) «الاستغاثة» ص (١٠١).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (أقر)، والتَّصويب من «الإرشَاد» و «التَّمهيد».



- أَحَدُهَا: أَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُمْ بِأَنَّ العَبْدَ عَبْدُهُ، وَالبَعِيرَ بَعِيرُهُ، وَحَلَفَ لَهُمْ بِأَنَّهُ مَا كَتَبَ الْكِتَابَ، وَلَا أَمَرَ مَنْ كَتَبَهُ.

وَكَانَ حَقُّ كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَسَمَ عُثْمَانَ؛ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيُبَرَّ (١) بِقَوْلِهِ، فَضْلًا عَنْ يَمِينِهِ. وَرَوَىٰ ابنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٢) خَبَرًا طَوْيلًا، ذَكَرَ فِيهِ: فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَقَالُوا: أَكَتَبْتَ وَرَوَىٰ ابنُ بَطَّة بِإِسْنَادِهِ (١) خَبَرًا طَوْيلًا، ذَكَرَ فِيهِ: فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَقَالُوا: أَكْتَبْتَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ: أَنْ تُقِيمُوا شَاهِدَيْنِ، أَوْ يَمِينِي بِاللَّهِ مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَىٰ لِسَانِ الرَّجُلِ، وَقَدْ يُنْقَشُ الخَاتَمُ عَلَىٰ الخَاتَم» (٣).

- وَأَمَّا افْتِئَاتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ: تُسَلِّمُ مَرْوَانَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ كَاتِبُهُ (''. فَإِنَّهُ مُطَالَبَةٌ بِمَعْصِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ مَرْوَانَ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مَعَهُ فِي الدَّارِ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَتَبَهُ ('')؛ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِمْ لِيَتَحَكَّمُوا فِيهِ.

وَلَوْ أَنَّهُ - أَيْضًا - اعْتَرَفَ مَرْوَانُ بِالكِتَابَةِ ؛ لَمْ يَحِلَّ دَمُهُ ، وَلَوْ حَلَّ - أَيْضًا - دَمُهُ ؛ لَمْ تَكُنْ أَيْضًا إِقَامَةُ الحُدُودِ إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلإِمَامِ أَنْ يُمَكِّنَهُمْ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ، وَلَيْسَ إِلَيْهِمْ هَذَا الشَّأْنُ ، وَلَا هُمْ بِمَأْمُونِينَ عَلَيْهِ .

- وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ عُثْمَاٰنَ وَمَرْوَانَ كَتَبَا الْكِتَابَ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِذَنْبٍ لَهُمَا؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ الْقَوْمَ [كَانُوا](١) مُسْتَحَقِّينَ [لِذَلِكَ](٧)؛ بِسَعْيِهِمْ إِلَىٰ عُثْمَانَ،

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والإستدراك من «الإرشاد»، وفي «التَّمهيد»: (له).



<sup>(</sup>١) في «التَّمهيد»: (يثق).

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة» الكبير، وهو في القِسم الذي لم يُعثر عَليه، يَسر اللَّه ذلك.

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ البزَّار في «المُسند» رقم: (٣٨٩)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على
 «فضائل الصَّحابة» رقم: (٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المَدينة»: (١١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٥) ذكر الإنكار البَاقِلَاني في «التَّمهيد» ص (٥٣٩) ولم أقف عليه عند غيره.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» و «التَّمهيد».



وَحَصْرِهِمْ لَهُ (۱) ، وَاسْتِنْفَارِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَشَتْمِهِ وَحَصْبِهِ عَلَىٰ المِنْبَرِ ـ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ـ (۱) ، وَمَنْعِهِ المَاءَ (۱) ، وَاسْتِخْفَافِهِمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ ، وَحَصْرِهِمُ الصَّحَابَةَ فِي اللَّينِ ، وَمَنْعِهِ المَاءَ (۱) ، وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ (۱) ، فَكَانَ قَتْلُهُمْ مِنَ الصَّلَاحِ فِي الدِّينِ ، مَنَازِلِهِمْ مِنَ الصَّلَاحِ فِي الدِّينِ ؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُمْ مِمَّا قَالُوهُ (۱) مِنْ أَعْظَمِ الفَسَادِ، وَقَدْ أَعْقَبَ (۱) الشَّتَاتَ وَالفُرْقَةَ وَشَقَ العَصَا مَا لَا يَنْقَطِعُ ـ فِي غَالِبِ الظَّنِّ ـ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

فَإِنْ قِيلَ (^): فَلِمَ رَقَىٰ عَلَىٰ المِنْبَرِ فَوْقَ المِرْقَاةِ الَّتِي كَانَتْ يَقُومُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٩)؟

قِيلَ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ؛ لَمْ يُحِلَّ ذَلِكَ دَمَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِيهِ؛ إِذْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ الصُّعُودِ عَلَيْهَا؛ لِمَصْلَحَةٍ، وَأَنَّهُ أَرْهَبُ لِلْعَدُوِّ، وَأَنَّهُ أَرْهَبُ لِلْعَدُوِّ، وَأَبْلَعُ لِلْعَدُوِّ، وَأَنَّهُ أَرْهَبُ لِلْعَدُوِّ، وَأَبْلَعُ لِلْقَوْلِ، وَأَقْمَعُ لِلطَّامِعِ فِي الْإِذْلَالِ لِلإِمَامِ.

وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَرَى مَا أَوْجَبَ ذَلِكَ، مِمَّا لَمْ نَقِفْ عَلَىٰ كُنْهِهِ.

(A) «العَوَاصِم»: (١/ ١٠٣).

(٩) ذَكَر ابن قُتيبَة في "عُيون الأخبَار» (٢/ ٢٥٥): "ولمَّا وَلِيَ عُثمَان صَعِد المِنْبَر فَقَال: رحمَهُمَا اللَّه، لَو جَلسَا هَذا المَجلِس مَا كَان بِذَلك مِن بَأْس، فَجَلَس عَلى ذُروَة المِنْبَر، فَرَمَاه النَّاس بأبصَارِهم، فَقَال: إنَّ أوّل مَركَب صَعبٌ، وإنَّ مَع اليَوم أيّامًا، ومَا كُنَّا خُطَبَاء، وإنْ نَعِش لَكُم تَأْتِكُم الخُطبَة عَلى وجهِهَا إن شَاء اللَّه تعَالى».



<sup>(</sup>١) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المَدينة»: (٤/ ١٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السَّابق: (٤/ ١١١٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق: (٤/ ١٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الرُّسل والمُلوك»: (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السَّابق: (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) في «التَّمهيد»: (وتمكينهم مما حاولوا).

<sup>(</sup>٧) زيادة في «التَّمهيد»: (من).



وَفِي الْجُمْلَةِ: أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ يُقَدِّمُ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَضْلًا [عَنْ] (١) /التَّرَقُّعِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ.

٧/١٣

فَإِنْ قِيلَ (٢): فَلِمَ انْصَرَفَ يَوْمَ خُنَيْنٍ؟

قِيلَ: إِنَّهُ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ انْصَرَفَ مُنْهَزِمًا، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ مُتَحَيِّزًا لِلْقِتَالِ، وَمُنْتَهِزًا فَمُنْتَهِزًا فَمُنْتَهِزًا فَمُنْتَهِزًا فَمُنْتَهِزًا فَمُنْتَهِزًا فَيُ صَةٍ (٣).

وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ العَسْكَرَ بِأَسْرِهِ انْصَرَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِئِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَمُّهُ العَبَّاسُ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>، حَتَّىٰ صَاحَ: يَالَ<sup>(١)</sup> الأَنْصَارِ! فَتَرَاجَعَ النَّاسُ<sup>(١)</sup>.

وَلَيْسَ يَجِبُ عَلَىٰ الْوَاحِدِ الثَّبُوتُ عِنْدَ انْصِرَافِ الْقَوْمِ إِلَّا عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُتَحَرِّفُونَ لِقِتَالٍ، أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ بِانْقِطَاعِ الرَّسُولِ عَنْهُمْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الذَّنْبُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ؟!

عَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ وَصْفِكُمْ، فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنِي أَنَّهُ عَنْهُمْ ﴾(٧)، وَقَالَ اللَّهُ عَنِي، وَعَنِ المُنْصَرِفِينَ؛ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾(٧)، وَقَالَ



<sup>(</sup>١) في الأصل: (على)، والتَّصويب من «الإرشَاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٢) «العَوَاصِم»: (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عَاصِم في «الآحاد والمَثَاني» رقم: (٢٧٠٠)، وأبو يعلَى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٣٦٠٦)، وعندَهُما (أبو سُفيان بن الحَارث) بدلًا عن (عبد اللَّه بن العبَّاس) رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُرُ.

<sup>(</sup>٥) زيادة في «التَّمهيد»: (للمهاجرين يا)، وليست في «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٧) سُورة آل عِمران: (١٥٥).



تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ (١)(٢) فَقَبِلَ اللَّهُ تَوْبَةَ الْقَوْمِ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالتَّوْبَةُ تُزِيلُ الذَّنْبَ وَعِقَابَهُ.

فَإِنْ قِيلَ (٣): فَلِمَ لَمْ يَحْضُرْ بَدْرًا؟

قِيلَ: أَكْثَرُ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِمَامَةُ الْمَفْضُولِ جَائِزَةٌ مَعَ حُصُولِ الْفَاضِل؛ لِسَبَبِ وَعَارِضِ يُقَيِّدُهُ(١).

عَلَىٰ أَنَّ الْفَضِيلَةَ [لَهُ] (٥) فِي تَأَخُّرِهِ عَنْ بَدْرٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَأَخَّرَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ إِنَّمَا تَأَخَّرَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ إِلْزَامِهِ لَهُ [لِتَعْلِيلِ ابْنَتِهِ - الَّتِي كَانَتْ زُوْجَتَهُ - وَمُشَاهَدَةَ] (٦) أَمْرَهَا؛ لِأَنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ كَانَتْ مَرِضَتْ، فَأَمَرَهُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا.

هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ ثَابِتٍ (۱، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَر: هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَدْرًا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَر: «خَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَى ابْنَ عُمَر: وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبَائِ عُمَرَ عَمْرَ ابْنَتِهِ رُقَيَّة، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ بَدْدٍ، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ، فَقَدْ شَهِدَهَا» (۱۰).

<sup>(</sup>٩) أخرجه - بلفظٍ قَريبٍ - البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣١٣٠) من طريق عُثمَان بن مَوهب عنه،=



<sup>(</sup>١) سُورة التَّوبة: (٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤٩٠)، والبزَّار في «المُسند» رقم: (٣٩٥).

 <sup>(</sup>٣) «الصّراط المُستقيم»: (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص (٣٦٠)، وفي «التَّمهيد»: (يقعده).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (للتعليل لابنته التي كانت زوجته شاهد)، والتَّصويب من «الإرشَاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٧) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>A) لعله ثَابِت بن أسلَم، أبو مُحمَّد البُنَاني، تُوفِّي سنة ١٢٧ هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٢٠)



وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ جَعَلَهُ كَالحَاضِرِينَ؛ لِأَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ [مُؤْثِرٌ] (ا) لِتَخَلُّفٍ عَنِ الْحَرْبِ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لَكَانَ يُوقِفُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

**فَإِنْ قِيلَ<sup>(١)</sup>:** فَلِمَ تَأَخَّرَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؟

قِيلَ: إِنَّمَا تَأَخَّرَ لِتَحَمُّلِ رِسَالَةِ النَّبِيِّ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ أُرْجِفَ بِالمَدِينَةِ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ، وَقَالَ: «لَئِنْ كَانُوا قَتَلُوهُ، لَأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِم نَارًا» (٣)، أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ، وَقَالَ: «لَئِنْ كَانُوا قَتَلُوهُ، لَأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِم نَارًا» (٣)، أَوَقَالَ: «هَذِهِ شِمَالِي عَنْ يَمِينِ عُثْمَانَ، وَهِي خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَمِينِهِ» (١) فَهُو كَانَ السَّبَ فِي بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، فَكَيْفَ يَكُونُ بِتَأَنُّوهِ عَنْهَا مَنْقُوطًا؟!

وَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ فِي عُثْمَانَ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهِ، فَبَايَعَ النَّاسَ أَنْ لَا تَفَرُّقَ (١)، فَكَانُوا [أَلْفًا](٧) وَثَلَاثَمِائَةٍ (٨).

<sup>(</sup>A) أخرجه - بلفظٍ قَريبٍ - العُقيلي في «الضُّعفاء»: (١/ ٢٠٠).



وقد تقد مهذا النَّص من لَفظ عُثمان رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ ص (١٣١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مؤثم)، والتَّصويب من «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٢) «الصّراط المُستقيم»: (٣/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٢/ ٦٣٢) بلفظ: «لا نَبرَح حتَّى نُنَاجِز القَوم»، والعُقيلي في «الضُّعفاء»: (١/ ٢٠٠) بلفظ: «إن قَتَلُوه لأُنابِذنَّهم».

<sup>(</sup>٤) ذكره - بهذا اللَّفظ - أبو بكر البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٤٣)، والقَاضِي عبد الوهَّاب في «شَرح عَقيدة ابن أبي زَيد» ص (١٣٢)، وأخرجه التِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٧٠٢) بلفظ: «فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لأَنْفُسِهِمْ».

<sup>(</sup>٥) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) في «الإرشاد»: (يفترقوا)، ولعل المُثبت مُتصحِّف من (يفروا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ألف).



وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، فَبَايَعَ النَّاسَ، الرِّضُوانِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ فَضَرَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ فَضَرَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ لِعُثْمَانَ [خَيْرًا] (۱) مِنْ أَيْدِيهِمْ لَهُمْ (۳).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ أَبِي وَائِل ('')، قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ('') إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (''): مَا يَحْبِسُكَ عَنِّي؟

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَدْرًا وَبَيْعَةَ الرِّضُوَانِ، وَلَمْ أَتُرُكْ سِيرَةَ عُمَرَ. الرِّضُوَانِ، وَلَمْ أَتْرُكْ سِيرَةَ عُمَرَ.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ: «أَمَّا قَوْلُكَ فِي بَدْرٍ؛ فَخَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ أُمَرِّضُ ابْنَتَهُ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْم، وَأَمَّا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، فَلَمْ أَشْهَدْهَا؛ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ، وَبَايَعَ لِي بِيدِهِ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْم، وَأَمَّا قَوْلُكَ: فِيمَنْ تَوَلَّىٰ صَلَّاللَّهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّىٰ يَوْمَ الْتَقَىٰ الجَمْعَانِ؛ فَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ تَولَّىٰ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَولَّىٰ الْتَهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَولَّىٰ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ تَولَّىٰ اللَّهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَولَّىٰ اللَّهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُولَ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُولَ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُولَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَقَىٰ الْعَرْفِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنَّ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْعَوْمُ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُؤْلُى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اللَّذِينَ عَوْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ



<sup>(</sup>١) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خير).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ التِّرمذي في «الجَامع» رقم: (٣٧٠٢)، وابن شَاهِين في «شَرح مَذاهب أهل السُّنة» رقم: (١١٤).

<sup>(</sup>٤) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) هو شَقيق بن سَلمة.

 <sup>(</sup>٦) ابن أبي مُعَيط، أبو وَهب الأُمَوي، أخو عُثمان رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لأُمِّه، وولي له الكُوفة. «السّير»:
 (٣/ ٤١٣)

<sup>(</sup>٧) لعله ابن عوف رَضِحَلِللَّهُ عَنْهُ.



مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأٌ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ (١)، وَأَمَّا سِيْرَةُ عُمَرَ؛ فَلَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنَا وَأَنْتَ أَنْ نَسِيرَ بِسِيرَةِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ» (١).

وَفِي الجُمْلَةِ: فَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ مَظْلُومًا، رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِل (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ فِتْنَةً، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ: " يُقْتَلُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ هَذَا مَظْلُومًا »، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، وَإِذَا (٥) هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٦).

وَذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بِإِسْنَادِهِ (٧): عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ (٨)، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَاجًّا (٩)، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاءِ القَوْمُ؟ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَاجًّا (١٩)، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاءِ القَوْمُ؟ فَقَالَ: هَوُلاءِ القَوْمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِّي فَقَالَ: فَإِنِّي فَقَالَ: فَإِنِّي مَنْ شَيْءٍ فَحَدِّ بْنِي، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَالَ: فَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>٩) في المَصدر: (حج البيت). (١٠) في المَصدر: (سائلك).



<sup>(</sup>١) سُورة آل عِمران: (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ أبو عبد الله رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤٩٠)، وأبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٣٩٥) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) التَّيمي البّكري. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٧٢٥)

<sup>(</sup>ه) في «الإرشاد»: (فإذا).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٣٩/ ٢٧٧)، وأخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ أبو عبد
 اللَّه رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٢٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) «الصَّحيح» رقم: (٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٨) هو عُثمان بن عبد اللَّه، أبو عبد اللَّه التَّيمي، تُوفِّي بعد سنة ١٢٠هـ. «السِّير»: (٥/ ١٨٧)



1٤/ب

قَالَ: فَهَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ /فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبِيِّنُ لَكَ؛ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَر لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُولُ اللَّهِ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُولُ اللَّهِ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ (١) بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلْمَانَ ». فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، وَقَالَ: ﴿هَذِهِ لِعُثْمَانَ ». فَقَالَ يَهُ عَمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعْكُوسًا (١)٤).

وهَذَا إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ لِقَتْلِهِ؛ لِتَعْظِيمِهِمْ لِذَلِكَ.

وَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنِ [أَبِي] (٦) وَائِل] (٧)، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (٨) رَافِعًا أُصْبُعَيْهِ (٩)، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَم عُثْمَانَ» (١٠).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه - بهذا اللَّفظ - عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (٤/ ١٢٦٤)، والآجري في «الشَّريعة» رقم: (١٦١١).



<sup>(</sup>١) زيادة في المصدر: «فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ » ويحتمل سقوطها من الأصل لتشَابه النَّهاية.

<sup>(</sup>٢) (على يده اليسرى) ليست في المَصدر.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي المَصدر: (معك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحُ إِللَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٣٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و «الإرشاد»، والصَّواب: (ابن أبي لَيلي).

<sup>(</sup>٨) فوقها في الأصل: (البيت).

<sup>(</sup>٩) في «الإرشاد»: (إصبعته).



وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ نَهَيْتُ عَنْ قَتْل عُثْمَانَ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ» ('').

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةً (١)، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «وَالَّذِي لَهُ الجَوَارِي المُنْشَآتُ فِي البَحْرِ كَالأَعْلَامِ، مَا أَمَرْتُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَلَا رَضِيتُ، وَلَا مَالَأْتُ عَلَيْهِ» (٥).

وَيِإِسْنَادِهِ<sup>(۱)</sup>: عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، [قَالَا]<sup>(۷)</sup>: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَوْمَ الجَمَلِ، وَقَدْ سَمِعَ ضَجَّةَ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: عَائِشَةُ وَمَعَهَا النَّاسُ يَلْعَنُونَ قَتَلَةً عُثْمَانَ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، وَالسَّهْلِ وَالجَبَلِ<sup>(۱)</sup>. عُثْمَانَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، وَالسَّهْلِ وَالجَبَلِ<sup>(۱)</sup>. وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ زِيَادِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ (۱)، عَنْ أَبِيهِ (۱)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ زِيَادِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ (۱)، عَنْ أَبِيهِ (۱)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المدينة»: (٤/ ١٢٦٠)، ومَعمَر بن رَاشِد في «الجَامِع» رقم: (٢٠٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) الفَزَاري، من كِبَار التَّابعين، تُوفِّي سنة ٦٥هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٧٢٠)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٧٣٩) من حديث عَمِيرة بن سَعد، وأبو مُحمَّد الخَلَّال في «ذِكر مَن لم يكُن عنده إلَّا حَديث واحد» رقم: (٥٨) من حديث أبي صَالح السَمَّان.

<sup>(</sup>٦) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (قال)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>A) أخرجه - بلفظٍ قَريبٍ - عُمر بن شبَّة في «أخبَار المدينة»: (٤/ ١٢٦٧) من حديث ابن الحَنفيَّة.

<sup>(</sup>٩) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>١٠) «الجَرح والتَّعديل»: (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>١١) هو عَامِر بن أُسَامة الهُذَلي البَصري، تُوفِّي سنة ١١٢ هـ. «التَّعديل والتَّجريح»: (٦/ ٣١٩)



«لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ فِي قَتْلِهِ، لَرُجِمُوا بِالحِجَارَةِ» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ كِنَانَةَ ('') ـ مَوْلَىٰ صَفِيَّة ـ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَقْتَلَ عُثْمَانَ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ مَضْرُوبِينَ، يَوْمَئِذِ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَةً، فَأُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ مَضْرُوبِينَ، مَحْمُولِينَ، كَانُوا يَدْرَؤُونَ [عَنْ] ('') عُثْمَانَ، مِنْهُمْ (''): الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الخَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ، فَأَمَّا مَنْ تَوَلَّىٰ قَتْلَهُ وَلَيْ اللَّهِ ابْنُ الذَّبِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ، فَأَمَّا مَنْ تَوَلِّىٰ قَتْلَهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَالتَّجِيبِيُّ ('')، [وَالغَافِقِيُّ ('')] (۸).

فَضَرَبَهُ [الغَافِقِيُّ] (١) بِحَدِيدَةٍ مَعَهُ، وَضَرَبَ المُصْحَفَ بِرِجْلِهِ، وَجَاءَ سُودَانُ بْنُ حُمْرَانَ لِيَضْرِبَهُ، فَانْكَبَّتْ عَلَيْهِ نَائِلَةُ (١٠)، وَالْتَقَتِ السَّيْفَ بِيَدِهَا، فَمَسَحَ أَصَابِعَهَا، وَأَطَارَ أَصَابِعَ يَدِهَا، وَوَلَّتْ، فَضَربَ عُثْمَانَ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قُتِلَ سُودَانُ فِي الدَّارِ، قَتَلَهُ عَبْدٌ لِعَثْمَانَ، وَوَثَبَ قُتَيْرَةُ عَلَىٰ الغُلَامِ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قُتِلَ شُودَانُ فِي الدَّارِ، قَتَلَهُ عَبْدٌ لِعَثْمَانَ، وَوَثَبَ قُتَيْرَةُ عَلَىٰ الغُلَامِ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قُتِلَ قُتَيْرَةُ عَلَىٰ الغُلَامِ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قُتِلَ قُتَيْرَةُ ، قَتَلَهُ عَبْدٌ آخَرُ لِعُثْمَانَ (١١).

<sup>(</sup>١١) أُخرِج أوله إسحَاق بن راهويه في «المُسند» رقم: (٢٠٨٨)، وذكر الطَّبري معنَاه في «التَّاريخ»: (٢٩١/٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢٦٩٧)، وأبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٦٢٥) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (على)، والتَّصويب من «الإرشَاد» والمَصدر.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و «الإرشاد»، ولعل الصَّواب: (وهم).

<sup>(</sup>٦) هو كِنَانة بن بِشر، قُتل سنة ٣٦ هـ. «تاريخ ابن يُونس»: (١/ ٤١٤)

<sup>(</sup>٧) ابن حَرب العَكِّي.

<sup>(</sup>٨) تصحَّفت في الأصل إلى: (العايفي).

<sup>(</sup>٩) تصحَّفت في الأصل إلى: (العايفي).

<sup>(</sup>١٠) بِنتُ الفُرَافِصَة بن الأحْوَص الحَنفِيَّة. «تاريخ دِمَشق»: (٧٠/ ١٣٥)



وَرَوَىٰ /ابْنُ بَطَّةُ (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ (١) - فِي حَدِيثٍ طَوِيل - قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ (٣) ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي ، لَقَدُّ أَخَذْتَ مِنِّي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ (٣) ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي ، لَقَدُّ أَخَذْتَ مِنِي مَقُّعَدًا ، مَا كَانَ أَبُوكَ بِآخِذِهِ وَلَا لِيَقْعُدَهُ » فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ (٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٦)، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ، مِنْ بَنِي سَدُوسٍ ـ يُقَالَ لَهُ: المَوْتُ الأَسْوَدُ ـ فَخَنَقَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا بَنِي سَدُوسٍ ـ يُقَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَلْيَنَ مِنْ حَلَقِهِ (٧)، لَقَدْ خَنَقْتُهُ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ نَفْسِهِ تَتَرَدَّدُ [كَأَنَّهَا نَفْسُ جَانِّ.

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ] (^)، فَقَالَ: «بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ » فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً، فَاتَّقَاهَا بِيَدِهِ، فَقَطَعَهَا.

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ التُّجِيبِيُّ، فَأَشْعَرَهُ مِشْقَصًا، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَىٰ هَذِهِ الآيةِ: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ (٩) ، قَالَ: وَإِنَّهَا [لَفِي] (١٠) المُصْحَفِ، مَا حُكَّتْ ... وَذَكَرَ الخَبَرَ (١١).

<sup>(</sup>١١) أُخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٦٥٧)، وفيما يتعلق بدُخُول=



1/10

<sup>(</sup>١) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) البَصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسِم المَدني، كان قد ولاه عُثمَان إمرة مِصر، ثم سَار لحِصَار عُثمان، وفعل أمرًا كبيرًا،
 ثم انضم إلى عَلّي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا، قُتِل سنة ٣٨ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٨٢) وستأتي قِصَّة مَقتله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه - بهذا اللَّفظ - خَليفة بن خيَّاط في «التَّاريخ» ص (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) مولّى أبي أسيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و «الإرشَاد»، وفي المَصدر: (خناقه).

<sup>(</sup>A) سقط في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٩) شُورة البَقرة: (١٣٧).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (في)، والتَّصويب من «الإرشَاد» والمصدر.



وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ طَلْقِ بْنِ حَسَّانٍ ('')، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، أَتَيْتُ عَائِشَة، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا، فَرَدَّتْ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فِيمَا قُتِلَ عُثْمَانُ؟ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا، فَرَدَّتْ عَلَيْ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فِيمَا قُتِلَ عُثْمَانُ؟ فَقَالَتْ: «قُتِلَ - وَاللَّهِ - مَظْلُومًا، أَقَادَ اللَّهُ بِهِ ('') ابْنَ أَبِي بَكْرٍ ('')، وَاللَّهِ - مَظْلُومًا، أَقَادَ اللَّهُ بِهِ ('') ابْنَ أَبِي بَكْرٍ ('')، وَاللَّهِ مَا أَخْطَأَتْ أَبِي ('') بُدَيْلِ ('')، وَسَاقَ اللَّهُ إِلَىٰ الأَشْتَرِ ('') هَوَانًا فِي بَيْتِهِ (' قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَخْطَأَتْ رَجُلًا أَنْ أَصَابَتْهُ دَعْوَتُهَا ('').

وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، دَخَلُوا خِزَانَتَهُ، فَوَجَدُوا فِيهَا صُنْدُوقًا، فَقَالُوا: هَذَا مَا اخْتَانَهُ (١٠) مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ. فَكَسَرُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ حُقَّةً (١١)، فَقَالُوا: فِيهَا جَوْهَرٌ. فَكَسَرُوهَا، فَوَجَدُوا فِيهَا فَوَجَدُوا فِيهَا



التُّجِيبي فقد جاء في «فَضَائل الصَّحابة» لأبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ من زيادات عبد اللَّه و رقم: (٧٦٥) و «المُصنَّف» لابن أبي شَيبة رقم: (٣٨٨٤٥) إنه ليس في حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و «الإرشاد»، والصَّواب: (خُشَّافٍ) القَيْسِي.

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد»: (أجاد للَّه بنفسه).

<sup>(</sup>٤) أي مُحمَّد، يُنظر مَقتله ص (٣١٤).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و «الإرشاد»، والصَّواب: (ابني) وهما عبد اللَّه وعبد الرَّحمن ابني بُديل بن وَرْقَاء الخُزَاعِي، قُتِلَا بصِفِّين سنة ٣٧هـ .

<sup>(</sup>٦) زيادة في «الإرشاد»: (على ضلالة).

<sup>(</sup>٧) هو مالك بن الحَارث النَّخَعي، مَات مَسمُومًا بعد صِفِّين. «السير»: (١٤ ٣٤)

 <sup>(</sup>A) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ عَلي بن حَرب الطَّائي في «حديثه» رقم: (٥٩)، وأخرجه ـ باختلاف لفظٍ ـ البُخَاري في «التَّاريخ الأوسط» رقم: (٣٤٧).

<sup>(</sup>٩) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>١٠) كأنها في الأصل: (اختاره)، وفي «السِّير»: (اختان).

<sup>(</sup>١١) وِعَاء صَغِير، ذُو غَطَاء.

---

وَرَقَةً: «عُثْمَانُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، عَلَيْهَا يَحْيَا، وَعَلَيْهَا يَمُوتُ».

وَوَجَدُوا فِي ظَهْرِهَا مَكْتُوبًا هَذَا الشِّعْرُ:

غِنَىٰ النَّفْسِ يُغْنِي النَّفْسَ حَتَّىٰ يَكُفَّهَا وَإِنْ مَسَّهَا حَتَّىٰ يَضُرَّ بِهَا الفَقْرُ فَمَا عُسْرَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا إِنْ لَقِيتَهَا بِكَائِنَةٍ، إِلَّا وَمِْن بَعْدِهَا يُسْرُ<sup>(۱)</sup>

**⊚\**{**?**•• ••**}/**••

<sup>(</sup>١) ذكره - بهذا اللَّفظ - قِوَام السُّنة في «سِير السَّلف الصَّالحين» ص (١٨٣)، وأخرجه ابن زَبْر الرَّبَعِي في «وصَايا العُلَماء» ص (٣٩) من حديث الفَضل بن عبد المَلك ابن أبي سَوِيَّة.







وَاعْلَمْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إِمَامُ حَقِّ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. خِلَافًا لِلخَوَارِجِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ كَانَ إِمَامًا حَقًّا سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ كَفَرَ فِي السِّتَّةِ الأُخرِ<sup>(۲)</sup>.

#### دَلِيلُنَا:

اتِّفَاقُنَا عَلَىٰ ثُبُوتِ إِمَامَتِهِ، وَعَدَالَتِهِ سِنِينَ، وَلَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ ذَلِكَ ارْتِدَادٌ بَعْدَ إيمَانٍ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِخْبَارِ النَّبِيِّ بِالجَنَّةِ، فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَيْهِ الكُفْرَ؛ أَفْضَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ خَبَرُهُ بِخِلَافِ مَخْبَرِهِ.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>٢) في «مُختصر المُعتمد»: (الأواخر).



<sup>(</sup>١) «مقَالات الإسلَاميين» ص (٤٥٤).





### فَصْلُ



وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ عُثْمَانَ /أَمْرٌ يُوجِبُ فِسْقَهُ، وَقَتْلَهُ. خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ أُمُورٌ يُفَسَّقُ بِهَا. وَذَكَرُوا الأَسْئِلَةَ (١) الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا؛ مِنْ:

- إِتْمَام الصَّلَاةِ بِمِنَّىٰ.
  - وَجَمْع القُرْآنِ.
- وَتَرْكِ قَتْل عُبَيْدِ اللَّهِ بِالهُرْ مُزَانِ.
  - وَكَتْبِهِ الكِتَابَ فِي أَهْل مِصْرَ.
    - وَالحِمَىٰ.
    - وَرَدِّهِ طَرِيدَ رَسُولِ اللَّهِ.
    - وَضَرْبِهِ لِعَمَّارِ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
      - وَهَزِيمِهِ<sup>(٣)</sup> يَوْمَ أُحُدَ.
- وَلَمْ يَشْهَدْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَلَا [بَدْرًا](١).
  - وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الهَذَيَانِ.

وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ (٥).



۱۵/ب

<sup>(</sup>١) «مقَالات الإسلاميين» ص (٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل: (الاسوله).

<sup>(</sup>٣) تحتمل أن تكون في الأصل: (هربه).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بدر).

<sup>(</sup>٥) تُنظر ص (١٣٥ ـ ١٤٥).



وَيَدُلُّ عَلَيْهِ:

اتِّفَاقُنَا عَلَىٰ إِمَامَتِهِ، وَعَدَالَتِهِ.

وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ فَوَجَبَ التَّمَسُّكُ بِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ تَرْكِ نُصْرَتِهِ وَخِذْ لَانِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ؟ قِيلَ: مَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ نَصَرُوهُ، وَمَنْعَهُمْ عَنْ نُصْرَتِهِ:

فَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيِّبٍ: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، وَجَّهَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ يَنْصُرَانِهِ، فَلَمَّا قُتِلَ، خَرَجَ عَلِيٌّ، فَلَقِيَهُ الحَسَنُ فَلَطَمَهُ وَجَّهَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنِ، وَلَعَنَ آخَرَ، وَقَالَ: «كَيْفَ وُصِلَ إِلَيْهِ؟!»(١)

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٣)</sup>: عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ<sup>(١)</sup>، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقُلْتُ: يَا عَمُّ، أَهْلَكَتْنَا الْحِجَارَةُ. قَالَ: فَجَاءَ عَلِيٌّ يَرْمِي القَوْمَ حَتَّىٰ [فَتَرَ] (٥) مَنْكِبُهُ، وَقَالَ: «يَا ابْنَ الْحِجَارَةُ. قَالَ: هَانَ ابْنَ الْحِجَارَةُ. قَالَ: هَمَعْ (٦) حَشَمَكَ وَمَوَالِيَكَ، ثُمَّ لِيَكُنْ هَذَا رَأْيَكُمْ (٧)» (٨).

وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ كِنَانَةَ ـ مَوْلَىٰ صَفِيَّةَ ـ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَقْتَلَ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ

 <sup>(</sup>٩) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>١) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه - باختلافٍ لفظٍ - ابن عَسَاكر في "تاريخ دِمَشق": (٣٩/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) هو سَلِيط بن سَلِيط، حِجَازي. «الجَرح والتَّعديل»: (١٤ ٢٨٦)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نشر) مُهملة الأوَّل، وغيرظاهرة في «الإرشاد»، والمثبت من المَصَادر.

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل: (اجربع). (٧) أي فِعلَكم.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ـ بلفظ قَريبٍ ـ عُمر بن شبّة في «أخبار المدينة»: (٤/ ١٢٢٠)، وابن عَسَاكر في «تاريخ دِمَشق»: (٣٩/ ٣٦٩).



الخَبَرَ، وَجَوَابَ عَائِشَةً (١).

جَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَهُمْ مِنَ القِتَالِ، وَأَمَرَهُمْ بِالكَفِّ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُ، وَهُوَ الإِمَامُ:

فَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ [ابْنِ] (") سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ [سَلِيطًا ('')] (") وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ('<sup>1</sup>)، قَالَ: «اذْهَبَا إِلَىٰ ابْنِ سَلَامٍ ('') فَاشْكُرَا ((^) وَعُبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ (الْأَسِ مَا قَدْ تَرَىٰ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟)» لَهُ، وَقُولًا لَهُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ تَرَىٰ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟)»

قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ سَلَامٍ، فَقُلْنَا لَهُ نَحْوًا مِنْ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: [أَنْتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، بَعَثَكُمَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَأَقْرِآهُ ابْنُ فُلَانٍ، بَعَثَكُمَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَأَقْرِآهُ السَّلَامَ، وَقَالَ لِلْآخَرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلْيَكُفَ، فَإِنَّهُ أَقْوَىٰ لِحُجَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ. السَّلَامَ، وَأَخْبِرَاهُ بِأَنَّهُ مَقْتُولٌ؛ فَلْيَكُفَ، فَإِنَّهُ أَقْوَىٰ لِحُجَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ.

فَأَتَيْنَاهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، لَا يُقَاتِلُ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ، صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ» (١٠).

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ سَاغَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ

<sup>(</sup>١٠) أخرجه - باختلاف لفظٍ - مَعمَر بن راشِد في «الجَامِع» قم: (٢٠٩٦٤).



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۵۷) و (۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن زَيد بن ثَابت بن الضَّحَّاك، قُتِلَ يوم الحَرَّة. «الطَّبقات الكبير»

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سليط).

<sup>(</sup>٦) الأُمَوي، كان يوم الجَمل مع عَائشة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهَا، وقُتِل فيه سنة ٣٦هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٢٩٨)

<sup>(</sup>٧) عبد اللَّه، أبو الحَارث الإِسرَائِيلي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و «الإرشَاد»، وفي المَصَادر: (فتنكَّرا)، ولعلها: (فانتكِرَا).

<sup>(</sup>٩) سقط في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» والمصدر.



نُصْرَتِهِ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ عَدْلٍ؟

قِيلَ: لِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ مَظْلُومًا؛ فَعَلِمَ رَضَيًا لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قِتَالَهُمْ لَا يَزِيدُ فِي أَجَلِهِ.

الثَّانِي: عَلِمَ أَنَّ الذَّابِّينَ عَنْهُ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ؛ /لأَنَّهُمْ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ ١/١٦ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وَهُمْ قِلَّةٌ، وَالعَدُوُّ كَثِيرٌ؛ فَخَافَ عَلَيْهِمْ.

الآخَرُ(١): أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ.

وَلِأَنَّا [قَدْ]<sup>(۱)</sup> بَيَّنَّا فِيمَا نُقِلَ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِّيَلِيَّهُ عَنْهُ فِي قَتْلِهِ، وَتَبَرِّيهِ مِنْهُ، وَلَعْن قَتَلَتِهِ، وَكَذَلِكَ كُرْهِ عَائِشَةَ<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ (٥)، قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ يَوْمَ الجَمَلِ: «إِنَّا كُنَّا ذَا بَغْيِ (٦) فِي أَمْرِ عُثْمَانَ، اللَّهُمَّ خُذْ لِعُثْمَانَ [مني](٧) حَتَّىٰ يَرْضَىٰ (٨).

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِلِ وَإِلَّا فَأَدْرِكْنِي وَلَمَّا أُمَـزَّقِ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصُّواب: (الأخير).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فقد)، والتَّصويب من «الإرشاد». (٣) ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٤) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) الأحمَسِي الكُوفي، مِن بَجِيلة، تُوفِّي في آخر ولاية الحجَّاج في خِلافة الوَليد بن عبد المَلك. «الطَّبقات الكَبير»

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي المَصَادر: (داهنا)، وفي «الإرشَاد»: (ذاهبا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (منا) تصحَّفت من رسم (مني)، والتَّصويب من «الإرشاد» والمَصدر.

<sup>(</sup>A) أخرجه - بهذا اللَّفظ - مُحمَّد بن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٣٦١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المَدينة»: (٤/ ١١٩٩).



وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ (١): «قَامَ مَعَهُ بَنُو أُمَيَّةَ يَخْتَضِمُونَ (١) مَالَ اللَّهِ خِضْمَ [الإبل] (٣)».

وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا سَاءَنِي ذَلِكَ، وَلَا سَرَّنِي »(١). وَإِنَّهُ سُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «دَمُ عُثْمَانَ فِي جُمْجُمَتِي هَذِهِ» (٥).

وَقَالَ بِالبَصْرَةِ: «وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ، وَلَا مَالَأْتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَإِنَّمَا قَتَلَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَعَهُ»(٦).

قِيلَ: لَا تَثْبُتْ هَذِهِ الأَخْبَارُ، وَإِنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنَ اللَّعْنِ وَالإِنْكَارِ، وَالمُعَاوَنَةِ وَالنُّصْرَةِ بِالأَوْلَادِ.

عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ: «مَا سَاءَنِي» مَعْنَاهُ: مَا سَاءَنِي المُطَالَبَةُ بِدَمِهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَا سَرَّنِي» فَمَعْنَاهُ: قَتْلُ القَوْمِ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: «دَمُ عُثْمَانَ فِي جُمْجُمَتِي هَذِهِ» يَعْنِي: أَنِّي المُطَالَبُ بِاسْتِيفَاءِ القَوَدِ لَهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي إِنْ لَمْ أَسْتَوْفِهِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ قَاتِلُهُ.

وَقُولُهُ: «قَتَلَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَعَهُ» مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَمَاتَه وَيُمِيتُنِي مَعَهُ، وَأَنَا (٧)، وَعَلِيٍّ قَاضٍ عَلَيْهِ بَالقَتْلِ، وَعَلَىٰ مِثْلِهِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: أَنَّ فِي أَوَّلِ الخَبَرِ: «وَاللَّهِ مَا

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، والقَائِل هو الله عَزَّفَجَلَّ، أو يكون صَوابها: (أنَّه).



<sup>(</sup>١) «نهْج البَلاغَة» ص (٥٨).

<sup>(</sup>٢) الخَضْم: الأكل بأقصى الأضراس. «النّهاية»

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الافل) مُهملة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عُمر بن شَبَّة في «أخبَار المَدينة»: (٤/ ١٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف»: (٣٨٨٣٤).



قَتَلْتُهُ، وَلَا مَالَأْتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ».

فَإِنْ قِيلَ: فَلَمْ تَرَكَ عَلِيٌّ الإِقَادَةَ مِنْ قَتَلَتِهِ؟ قِيلَ: لِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُمْ بَأَعْيَانِهِمْ، وَلَا قَامَتْ شَهَادَةٌ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلَهُمْ(''، وَقَدْ كَانَ كَثِيرًا [مَا] (') يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ» فَيَقُومُ أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَنَّعٍ بِالْحَدِيدِ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ (٣).

وَالثَّانِي: لَوْ عَرَفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَخَافَ قَتْلَ نَفْسِهِ وَفِتْنَةً فِي الْأُمَّةِ تَؤُولُ إِلَىٰ إِضْعَافٍ فِي الدِّينِ، وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ؛ كَانَ لَهُ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ وَقْتِ إِلَىٰ إِضْعَافٍ فِي الدِّينِ، وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ؛ كَانَ لَهُ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ وَقْتِ انْحِسَارِ (1) الفِتْنَةِ، وَزَوَالِ الحَرْبِ (٥)، وَهَذِهِ حَالُ عَلِيٍّ مَعَ أَتْبَاعِهِ مِنَ الأَشْتَرِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، وَالأُمْرَاءِ، وَأَصْحَابِ الرَّايَاتِ، وَكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُمْ، فَلَمْ يَحْضُرْ مَنْ طَالَبَ<sup>(٦)</sup> بِالقَوَدِ؛ لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ عُثْمَانَ كَانُوا يَقْدَحُونَ فِي إِمَامَةِ عَلِيٍّ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مُتَغَلِّبٌ عَلَيْهِمْ؛ فَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَةُ مَنْ لَيْسَ /بِإِمَام بِإِقَامَةِ حُدُودٍ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الدَّمِ أَنْ لَا يَنْصِبَ (٧) حَرْبًا مَعَ الإِمَامِ متى لَمْ يَحْكُمْ

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و «تنزيه خَال المُؤمنين»، وفي «الإرشاد»: (أن ولي الدم ليس له أن ينصب).



۱٦/ب

<sup>(</sup>١) في «الإرشاد» و «تنزيه خال المُؤمنين»: (بقتلهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مما)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) ذكره المُفيد الشِّيعي في «الجمَل» ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) في «تنزيه خَال المُؤمنين»: (انحسام).

<sup>(</sup>٥) في «تنزيه خَال المُؤمنين»: (الخوف).

<sup>(</sup>٦) في «الإرشَاد» و «تنزيه خَال المُؤمنين»: (يحضر مطالب).



لَهُ، بَلْ يَجِبُ الْإِنْقِيَادُ وَالطَّاعَةُ لَهُ، فَإِذَا بَارَزَهُ وَلَمْ يَلْزَمْ طَاعَتَهُ؛ لَمْ يَجِبِ اسْتِيفًا أَوَ القِصَاصِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ ('': فَكَيْفَ سَاغَ لَهُمْ تَرْكُهُ قَتِيلًا مَطْرُوحًا عَلَىٰ الزُّبَالَةِ أَيَّامًا ('')، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَأْيِهِمْ؟

قِيلَ: هَذَا [بَعِيدٌ]<sup>(٣)</sup> مِنْ حَالِ الصَّحَابَةِ وَدِينِهَا، سِيَّمَا مَعَ وُجُودِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَمَنْ يَنْصُرُهُ مِنَ [الأُمَّةِ]<sup>(١)</sup>، وَلَيْسَ مِنْ دِينِ أَحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ تَرْكُ [دَفْنِ]<sup>(٥)</sup> قَتِيلٍ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ القَتْلَ.

بَلِ الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ: أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ، وَلَمْ يَعْرِضْ أَحَدٌ فِي دَفْنِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٢): عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عُمَرَ (٧)، عَنْ أَبِيهِ (٨)؛ وَكَانَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ مِمَّنْ دَفَنَ عُثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ فِي البَقِيعِ بَعْدَ العَتَمَةِ... (٩)

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نَعيم في «مَعرفة الصَّحابة» رقم: (٥١٢٧).



<sup>(</sup>١) «حقّ اليَقِين» ص (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البَر في «الاستيعاب»: (٣/ ١٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تعبد)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الايه)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (دم)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٦) وهو من القِسم الذي لم يُعثر عليه من «الإبانة» الكبير، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والمَصدر، وفي المَصَادر: (عَمرو).

<sup>(</sup>A) «الثِّقات» لابن حِبَّان: (٦/ ٣٤٤).





# فِي ذِكْرِ السَّبَبِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَالِسُّهُ عَنْهُ

فَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي كِتَابِهِ(١):

أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَتْ إِلَيْهِ الخِلَافَةُ وَطَالَتْ مُدَّتُهُ فِيهَا، حَتَّىٰ دَرَجَ الصَّدْرُ الأَوَّلُ وَالجُمْهُورُ الأَكْبَرُ مِنَ الصَّحَابَةِ الأَوَّلِينَ وَالمُهَاجِرِينَ السَّابِقِينَ.

وَلَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ يَوْمَ قُتِلَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ (")، إِلَّا ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ؛ لَمْ يَبْقَ إِلَّا عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَبَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ.

حَتَّىٰ [بُلِيَ عُثْمَانُ بِمَنْ] (٣) دَخَلَ فِي رَعِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَتْ بِهِمُ الآرَاءُ، وَذَهَبَتْ بِهِمُ الأَهْوَاءُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ حُبُّ الدُّنْيَا، حَتَّىٰ وَاخْتَلَفَتْ بِهِمُ الآرَاءُ، وَذَهَبَتْ بِهِمُ الأَهْوَاءُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ حُبُّ الدُّنْيَا، حَتَّىٰ حَسَدُوهُ (١)، وَاسْتَطَالُوا مُدَّتَهُ، وَتَكَرَّهُوا خِلَافَتَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَسَنَ (٥) ذَلِكَ حَسَدُوهُ (١)، وَاسْتَطَالُوا مُدَّتَهُ، وَتَكَرَّهُوا خِلَافَتَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَسَنَ (٥) ذَلِكَ وَشَرَعَ فِيهِ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَالدُّنُولَ فِي جُمْلَةِ أَهْلِهِ، يُعْرَفُ



<sup>(</sup>١) يَقصد «الإبانة» الكبير، وهَذا المَوضِع من القِسم الذي لَم يُعثر عليه مِن الكِتاب، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ في «العِلل» ـ رواية عبد الله ـ : (٤٣٢١)، وعلَّقَه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٠٢٤) من قول سَعيد بن المُسيِّب رَحِمَهُ اللَّهُ، والمُرَاد أنَّهم مَاتوا مُنذ قَامَت فِتنة مَقتل عُثمان إلى أن قَامت فِتنة وَقعة الحَرَّة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بكي عثمان ثم)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حدوه)، وصُوِّبت فوقها.

<sup>(</sup>٥) في «الإرشاد»: (سن).



بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأْ (۱)، وَبِابْنِ السَّوْدَاءِ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَحَرَّقَهُ بِالنَّارِ، لَهُ وَلِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا (۱)، وَكَانَ مِنْ أَحْبَارِ اللَّهُودِ [وَأَبْنَاءِ رُوَسَائِهِمْ] (۱)، فَقَالَ لَهُمْ: لَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ مَا أَفْعَلُهُ؛ فَإِنِي أُرِيدُ اليَّهُودِ [وَأَبْنَاءِ رُوَسَائِهِمْ] (۱)، فَقَالَ لَهُمْ: لَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ مَا أَفْعَلُهُ؛ فَإِنِي أُرِيدُ أَنْ أَظْهِرَ الإِسْلَامَ، وَأَنْغَمِسَ فِي جُمْلَةِ أَهْلِهِ، فَأَحْدِثُ لَهُمْ أَحْدَاثًا، وَأَتَلَطَّفُ أَنْ أَظْهِرَ الإِسْلَامَ، وَأَنْغَمِسَ فِي جُمْلَةِ أَهْلِهِ، فَأَحْدِثُ لَهُمْ أَحْدَاثًا، وَأَتَلَطَّفُ فِي الحِيلَةِ لَهُمْ، أُمِرُ عَلَيْهِمْ بِدَعًا أَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا، أَشَتَّتُ بِهَا شَمْلَهُمْ، وَأُوقِعُ بَأْسَهُمْ [بَيْنَهُمْ] (۱)، وَأَنْ يَكُونَ بُدُولً بَدُولً وَعُمْ إِلَيْهَا، أَشَتَّتُ بِهَا شَمْلَهُمْ، وَأُوقِعُ بَأْسَهُمْ [بَيْنَهُمْ] (۱)، وَأَنْ يَكُونَ بُدُولً بَدُولً وَلَعْ مَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَأُوقِعُ بَأْسَهُمْ [بَيْنَهُمْ] (۱)، وَأَنْ يَكُونَ بُدُولً فَلِكَ وَأَوَّلُهُ قَتْلَ عُثْمَانَ، وَالبَغْيَ عَلَيْهِ.

فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ - حِينَ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ - الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، وَالتَّقَشُّفَ / وَالتَّزَهُّدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَىٰ الْأُمْرَاءِ، وَتَكَلَّمَ عَلَىٰ أَحْكَامِهِمْ، ثُمَّ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَجَعَلَ يُخْفِي ذَلِكَ وَيُسِرُّهُ، حَتَّىٰ ثَبَّتَ (٥) كَلَامَهُ فِي قُلُوبِ أَقْوَام، [وَوَجَدَ](١) عَلَيْهِ أَعْوَانًا؛ فَأَظْهَرَ ذَلِكَ وَيُسِرُّهُ، وَصَارَ لَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابٌ، [فَفَرَّقَهُمْ](٧) فِي الأَمْصَارِ.

[فَلَمَّا] (٨) عَلَا ذِكْرُهُ، وَانْتَشَرَ أَمْرُهُ، وَتَمَكَّنَتْ الضَّلَالَةُ فِي قُلُوبِ أَصْحَابِهِ؛

<sup>(</sup>A) في الأصل: (لما)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



/17

<sup>(</sup>١) الصَّنعَاني اليَّهُودي، إليه تُنسب السَّبئية وهم من غُلاة الرَّافضة، يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، وقد حرَّقهم علي رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ بالنَّار.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (وابناويُهم ورولساهم)، والتصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٥) مُهملة في الأصل، وتحتمل: (نبت)، وفي «الإرشَاد»: (حلا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ووجدوا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فرقهم)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



صَارَ إِلَىٰ الكُوفَةِ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّىٰ اتَّخَذَ بِهَا أَصْحَابًا، وَأَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَىٰ الأُمَرَاءِ، حَتَّىٰ تَمَكَّنَ فِي نُفُوسِهِمُ الطَّعْنُ عَلَىٰ عُثْمَانَ، ثُمَّ طَعَنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، ثُمَّ خَتَىٰ تَمَكَّنَ فِي نُفُوسِهِمُ الطَّعْنُ عَلَىٰ عُلَىٰ عُثْمَانَ، ثُمَّ طَعَنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، ثُمَّ خَافَ عَلَىٰ عَل

ثُمَّ صَارَ (٢) إِلَىٰ البَصْرَةِ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ صَارَ (٣) إِلَىٰ مِصْرَ وَنَوَاحِيهَا، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

فَلَمَّا كَبُرَ مِنْ دَعْوَتِهِ<sup>(١)</sup>، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُ، [تَكَاتَبُوا]<sup>(١)</sup> وَتَوَاعَدُوا مَوْضِعًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يُصَيِّرُونَ تَجَمُّعَهُمْ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَيَقْتُلُونَ إِمَامَهَا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي غَفْلَةٍ عَنْ ذَلِكَ لَا يَشْعُرُونَ.

فَقَدِمُوا المَدِينَةَ عَلَىٰ فَجْأَةٍ - وَهِي خَالِيَةٌ مِنْ جَيْشٍ يُحَارِبُ، وَلَا عِنْدَهُمْ أُهْبَةٌ لِلحَرْبِ - فَأَظْهَرُوا الشِّكَايَةَ وَالتَّظَلُّمَ مِنْ عُمَّالِ عُثْمَانَ، وَأَنَّ السِّيرَةَ مِنْهُمْ مُخَالِفَةٌ لِسِيرَةِ الخُلفَاءِ قَبْلَهُ، وَقَرَفُوهُ (٦) بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، وَصَادَفَ ذَلِكَ تَعَنَّتُا مُخَالِفَةٌ لِسِيرَةِ الخُلفَاءِ قَبْلَهُ، وَقَرَفُوهُ (٦) بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، وَصَادَفَ ذَلِكَ تَعَنَّتُا كَانَ فِي نُفُوسِ قَوْمٍ عَلَىٰ عُثْمَانَ؛ فَتَقَارَبُوا فِي العَنَتِ، وَمَنْ بِالمَدِينَةِ لَا يَعْلَمُونَ مَا يُضْمِرُونَهُ لِعُثْمَانَ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ حَلَفَ بِاللّهِ أَنَّهُ مَا قَالَهَا، وَلَا فَعَلَهَا، وَلا فَعَلَهَا، وَاعْتَرَفَ بِاللّهِ أَنَّهُ مَا قَالَهَا، وَلا فَعَلَهَا، وَاعْتَرَفَ بِاللّهِ أَنَّهُ مَا قَالَهَا، وَلا فَعَلَهَا،

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) أي بالكُوفة.

<sup>(</sup>٢) في «الإرشاد»: (سار).

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد»: (سار).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشاد»: (كثرت أعوانه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فكاتبوا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٦) في «الإرشَاد»: (وقرروه).



وَلَزِمَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ حِصَارَ عُثْمَانَ، يَنْتَهِزُونَ الفُرْصَةَ (٦) لِقَتْلِهِ، وَيُلْبِسُونَ عَلَىٰ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ اسْتِعْطَافَهُ عَلَيْهِمْ.

**⊘**√∞ **∞**/⁄⊚



<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل و «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد»: (وبعث إليه).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بن)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) تقدم ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) في «الإرشاد»: (الخلوة).





#### فَصْلُ



# وَالْإِمَامُ بَعْدَ عُثْمَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ:

نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ فِي مَوَاضِعَ:

- فَقَالَ فِي رِوَايِةٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ('): مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِإِمَامٍ، إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ؟! أَلَمْ يُقِمِ الحُدُودَ؟! أَلَمْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ؟! أَلَيْسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟! ('')
  - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ [أَحْمَد] (٣) بْنِ الحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ (١): عَلِيٌّ إِمَامٌ عَدْلُ (٥).
- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ<sup>(١)</sup>، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ<sup>(١)</sup>: عَلِيٌّ عِنْدَنَا مِنَ الخُلَفَاءِ<sup>(٨)</sup>.
- لَوقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل (١): عَلِيٌّ خَلِيفَةٌ، رَضِيَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ١٧/ب صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ، وَجَاهَدُوا وَحَجُّوا، وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ أَمِيرَ
   صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ، وَصَلَّوا خَلْفَهُ، وَغَزَّوْا مَعَهُ، وَجَاهَدُوا وَحَجُّوا، وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ أَمِيرَ
  - (١) أبو جَعفَر الكَحَّال، البَغدَادي المُتطبِّب. «الطَّبقات»: (٦/ ٣٨٤)
  - (٢) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٥٩٢).
  - (٣) في الأصل: (محمد)، والتَّصويب من المَصدر، وسيأتي على الصَّواب ص (٢٠٣).
    - (٤) أبو الحَسن ابن جُنَيْدِبٍ، تُوفِّي بعد سنة ٢٤٢ هـ. «الطَّبقات»: (١/ ٢٦)
    - (٥) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٥٩٣).
  - (٦) هو أحمَد بن مُحمَّد بن هَانِئ، أبو بَكر، تُوفِّي بعد سنة ٢٦٠ هـ. «الطَّبقات»: (١/ ١٦٢)
    - (٧) أبو إسحَاق العُبَادِي. «طَبقَات أصحَاب أحمَد» ص (٦٠)
    - (A) أخرجها عنهُما أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٥٩٤).
  - (٩) أبو عَليّ ابن إسحَاق بن حَنبَل، تُوفّي سنة ٢٧٣ هـ. «طَبقَات أصحَاب أحمَد» ص (١٢٩)





المُؤْمِنِينَ، رَاضِينَ بِذَلِكَ، غَيْرَ مُكْرَهِينَ (١)، فَنَحْنُ تَبَعُ لَهُمْ، وَأَبُو بَكْرٍ قَدَّمَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يُصَلِّي (١) بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، ثُمَّ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِي المَشُورَةِ - وَهُمُ الشُّورَىٰ - ، فَوَقَعَتْ خِيرَتُهُمْ مِمَّنْ (٣) بَقِي بَعْدَ عُمَرَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي المَشُورَةِ - وَهُمُ الشُّورَىٰ - ، فَوَقَعَتْ خِيرَتُهُمْ مِمَّنْ (٣) بَقِي بَعْدَ عُمَرَ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (١)، وَعَلِيٍّ - بَعْدَ هَوُلَاءِ - إِمَامٌ عَدْلُ، إِمَامَتُهُ ثَابِتَةً، وَأَمْرُهُ جَائِزٌ، كَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ عُثْمَانَ، فَهَوُلَاءِ أَئِمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ

ـ (١) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ ثَابِتٍ (٧) الخَطِيبُ (٨)، [قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ (١) - وَلِي مِنْهُ إِجَازَةٌ (١٠) - ] (١١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ (١١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي [السَّيَّارِيُّ (١٣)] (١١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ الزَاهِدُ (١١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي [السَّيَّارِيُّ (١٣)] (١١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي



<sup>(</sup>١) في المَصدر: (منكرين).

<sup>(</sup>٢) في المَصدر: (فصلي).

<sup>(</sup>٣) في المَصدر: (خيرتهم على خير من).

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (عثمان، فهؤلاء الأئمة).

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال «المَبسُوط». كتاب السُّنة. رقم: (٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) نص مُدرجٌ في الأصل: [قال الشيخ الإمام شيخ]

<sup>(</sup>٧) أحمَد بن عَلِي بن ثَابِت، تُوفِّي سنة ٤٦٣ هـ. «السِّير»: (١٨/ ٢٧٠)

<sup>(</sup>۸) «تاریخ بغداد»: (۱/ ۱۲۶).

<sup>(</sup>٩) عَلي بن مُحمَّد بن عَبد اللَّه الأُمَوي القُرَشي المُعَدَّل، تُوفِّي سنة ٤١٥ هـ. «السِّير»: (٢/ ٢٣٦)

<sup>(</sup>١٠) القول لأبي يعلى رَحْمَهُ أللَّهُ، وأشار إليها في «التَّعليق الكبير»: (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>١١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) غُلام ثَعلَب اللُّغوي، تُوفِّي سنة ٣٤٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (٣/ ٦١٨)

<sup>(</sup>١٣) هو الرَّافضي أحمد بن إبراهيم، أبو الحُسين، خَال غُلام ثَعلب. «تاريخ بغداد»: (٥/ ٢٠)

<sup>(</sup>١٤) في المَصَادر: (السياري)

**∅** 

أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ مَسْرُوقِ الصُّوفِيُّ (')، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَل، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَالِسًا ذَاتَ يَوْم، فَجَاءَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الكَرْخِيِّينَ ('')، فَالَ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَالِسًا ذَاتَ يَوْم، فَجَاءَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الكَرْخِيِّينَ ('')، فَلَذَكُرُوا خِلَافَةَ عَلِيِّ فَلَدُكُرُوا خِلَافَةَ عَلِيٍّ عَلَى فَلَكُرُوا خِلَافَةَ عَلِيٍّ عَيْهِ السَّلَامُ فَأَطَالُوا.

فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي عَلِيٍّ وَالخِلَافَةِ، إِنَّ الخِلَافَةِ، إِنَّ الخِلَافَةِ أَنْ الْخِلَافَةَ لَمْ تُزَيِّنْ عَلِيًّا بَلْ عَلِيٍّ زَيَّنَهَا (٣).

- وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ جَابِرِ العَطَّارُ (') ـ إِجَازَةً (') ـ بِإِسْنَادِهِ ('): عَنْ رُزَيْنٍ (')، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلِ حِينَ أَظْهَرَ التَّرْبِيعَ رُزَيْنٍ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلِ حِينَ أَظْهَرَ التَّرْبِيعَ رُزَيْنٍ (')، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ اللَّهْ أَنُوجِبُ الطَّعْنَ عَلَىٰ طَلْحَةً وَاللَّهُمُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ اللَّهْ عَلَىٰ طَلْحَةً وَالنَّرُبُر.

فَقَالَ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَمَا نَحْنُ [وَ] (^) حَرْبُ الْقَوْمِ وَذِكْرُهَا؟! قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا حِينَ رَبَّعْتَ بِعَلِيٍّ، وَأَوْجَبْتْ الْخِلَافَةَ لَهُ،

<sup>(</sup>A) ليست في الأصل، والمُثبت من المَصدر.



<sup>(</sup>١) أحمَد بن مُحمَّد بن مَسرُوق الطُّوسي، تُوفِّي سنة ٢٩٨ هـ. «تاريخ بغداد»: (٦/ ٢٧٩)

<sup>(</sup>٢) نِسبة إلى مَحِلة كَرْخ بغدَاد، وأهلَها جَميعهم شِيعة إمَامِية لا يُوجد فيهم سُنِّي ألبتَّة. «مُعجم البُلدَان»

 <sup>(</sup>٣) أخرجه القاضِي أبو الحُسين في «الطَّبقات»: (٢/ ١٦) عن يُوسف المِهْرَوَاني عن عَلي ابن
 بشْرَان به.

<sup>(</sup>٤) الحَسن بن عُثمان، تُوفِّي سنة ٢٠٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٤٧)

<sup>(</sup>٥) أشار إليها في «التَّعليق الكَبيرة»: (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) وهو: (قال: أخبرنا أبو يعلى عُثمان بن الحَسَن بن عَلَي بن مُحمَّد بن عُروة بن دَيْلَم الطُّوسي، قَال: حدَّثنا مُحمَّد بن دَاوُد بن سُليمان، قال: حدَّثنا وزيرة ...) «الطَّبقات»

<sup>(</sup>٧) في المَصَادر: (وُرَيزة) وفي بعضها: (وزير).



وَمَا يَجِبُ لِلْأَئِمَّةِ قَبْلَهُ.

فَقَالَ لِي: وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ؟

قُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (١).

قَالَ لِي: عُمَرُ خَيْرٌ مِنَ ابْنِهِ، قَدْ رَضِيَ عَلِيًّا خَلَيْفَةً عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَأَدْخَلَهُ فِي الشُّورَىٰ، وَعَلِيٍّ قَدْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَ بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ؟! (٢).

خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ<sup>(٣)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَطُّ. وَخِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ<sup>(١)</sup> فِي قَوْلِهِمْ بِالوَقْفِ فِيهِ، وَقَالَ: لَا أَقْطَعُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ (٥).

> دليلنا: مَا تَقَدَّمَ فِي إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الأَخْبَارِ<sup>(٦)</sup>.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ (٧): عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ،

<sup>(</sup>٧) «الإبانة الكبير» رقم: (٢٩٣٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤٦٤٦)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٥٥) و (٣٦٩٧) ولفظ الأوَّل: (كُنَّا نَعُدُّ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثُمَّ نَسْكُتُ).

<sup>(</sup>٢) أخرجها هِبَة اللَّه اللَّالَكَائي «شَرح أُصُول اعتِقَاد أهل السُّنة» رقم: (٢٤٢٩) من هذا الطَّريق، وابن أبي يعلَى في «الطَّبقات»: (٢/ ٥٠١) عن أبي بكر الخَيَّاط عن أبي مُحمَّد العَطَّار به.

 <sup>(</sup>٣) كذا هُنا وفي «مُختصر المُعتمد» ص (٤٥٣) و «الإرشاد» ص (٥٠١)، والمَنقُول أن ذلك بعد قُبُوله للتَحكِيم، وليس قَبله، وسيأتي ذلك ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص (٨٦).

قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ، وَعُثْمَانُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ [مَحْصُورٌ] (۱)، فَأَتَاهُ رَجُل، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَقْتُولُ السَّاعَةَ. فَقَامَ عَلِيٌّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذْتُ بِوَسَطِهِ (۲)/ تَخَوُّفًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «(٣) لَا أُمَّ لَكَ!»

قَالَ: فَأَتَىٰ عَلِيُّ الدَّارَ، وَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ، فَأَتَىٰ دَارَهُ، فَدَخَلَهَا، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَأَتَاهُ النَّاسُ، فَضَرَبُوا عَلَيْهِ البَابَ<sup>(1)</sup>، فَقَالُوا: إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَام (٥)، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا تُرِيدُونَ (٦)، فَإِنِّي (٧) لَكُمْ وَزِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ».

قَالُوا: الآنَ (^) - وَاللَّهِ - مَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ.

قَالَ: «فَإِنْ أَبَيْتُمْ عَلَيَّ، فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ سِرَّا، وَلَكِنْ أَخْرُجُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايِعَنِي بَايَعْتُهُ (٩)».

قَالَ: فَخَرَجَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في «فضائل الصَّحابة» رقم: (٩٦٩)، والبَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٢/ ٢١٠) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) في الأصل: (محصورا).

<sup>(</sup>٢) في المَصدر: (سوطه).

<sup>(</sup>٣) زيادة في المَصدر و «مُختصر المُعتمد»: (خل).

<sup>(</sup>٤) زيادة في المَصدر و «مُختصر المُعتمد»: (فدخلوا عليه).

<sup>(</sup>٥) في المَصدر و «مُختصر المُعتمد»: (خليفة).

<sup>(</sup>٦) في المَصدر: (تريدوا).

<sup>(</sup>٧) زيادة في المَصدر: (أكون).

<sup>(</sup>A) في المَصدر و «مُختصر المُعتمد»: (لا).

<sup>(</sup>٩) وفي المَصدر: (بايعني)، وفي «مُختصر المُعتمد»: (فيبايعني).



قَالَ الْأَثْرَمُ (١): قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: اكْتُبْ هَذَا الحَدِيثَ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١).

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنِ الأَعْمَشِ (١)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٥)، قَالَ: كَانَ الحَادِي يَحْدُو العُثْمَانَ:

... الأَمِيرُ بَعْدَهُ عَلِيٌّ وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ ... (١) وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ ... وَالْمِيرُ بَالْمُ مَا الزَّبَيْرِ خَلَفٌ ... وَالْمِيرُ بَالْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّ

الخَطَّابِ، فَسَمِعْتُ الحَادِي يَحْدُو:

إِنَّ الْأَمِيرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَفَّانَ الْأَمِيرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَفَّانَ

ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ، فَسَمِعْتُ الحَادِي يَحْدُو:

إِنَّ الأَمِيرَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ (١٠)

(١) «الإبَانة الكَبير» رقم: (٢٩٣٤).

- (٢) أخرجها ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ أبو بكر الخلَّال في «العِلل» ـ المُنتخب ـ رقم: (١٥٥)، و «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٠١)
  - (٣) «الإبَانة الكَبير» رقم: (٢٩١٨).
  - (٤) سُليمَان بن مَهرَان، أبو مُحمَّد الأسَدي، تُوفِّي سنة ١٤٨ هـ. «السِّير»: (٦/ ٢٢٦)
    - (٥) ذَكوَان السَّمَّان، تُوفِّي سنة ١٠١ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٨٩)
- (٦) أخرجه وَكِيع في «حَدِيثه عَن الأعمَش» رقم: (٣٥)، ونُعَيم بن حمَّاد في «الفِتن» رقم: (٢٦٩)
   من طَريق أبو مُعاوية الضَّرير عَن الأعمَش به، وتكمِلَة البيت: (إنَّ ... رَضِيُّ).
  - (٧) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩١٩).
  - (A) في الأصل: (حارث)، والتَّصويب من المَصدر.
    - (٩) العَبْدي الكُوفِي. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٨٠٩)
- (١٠) أخرجه أبو القَاسِم البَغَوي في «مُعجَم الصَّحَابة» رقم: (٢٤٩٣)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحَابة» رقم: (٨٠٢) من هذه الطَّريق.





وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ [عَمْرَو] ('' بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ")، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الخَطَّابِ حِينَ وَلَّىٰ السِّنَّةَ الأَمْرَ، فَلَمَّا وَلَّوْا مِنْ عِنْدِهِ أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ، وَقَالَ: «لَئِنْ وَلَّىٰ السِّنَّةَ الأَمْرَ، فَلَمَّا وَلَّوْا مِنْ عِنْدِهِ أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ، وَقَالَ: «لَئِنْ وَلَّىٰ السِّنَّةَ الأَمْرَ، فَلَمَّا وَلَّوْا مِنْ عِنْدِهِ أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ، وَقَالَ: «لَئِنْ وَلَيْ اللَّهُ عَلِيًّا ('').

قِيلَ: كَيْفَ تَدَّعُونَ الإِجْمَاعَ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ؟ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا حَضَرَ الْمَسْجِدَ ثَانِيَ [هَذَا] (٧) اليَوْمِ مِنْ غُدُوةٍ، وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَيْهِ، وَأَحْضَرَ طَلْحَة وَالزُّبِيْرَ مُكْرَهَيْنِ، [فَأُخْرِجَ] (٨) طَلْحَة أُوَّلًا مِنْ بَيْتِهِ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ قَدْ حَفُّوا بِهِ، وَالزُّبِيْرَ مُكْرَهَيْنِ، [فَأُخْرِجَ] (٨) طَلْحَة أُوَّلًا مِنْ بَيْتِهِ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ قَدْ حَفُّوا بِهِ، وَالزُّبيْرَ وَ كَيْمُ بْنُ جَبَلَةَ القَيْسِيُّ (١٠) يَحْدُوهُ بِسَيْفٍ مُشْهَرٍ مِنْ خَلَفِهِ، ثُمَّ أُخْرِجَ الزُّبيْرَ وَقَدْ أَحْدَقَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَمَالِكُ الأَشْتَرُ يَحْدُوهُ بِالسَّيْفِ مِنْ خَلْفِهِ حَدْوًا، حَتَىٰ وَقَدْ أَحْدَقَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَمَالِكُ الأَشْتَرُ يَحْدُوهُ بِالسَّيْفِ مِنْ خَلْفِهِ حَدْوًا، حَتَىٰ خَضَرَا الْمَسْجِدَ، وَخَطَبَ عَلِيٌ رَضَالِكُ الأَشْتَرُ يَحْدُوهُ بِالسَّيْفِ مِنْ خَلْفِهِ حَدْوًا، حَتَىٰ خَضَرَا الْمَسْجِدَ، وَخَطَبَ عَلِيٌ رَضَالِكُ الأَشْتَرُ يَحْدُوهُ بِالسَّيْفِ مِنْ خَلْفِهِ مَدْوالهُ فِي هَذَا خَضَرَا الْمَسْجِدَ، وَخَطَبَ عَلِيٌ رَضَالِكُ الْمَاسِقِ مَشْهُ وَرَةً، وَصَفَ دُخُولَهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، وَقِيلَ لِطَلْحَةَ: بَايعْ. فَبَايَعَ مُكْرَهًا، وَصَفَّقَ عَلَىٰ يَدِهِ (١١) بِيَدِهِ الشَّلَاءِ، فَقَالَ الأَمْرِ، وَقِيلَ لِطَلْحَةَ: بَايعْ. فَبَايَعَ مُكْرَهًا، وَصَفَّقَ عَلَىٰ يَدِهِ (١١) بِيكِهِ الشَّلَاءِ، فَقَالَ



 <sup>(</sup>١) «الإبانة الكبير» رقم: (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد اللَّه المَذْحِجِي، تُوفِّي سنة ٧٥ هـ. «السِّير»: (١٥٨/٤)

<sup>(</sup>٤) «الجَلَح»: (ذِهَابِ شَعر مُقدَّم الرَّأس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الاخيلج لركن)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٧٦١)، وابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فلما خرج)، والتَّصويب من «الإرشَاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٩) زيادة في الأصل: (قد) مُهملة.

<sup>(</sup>١٠) رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، صَحَابِيّ، أحدُ الأشرَاف الأبطَال، كان ذا دِينٍ وتَأَلُّهٍ، أمَّره عُثمان على السِّند ثم البَصرة، وكان أحدَ مَن ثَار في فِتنة عُثمَان رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، تُوفِّي سنة ٣٦ هـ. «السِّير»: (٣/ ٣١٥)

<sup>(</sup>١١) أي يد عليّ رَضِّوَاُلِلَّهُ عَنْهُ.



قَائِلُ (" مِنْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! أَوَّلُ يَدٍ صَفَّقَتْ عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَدُّ شَلَّاءُ! وَاللَّهِ لَا يَتِمُ هَذَا الْأَمْرُ. ثُمَّ بَايَعَ الزُّبَيْرُ عَلِيًّا عَلَىٰ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الإِكْرَاهِ (").

وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالًا: «بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا، وَلَمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا»(٣).

وَأَنَّ طَلْحَةً قَالَ: "بَايَعْتُ وَاللُّجُ عَلَىٰ قَفَيِّ (١) "(١) يَعْنِي: السَّيْفَ.

[وَأَنَّهُمَا قَالَا بِالبَصْرَةِ](٦): «بَايَعْنَاكَ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ»(٧).

وَأَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «بَايَعَانِي بِالْمَدِينَةِ، وَخَلَعَانِي بِالعِرَاقِ»(^).

فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بَيْعَتُهُ - عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - فَاسِدَةً؟

قِيلَ: الإمَامَةُ كَانَتِ انْعَقَدَتْ قَبْلَ بَيْعَةِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ /رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا؛ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا مُكْرَهَيْنِ عَلَىٰ البَيْعَةِ.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: أَوَّلُ يَدٍ صَفَّقَتْ عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ. يَعْنِي: فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ أَوَّلُ يَدِ مَنْ بَايَعَهُ؛ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّا بَايَعْنَاكَ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ. فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>A) ذكره إبرَاهيم البيهَقِي في «المَحَاسِن والمَسَاوِئ» ص (٢٣).



۱۸/ب

<sup>(</sup>١) قِيل: هو حَبيب بن ذُؤيب، صُرِّح به عند الطَبَري في «التَّاريخ». وقِيل: هو رجل من بني أَسَد، ذكره اليَعقُوبي في «التَّاريخ».

<sup>(</sup>٢) أخرج بعضه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٢٢٨ و ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل: (بيعتي) مُهملة الأول والثَّاني، لم تَرد في «التَّمهيد» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الأعرَابي في «المُعجم» رقم: (٧٥٣)، ونُعيم بن حمَّاد في «الفتن» رقم: (٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وإنما قالا)، والتَّصويب والاستدراك من «الإرشَاد» و «التَّمهيد».

<sup>(</sup>٧) ذكره البَاقلَّاني في «التَّمهيد» ص (٥٥٠)، وذكره اليَعقُوبي في «التَّاريخ» ص (٢٠٧) من قول الوَليدبن عُقبة.

**\*\*\*** 

صَحِيحًا؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ مَوْكُولٌ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الإِمَامِ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُ الأَمْرُ عَلَىٰ هَذَا الشَّرْطِ المَانِعِ مِنَ اجْتِهَادِهِ.

[قَالُوا](١): فَقَدْ قَالَ عَبَّادُ (١) وَأَصْحَابُهُ: إِنَّ عَلِيًّا لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ (٣).

قِيلَ: قَدْ بَيَّنَا أَنَّ الإِمَامَةَ انْعَقَدَتْ بِغَيْرِ [عَبَّادَ] (1)؛ فَلَا يُؤَثِّرُ قَوْلُهُ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ [عَبَّادَ] (6) كَانَ يَعْتَقِدُ مِثْلَ هَذَا فِي عُمَرَ أَيَّامَ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي عُثْمَانَ أَيَّامَ خِلَافَةِ عُمْرَ، وَفِي عَلِيٍّ أَيَّامَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلإَمَّامَةِ فِي الْعَصْرِ وَهُو (1) المُقلَّدُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَصْلُحَ لِلإِمَامَةِ مَنْ لَيْسَ لِلخِلَافَةِ فِي الْعَصْرِ وَهُو (1) المُقلَّدُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَصْلُحَ لِلإِمَامَةِ مَنْ لَيْسَ لِلخِلَافَةِ فِي الْعَصْرِ وَهُو أَنَّ المُقلَّدُ لَهَا؛ لِإِنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَصْلُحَ لِلإِمَامَةِ مَنْ لَيْسَ لِلْمَامَةِ (8)، وَهَذَا خَطَأً؛ لِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ بِمُقَلَّدٍ، لَجَازَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ أَيَّامَ خِلَافَةِ غَيْرِهِ (8). إِمَامًا لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ أَيَّامَ خِلَافَةِ غَيْرِهِ (9).

وَطَرِيقَةٌ أُخْرَىٰ تَدُلُّ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ فِي التَّنْبِيهِ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ: فَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (١٠٠): عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا بَعْدَكَ؟ عَلَيْنَا بَعْدَكَ؟

(١٠) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩٠٦).



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) هو عبَّاد بن سُليمان الصَّيمَري، أبو سَهل البَصري المُعتَزلِي، صَاحِب هِشَام بن عَمرو الفُوطي، ويُعرف أتباعه باسم العبَّادية، تُوفي سنة ٢٥٠ هـ. «طَبقات المُعتزلة»

<sup>(</sup>٣) «المُغنى»: (٠٠/ ٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «الأصل» و «الإرشاد» إلى (عبادة) وقد خالفتُ مَنهجي لورودِهَا في المَوضع الأوَّل على الصَّواب.

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «الأصل» و «الإرشاد» إلى (عبادة).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (غَير) أو (إلا).

 <sup>(</sup>٧) «المُغني»: (١٠/١/٢٠) و ٢٤٨).
 (٨) فوقها كلمة لعلها (لي).

<sup>(</sup>٩) وهذا قول فَاسِد، بدليل رجَال الشُّورى باختيار عُمر رَضَِّالِلَهُ عَنْهُ، فكل واحد منهم يصلُح أن يكون إمامًا.



قَالَ: ﴿إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ ؟ تَجِدُوهُ أَمِينًا مُسْلِمًا ، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا ، رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا [عُمَرَ] (') ؟ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا ، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلَيًّا ـ وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ ـ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، يَأْخُذُكُمْ طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا (') (۳) .

وَهَذَا فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ صِفَاتِ الإِمَامَةِ.

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ('')، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «تَمْرُقُ [مَارِقَةٌ بَيْنَ فِرْقَتَيْنِ إِللَّهَ مَنَ المُسْلِمِينَ، فَيَقْتُلُهَا أَوْلَىٰ أَحَدُ ('') الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ» ( ( ) مَارِقَةٌ بَيْنَ فِرْقَتَيْنِ بِالحَقِّ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ فِي قِتَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ هُوَ المُسْتَحِقَّ لِقَتْلِهِمْ، يَعْنِي: الخَوَارِجَ.

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الجَبُّلِيِّ (١): لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدِي فِي تَثْبِيتِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ أَثْبَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً (١١)(١١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١١)؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ:

(١) في الأصل: (عمرا). (٢) في المَصدر: (يأخذ بكم الطَّريق المُستَقِيم).

(٣) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٨٥٩)، وأبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم:
 (٧٨٣) من هذه الطّريق.

(٤) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩١٣). (٥) الخُدري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

(٦) في الأصل: (مارق بين فريس)، والتَّصويب من المَصدر.

(٧) زيادة ليست في جميع المَصَادر.

(٨) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٢٧٥)، ومُسلم في «الصّحيح» رقم:
 (١٠٦٤) من هذه الطّريق، وعندهما: (مارقة عند فرقة).

(٩) هو إسحَاق بن إبرَاهِيم، أبو القَاسِم، تُوفِّي سنة ٢٨١ هـ. «السِّير»: (١٣/ ٣٤٣)

(١٠) ابن عبد الرَّحمن بن عَوف الزُّهري، قيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: إسماعيل، تُوفِّي سنة ٩٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٢٨٧)

(١١) زيادة في المَصدر: (والضَّحَّاك المِشَرَقي) وقد حذفَها المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لعدم إتيانه بروايته، وسيأتي ص (١٩٩).

(١٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٦٢١).



«يَقْتُلُهَا [أَوْلَىٰ](١) أَحَدُ(١) الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ»(٣).

وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ عَلِيٍّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «إِذَا وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ؛ فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنَ الحِجَازِ» (٥).

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(١)</sup>: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَمَّنْ إِنِ اسْتَشَرْتُمُوهُ /لَمْ تَهْلِكُوا، وَلَمْ تَضِلُّوا؟»

قَالُوا: بَلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

[قَالَ] (٧): «هُوَ ذَا، هُوَ عَلِيٌّ» وَعَلِيٌّ قَاعِدٌ.

ثُمَّ قَالَ: «وَازِرُوهُ، وَنَاجُوهُ(٨)، وَصَدِّقُوهُ».

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي بِمَا قُلْتُ لَكُمْ» (٩).

وَبِإِسْنَادِهِ (١٠٠): عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالسُّنَّةِ وَالقَضَاءِ بَعْدِي (١١٠): عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ» (١٢).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو عبد اللَّه الكُّنجي في «كِفَاية الطَّالب» ص (٣٣٢) من هذه الطَّريق.



1/19

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وقد تقدَّمَت في الحديث.

<sup>(</sup>٢) في المَصدر: (يقتلهم أولى) وقد غيَّرها المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لتُوافق مَا قَد أثبته.

<sup>(</sup>٣) أُخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتاب السُّنة ـ رقم: (٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٦٦١)، وعبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٩٣٧) وعندهما: (من جزيرة العرب) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصدر. (A) في المَصَادر: (ناصحوه).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٧٦٥)، و أبن المَغَازلي في «مَنَاقِب عليّ» رقم: (٢٩٢) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>١٠) «الإبانَة الكَبير» رقم: (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>١١) في المَصدر المَطبُوع: (يعني).



وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: زَوَّجْتَنِي عَلِيًّا؛ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ (١)، عَظِيمَ البَطْنِ، قَلِيلَ المَشْيِ !

فَقَالَ النَّبِيُّ: «زَوَّجْتُكِ يَا بُنَيَّةُ أَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا» (٣).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ ». قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا رَمِدٌ لَا أُبْصِرُ شَيْئًا، فَتَفَلَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِهِ أَذَى الحَرِّ وَالبَرْدِ» فَمَا آذَانِي حَرُّ وَلَا بَرْدٌ (°).

وَبِإِسْنَادِهِ (٢): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ أُتِيَ بِأَطْيَارٍ فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «[اللَّهُمَّ] (٧) اثْتِنِي بِأَحَبِّ الخَلْقِ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي». فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «[اللَّهُمَّ] (١) اثْتِنِي بِأَحَبِّ الخَلْقِ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي». قَالَ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ (٨)» (١).

<sup>(</sup>٩) [مَوضُوع] أخرجه الأُجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٦٨٨) بلفظ: (اللَّهم والي، اللَّهم والي)، وابن عَسَاكِر ـ بألفاظ مختلفة ـ في «التَّاريخ»: (٢١/ ٢٤٥ ـ ٢٥٩)، والعُقَيلي في «الضَّعفاء»: (١/ ٤٦) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٢) أي دَقِيقَهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٢/ ١٣٢)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢٧٩٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسَائي في «السُّنن الكُبرى» رقم: (٨٣٤٥)، وأبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١٠٨٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>A) في «الإرشاد»: (اللَّهم إلي).

**∅** 

وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ جُمَيعِ [التَّيْمِيِّ (١)] (٣)، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَذَكَرْتُ لَهَا عَلِيًّا، فَقَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُ، وَلَا امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُ، وَلَا امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُ، وَلَا امْرَأَتِهِ» (أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنِ امْرَأَتِهِ» (أَنْ).

وَبِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَّلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوكَ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟!

فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ؟! إِلَّا النَّبُوَّةَ» (٦٠). وَبِإِسْنَادِهِ (٧٠): عَنْ [بُرِيْدَةَ (٨٠)] (٩٠)، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ اليَمَنِ مَعَ عَلِيٍّ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَوْتُهُ إِلَيْهِ.

قَالَ: فَرَفَعَ النَّبِيُّ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (بردة)، والتَّصويب من المَصَادر.



<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٢) هو جُميع بن عُمير، أبو الأسوَد الكُوفي. «تاريخ الإسلام»: (٣/٣)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التميمي).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكُبري» رقم: (٨٤٤٢)، وأبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٤٨٥٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١٠٠٦) بهذا اللَّفظ من قَول رسول اللَّه صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والحَديث مُتفق عليه، أخرجه البُخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٤١٦)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٠٤) بلفظ: (غيرَ أنَّه لا نَبِيَّ بَعْدي) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٨) ابن الحُصَيب الأسلَمِي رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.



قَالَ: «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ؛ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ» (١).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ<sup>(٢)</sup>، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» (٣).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ<sup>(1)</sup>، رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ سَرِيَّةً، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَحْدَثَ فِي سَفَرِهِ شَيْئًا، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ.

قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا (٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، عَنْهُ، فَقَامَ الثَّانِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ الثَّانِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. وَقَامَ الرَّابِعُ، فَأَقْبَلَ فَقَامَ /الثَّالِثُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. وَقَامَ الرَّابِعُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: «دَعُوا عَلِيًّا دَعُوا عَلِيًّا - ثَلَاثًا - ، فَإِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَلِيُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ » (٦). (٧)

<sup>(</sup>٧) في «الإرشاد»: (رواه شيخنا رَضِّاللَّهُ عَنْهُ في المُعتمد) وعنده: (مؤمن بعدي).



۱۹/ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (۱۷۰۱)، وأبو عبد اللَّه رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (۲۲۹٤٥) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢٧٥٥)، وأبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم:
 (٩٦٥٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «الإرشاد»: (فقام رجل من الأربعة فقال).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «الأمَالي» رقم: (١٠٣٥) دون قوله: (ومُؤمنة)، وأخرجه التِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٧١٢) بلفظ: (ما تريدون من علي؟) ثلاثًا، وزيادة: (كل مؤمن من بعدي) من هذه الطَّريق.

**\*\*\*\*** 

وَأَيْضًا بِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكُ بِالقَضِيبِ اليَاقُوتِ الَّذِي غَرَسَهُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ؛ فَلْيَتَمَسَّكُ بِعَرْبَ عُلِيَّةً مَسَّكُ بِعَرْبَ أَبِي طَالِبِ» (۱).

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ [يَقُولُ] (١) لِعَلِيِّ: «مَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ» (٥).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ<sup>(٦)</sup>، رَوَاهُ [سَلْمَانُ<sup>(٧)</sup>] (<sup>٨)</sup>، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ لِعَلِيِّ: «يَا عَلِيُّ، مُحِبُّكَ مُحِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي» (٩).

وَبِإِسْنَادِهِ (١٠٠): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَا بَعَثْتُ عَلِيًّا فِي

(١) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

- (٢) [مَوضُوع] أخرجه ـ بلفظ قَريب ـ أبو بكر القَطِيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١١٣٢)، وابن المَغَازلي في «مَناقِب عَليّ» رقم: (٢٦٣)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعَات» رقم: (٧٢٧)، والقَزويني في «التَّدوين في أخبَار قَزوِين»: (١/ ١٩٨)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٤/ ٢٤٣) من هذه الطَّريق.
  - (٣) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».
    - (٤) في الأصل: (ففل).
- (٥) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو القَاسِم البَغَوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم: (٢٥٤٨)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٦٥٠٧) بلفظ: (لا يُبغِضُك مُؤمِنٌ، ولا يُحبُّك مُنَافِق) من هذه الطَّريق.
  - (٦) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».
    - (٧) الفارسِي رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.
    - (٨) في الأصل: (سليمان).
- (٩) أخرجه ابن المَغَازلي في «منَاقِب عَليّ» رقم: (٣٣٧)، وأبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٢٥٢١)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير»: (٦٠٩٧)، واللَّالَكَائي في «شَرح أُصُول اعتقاد أهل السُّنة» رقم: (٢٤٠٤) من هذه الطَّريق.
  - (١٠) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».





سَرِيَّة قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ، وَسَحَابَةً تُظِلُّهُ، حَتَّىٰ يَرْزُقَهُ اللَّهُ الظَّفَرَ» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيِّ: «يَا عَلِيُّ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَأَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي "".

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ فَعَالَ: ﴿ يَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ أَرَانِيَ عَلَىٰ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَنَازِلَكُمْ مِنْ مَنْزِلِي ».

اللَّهُ مَنَازِلَكُمْ فِي الجَنَّةِ، وَقَرَّبَ مَنَازِلَكُمْ مِنْ مَنْزِلِي ».

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مَنْزِلَتُكَ فِي الجَنَّةِ مُقَابِلَ مَنْزِلَتِي؟» (٥)

<sup>(</sup>٥) [موضُوع] أخرجه أبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٣٣٤٣)، وخَيثَمة بن سُليمان في «جُزء في حَديثه» ص (١٢١) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>۱) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو عبد اللَّه الكَنجي في «كفَاية الطَّالب» ص (۱۳۶) من حديث ابن مسعُود رَضِحَالِنَّهُ عَنْهُ مَرفُوعًا، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِنَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (۱۷۱۹)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (۳۲۷۵۷) من حديث الحَسَن بن عَليّ رَضِحَالِيَهُ عَنْهُا مَوقُوفًا، لفظ الأوَّل: (كان رسُول اللَّه صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يبعثُه بالرَّاية جِبريل عَن يمينِه و مِيكَائِيل عَن شِمَاله لا ينصَرفُ حتَّى يُفتَح له) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢١/ ٥٣)، وأبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٩٢٠)، وأخرج شَطرَه الأوَّل البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٩٢٠) من حديث البَرَاء رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٨٥٧) وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٠٩٠) كِلاهُما من حَديث عَليّ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجَا شَطرَه الثَّاني؛ الأول برقم: (٢٠٤٠) والثَّاني برقم: (٢٧٢٨) كِلاهُما من الطَّريق المُثبتة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، أخرجه عنه ابن الجَوزي في «العِلل المُتنَاهِية» رقم: (٤٠٢) من هذه الطَّريق.



وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَصُرَ بِهِ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي حِكْمَتِهِ، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ ('')؛ فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» ('').

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِيَّةُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِيَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا دَارُ العِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا» (٥).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ (٢): «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهُا» (٧).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ (^)، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ: «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ،

<sup>(</sup>A) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».



<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، نَقَله عنه شَمس الدِّين الذَّهبي في «مِيزان الاعتِدَال»: (١/ ٩٩)

<sup>(</sup>٢) في المَصَادر: (حلمه).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو حَفْص ابن شَاهين في «شَرح مذاهِب أهل السُّنة» رقم: (١٠٧)، وأبو نَعِيم الأصبَهاني في «فَضَائل الخُلفاء الرَّاشدين» رقم: (٤٢)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعَات»: (٦٩٧) من حديث أبي الحَمْرَاء رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، وقال ـ في هذه الطَّريق ـ : (حديث مَوضُوع).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٥) [مَوضُوع] أخرجه أبو بكر القَطِيعي في زياداته على "فَضَائل الصَّحابة" رقم: (١٠٨١)، والتِّرمِذي في "الجَامِع" رقم: (٣٧٢٣)، وابن الجَوزي في "المَوضُوعَات": (٢/ ١١١ و ١١٢) بلفظ: (دار الحِكمة) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

 <sup>(</sup>٧) [مَوضُوع] أخرجه أبو نَعيم في «مَعرفة الصَّحابة» رقم: (٣٤٧)، والخَطِيب في «تَلخِيص المُتشَابه» رقم: (٦٢٥)، وابن المَغَازلي في «مَناقِب عَليّ» رقم: (١٢٢)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعَات»: (٢/ ١١٢) من هذه الطَّريق.



وَعَلِيٌّ بَابُهَا» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عُقَيلِ (")، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهُ أُ /يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهُ - فِيمَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَيُجِيبُهُ فِيهِ -: «لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ يَعْدَكَ» (<sup>1)</sup>.

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ اليَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ، لَا عِلْمَ لِي فِي القَضَاءِ ؟! قَالَ: «فَانْطَلِقْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي دَلِيلَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ». قَالَ: فَمَا شَكَحُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (۲). قَالَ: فَمَا شَكَحُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (۲).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عَرفَة في «جُزء في حَدِيثه» رقم: (٧٦)، وأخرجه أبو دَاوُد في «السُّنن» رقم: (٣٥٨)، وأبو يعلَى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٤٠١) وعندهم: (سَيهدِي قَلبَك).



<sup>(</sup>۱) [مَوضُوع] أخرجه الطَّبري في "تهذيب الآثار» رقم: (١٤١٥)، وأبو الحَسن ابن المَقَابري في «جُزء فيه حَدِيثه» رقم: (٤٦)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (١١٠٦١)، وابن عَدِي في «الكَامِل»: (١/ ٣١١)، والحَاكِم في «المُستدرك» رقم: (٤٧٠١) و (٤٧٠١)، والخَطيب في «التَّاريخ»: (٥/ ٥٧١) و (٨/ ٥٥)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعَات»: (٦/ ١١٢ ـ ١١٥) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، وذكره عنه ابن شَهر آشُوب في «مَنَاقِب آل أبي طَالب» (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) الخُزَاعِي البَصري. «التاريخ الكبير»: (٨/ ٢٩٢)

<sup>(</sup>٤) ذكره مُحب الدِّين الطَّبري في «الرِّياض النَّضرة»: (٣/ ١٦٦) من هذه الطَّريق، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في «مَقتل عَليّ» رقم: (٩٨) من حديث سِمَاك بن حَرب، وأخرجه البلاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٢/ ٩٩) بلفظ: (لا أبقَاني اللَّهُ لمُعضلةٍ ليسَ لَها أَبُو حَسَن)، وأخرجه ابن شَاهين في «التَّرغيب في فَضَائل الأعمَال» رقم: (٣٣٤) بلفظ: (لا أبقَاني اللَّهُ بأرضٍ لستَ بها يا أبا الحَسَن)، وأخرجه ابن ظَبَرُزَدَ في «جُزء في حَدِيثه» رقم: (٢) بلفظ: (أبا حَسَن، لا أبقَاني اللَّهُ لشديدةٍ لستَ لها، ولا في بلدٍ لستَ فيه) جميعُهم من طُرقٍ مُختلِفة.

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللَّفظ في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، وقد ورد برقم (٢٩٢٠) بلفظ مُغاير.



وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ: «يَا عَلِيُّ، لَوْ أَنَّ أُمَّتِي [أَبْغَضُوكَ] (۱)، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ» (۳).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مِمَّنْ تَصْلُحُ لَهُ الخِلَافَةُ رَضِيَالِتَهُ عَنهُ.

وَيُعَضِّدُ ذَلِكَ ـ أَيْضًا ـ : مَا يَنْضَمُّ إِلَيْهِ مِنْ زُهْدِهِ، وَحُسْنِ سِيرَتِهِ:

فَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ عَبُدِ المَلِكِ بْنِ [عُمَيْرٍ (٥)] (٦)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ (٧) عَمَل، قَالَ: فَقَالَ لِي: «رُحْ إِلَيَّ عِنْدَ الظُّهْر».

قَالَ: فَرُحْتُ، وَإِذَا لَا حَاجِبَ وَلَا بَوَّابَ، فَدَخَلْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ كُوزٌ فِيهِ مَاءٌ وَقَدَحٌ. قَالَ: فَدَعَا بِظَبْيَةَ - يَعْنِي: الجِرَابَ الصَّغِيرَ - فَأَتَىٰ بِهَا، فَحَسَبْتُ أَنَّ فِيهَا جَوْهَرًا أَوْ لُؤْلُوًا. قَالَ: فَكَسَرَ الْخَاتَمَ، ثُمَّ صَبَّ فِي القَدَح، فَإِذَا سَوِيقٌ، فَشَرِبَ وَسَقَانِي. قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَبِالعِرَاقِ سَوِيقٌ، فَشَرِبَ وَسَقَانِي. قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَبِالعِرَاقِ تَصْنَعُ هَذَا؟! [العِرَاقُ](٨) أَكْثَرُ خُبْزًا، وَأَكْثَرُ طَعَامًا!

فَقَالَ: «مَا إِنْسَانٌ أَحْفَظَ لِمَا تَرَىٰ [مِنِّي](٩)، إِذَا خَرَجَ رِزْقِي أَوْ عَطَائِي،

<sup>(</sup>٩) بياض بقدر كلمة، والاستدراك من «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يبغضوك) مُهملة، والتَّصويب من المَصادر.

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن عَدِي في «الكَامل»: (٦/ ٣٠٣)، وأخرجه أبو حَفْص ابن الزَّيات في «جُزء في حَديثه» رقم: (٥)، وابن المَغَازلي في «مَناقِب عَليّ» رقم: (٣٤٠)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٤/ ٦٤ و ٦٦) بزيادة ألفَاظٍ، من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٥) أبو عَمرو ، وقيل: أبو عُمر الكُوفي، تُوفّي سنة ١٣٦ هـ. «السِّير»: (٥/ ٤٣٨)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عمر)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

 <sup>(</sup>٧) لعل صوابها: (علي على) ولعل النَّاسِخ ظنَّها تكرارًا، وقد تكون قد سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>A) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».



ابْتَعْتُ مِنْهُ مَا يَكْفِينِي، وَأَكْرَهُ إِنْ [أُفْنِيَ فَيُزْدَادَ] (١) فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُدْخِلَ بَطْنِي إِلَّا طَيْبًا».

قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخُتِمَتْ، ثُمَّ رُفِعَتْ(١).

وَبِإِسْنَادِهِ ("): عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (")، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلُهُ عَدُ يُؤْتَىٰ بِعَلَّةِ مَالِهِ (٥) مِنْ يَنْبُعَ ـ وَهُوَ بِالكُوفَةِ ـ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الزَّيْتَ وَالعَجْوَةَ، وَيَجْعَلُ لَهُ ثَرِيدًا بِزَيْتٍ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ النَّاسَ اللَّحْمَ، وَرُبَّمَا أَكَلَ اللَّحْمَ (٢).

وَبِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ جُنْدُبِ (٨): أَنَّ عَلِيًّا قَدَّمَ إِلَيْهِ لَحْمَ غَثٌ، فَقِيلَ لَهُ: نَجْعَلُ لَكَ فِيهِ [سَمْنًا] (٩)؟

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (سمن)، والتَّصويب من «الإرشاد».



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في الأصل إلى: (افنا فره اد) والتَّصويب من «الوَرع» رواية المرُّوذِي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ ابن أبي الدُّنيا في «الجُوع» رقم: (٢٣٧)، وفي «الورع» رقم: (١٢٧)، أخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ ابن أبي الدُّنيا في «الجُوع» رقم: (٢٣٧)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٤/ ٤٨٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٤) ابن عَلِي زين العَابِدين بن الحُسين رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمْ، أبو عبد اللَّه الهَاشِمي، تُوفِّي سنة ١٤٨ هـ. «السِّير»: (٦/ ٢٥٥)

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (فيامر) مُهملة.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو العبَّاس الحِميَري في «قُرب الإسنَاد» رقم: (٣٩١)، وأبو جَعفَر الإسكَافي في «المِعيَار والمُوازَنة» ص (٢٤٢) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٧) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، ومن طريقه أبو عبد اللَّه الكَنجي في «كِفَاية الطَّالب»
 ص (٣٩٧)، وذكره عنه أبو جَعفر ابن شَهر آشُوب في «مَناقِب آل أبي طَالب»: (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>A) لعله جُندُب بن زُهير بن الحَارث الغَامِدي الأزدي، كان على رَجَّالة عَلي بن أبي طَالب، وقُتِلَ يَوم صِفِّين. «تاريخ دِمَشق»: (١١/ ٣٠٣)

**\*\*\*** 

فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُ أُدْمَيْنِ جَمِيعًا» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ زَاذَانَ ('')، قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إِلَىٰ السُّوقِ، فَمَرَّ غِلْمَانُ أَهْلِ السُّوقِ بِكَرَاسِيهِمْ، فَخرَّقَ ('') غُلَامٌ مِنْهُمْ قَمِيصَ عَلِيٍّ. ١٠٠٠ السُّوقِ، فَمَرَّ غِلْمَانُ أَهْلِ السُّوقِ بِكَرَاسِيهِمْ، فَخرَّقَ ('' غُلَامٌ مِنْهُمْ قَمِيصَ عَلِيٍّ. ١٥٠٠ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ أَخَذَ مَكَانَ الخَرْقِ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الخَيَّاطِينَ، فَقَامَ [عَلَيْهِمْ] ('')، فَقَالَ: «خِيطُوا لِي هَذَا، بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ».

قَالَ: فَخَاطُوهُ، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُمْ (٦).

[وَبِإِسْنَادِهِ (٧)] (٨): عَنْ صَالِحٍ (١) - بَيَّاعِ الأَكْسِيَةِ - ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ عَلِيًّا اشْتَرَىٰ تَمْرًا بِدِرْهَمٍ ، فَحَمَلَهُ فِي مِلْحَفَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَحْمِلُهُ عَنْكَ ؟

فَقَالَ: «صَاحِبُ العِيَالِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ» (١٠٠).

(١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

(٢) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

(٣) أبو عُمر الكِندي، تُوفِّي سنة ٨٢ هـ. «السِّير»: (١٨٠/٤)

(٤) مُهملة في الأصل.

(٥) في الأصل: (عليهن)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

(٦) ذكره أبو جعفر ابن شَهر آشُوب في «مَنَاقِب آل أبي طَالب» (١/ ٣٦٥) عن كتاب «خِصَال الكَمَال وبعض ما روي في منَاقِب الرِّجال» لأبي الجَيش البَلخِي.

(٧) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير»، ومن طريقه أبو عبد اللَّه الكَنجي في «كِفَاية الطَّالب» ص (٣٩٧) باللَّفظ المُثبت.

(٨) بياض في الأصل بقدر كلمة.

(۹) «تهذيب الكَمَال»: (۱۳/ ۱۰۹).

(١٠) أخرجه أبو القَاسِم البَغَوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم: (٢٥٤١) من هذه الطَّريق، وعنده: (أبو العِيَال)، وأخرجه البُخَاري في «الأدب» ـ المُفرد ـ رقم: (٥٥١) بلفظ: (لا، أبو العِيَال أحقُّ أن يَحمِل).





وَمِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ [أَبِي] ('') مَطَرِ ('')، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا اشْتَرَىٰ قَمِيصًا بِثُلَائَهُ دَرَاهِمَ، فَلَبِسَهُ، فَإِذَا هُوَ بَيْنَ الرَّسْغَيْنِ إِلَىٰ الكَفَّيْنِ ('')، فَقَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَذَا مِنْ رِيَاشِهِ، أُوَادِي بِهِ سَوْأَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ» ('').

وَيِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: مَا [رُؤِيَ] (٧) عَلَىٰ عَلِيُّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا (٨) حَتَّىٰ فَارَقَ الأَحْيَاءَ - أو: الدُّنْيَا - إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةً (١). مِنْ بَيْتِ مَالِنَا (٨) حَتَّىٰ فَارَقَ الأَحْيَاءَ - أو: الدُّنْيَا - إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةً (١). وَبِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ (١١)، قَالَ: كَانَ يُقَسِّمُ بَيْتَ المَالِ، وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١١) ابن نَوفَل، أبو مُحمَّد الهَاشِمي، وَلِيَ البَصرة لابن الزُّبير، تُوفِّي سنة ٨٤ هـ. «السِّير»: (٣/ ٥٢٩)



<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكبير».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

 <sup>(</sup>٣) البَصري الجُهني. «الجَرح والتَّعديل» لابن أبي حَاتِم: (٩/ ٤٤٥)

<sup>(</sup>٤) في المَصَادر: (الكعبين)، وفي «الإرشَاد»: (الرصغ إلى الكعبين).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مُختصرًا ابن قُتيبة في «غَريب الحَديث» (٢/ ٨٨)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١٢١٥)، وعَبد بن حُميد في «المُسند» ـ المُنتخب ـ رقم: (١٢٥)، وأبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٢٩٥) بلفظ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ، مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبُوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٧) رسمها في الأصل: (راي).

<sup>(</sup>٨) أي البَصرة.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنِّف» رقم: (٢٨٢٥٠) بلفظ: (مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى
 فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةً دَرَابَجَرْدِيَّةً) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>١٠) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

**\*\*\*** 

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٣)</sup>: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ<sup>(١)</sup>: أَنَّ عَلِيًّا أَتَىٰ بِالمَالِ، فَأَقْعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْوَزَّانَ وَالنَّقَّادَ، وَيُكُوِّمُ كَوْمَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَكَوْمَةً مِنْ فِضَةٍ، فَقَالَ: «حَمْرَاءُ يَا حُمْرُ، وَبَيضَاءُ يَا بِيضُ، غُرِّي غَيْرِي».

وَيَقُولُ:

هَــذَا جَـنَـايَ وَخِــيَــارُهُ فِيه وَكُـلُّ جَـانِ يَــدُهُ إِلَــىٰ فِيهُ (٥)

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٦)</sup>: عَنْ عَاصِمِ بْنِ مِهْذَارٍ<sup>(٧)</sup>، قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَالًّ مِنْ أَصْفَهَانَ، قَالَ: فَكَانَ مَعَ المَالِ رَغِيفٌ، فَقَسَّمَهُ أَسْبَاعًا، فَجَعَلَ عَلَىٰ كُلُّ مُنْ أَصْفَهَانَ، قَالَ: فَكَانَ مَعَ المَالِ رَغِيفٌ، فَقَسَّمَهُ أَسْبَاعًا، فَجَعَلَ عَلَىٰ كُلُّ مُنْ وَقَسَّمَهُ أَسْبَاعًا، فَجَعَلَ عَلَىٰ كُلُّ مُنْ وَيُسْرَةً (٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن هِلَال الثَّقفي في «الغَارات»: (١/ ٥١)، وأبو بكر البيهقي في «السُّنن=



<sup>(</sup>١) في الأصل: (جنائي)، وفوقها: (غير مهموز).

<sup>(</sup>٢) ذكره - بلفظٍ قَريبٍ - ابن عبد البَر في «العِقد الفَريد»: (٥/ ٦٢) عن أبي الحَسن المَدَائِني.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

<sup>(</sup>٤) مُحمَّد بن عَليّ زِين العَابدين بن الحُسين رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمُّ، أبو جَعفر البَاقِر، تُوفِّي سنة ١١٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٤٠١)

<sup>(</sup>٥) أخرجه القاسِم بن سَلام في «الأموال» رقم: (٦٧٥)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٦٤/ ٤٧٨) من هذه الطَّريق، وأبو مُحمَّد ابن قُتيبة في «غَريب الحَديث»: (٦/ ٩٦) وفي «عُيون الأخبَار» ص (٢٢) عن الأصمَعِي به، ولفظه عندهم: (يَا حَمْرَاءُ وَيَا بَيْضَاءُ، احْمَرِّي وَابْيَضِّي وَغُرِّي غَيْري) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبُّوع من «الإبانَة الكَبير».

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي المَصَادر: (عاصم بن كُليب عن أبيه) وفي «الإرشَاد»: (عاصم بن بهدلة) ولم أقف للمُثبت على ترجمة.



وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ (') بِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُبْشِيِّ [بْنِ] (') جُنَادَةَ (آ)، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ /فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ.

قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ: [أَرْسِلُوا] (1) إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الحَسَنِ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَّهُ أَنْ يُحْثَىٰ فَقَالَ: يَا أَبَا الحَسَنِ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَّهُ أَنْ يُحْثَىٰ فَقَالَ: عَنْهُ وَسَلَّمَ وَعَدَّهُ أَنْ يُحْثَىٰ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، فَاحْتُهَا لَهُ. فَحَثَاهَا لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَّ لِللَّهُ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: عُدُّوهَا. فَعَدُّوهَا، فَوَجَدُوهَا فِي كُلِّ حَثْيَةٍ سِتِّينَ تَمْرَةُ لَا تَزِيدُ وَاحِدَةً عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تزِيدُ وَاحِدَةً عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي لَيْلَةَ الهِجْرَةِ . وَنَحن خَارِجَانِ مِنَ الغَارِ نُرِيدُ المَدِينَةَ .: "يَا أَبَا بَكْرٍ، كَفِّي وَكَفُّ عَلِيٍّ فِي العَدْلِ سَوَاءً" (٥).

وَحَدَّثَنَاهُ (٦) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ



1/51

الكبير» رقم: (١٣١٢١)، وأخرجه ـ باختلاف لفظ ـ عبد اللّه بن أحمد في زياداته على "فَضَائل الصّحابة» رقم: (٩١٣)، وأبو نَعيم في "حِلية الأولَياء»: (٧/ ٣٠٠) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>١) العُشَاري، تُوفِّي سنة ٤٥١ هـ. «السِّير»: (١٨/ ٤٨)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٣) أبو الجَنُوب السَّلُولي رَضِّ أَلِلَهُ عَنْهُ، صَحَابِي. «تاريخ الإسلام»: (١/ ٦٢٦)

<sup>(</sup>٤) رسمها في الأصل: (ان يقيلوا) مُهملة.

 <sup>(</sup>٥) [مَوضُوع] أخرجه أبو بكر الخَطيب في «التَّاريخ»: (٦/ ١٨٠)، وابن المَغَازلي في «مَناقِب عَليّ» رقم: (١٧٠)، الدَّيلمي في «المُسند» ـ الغَرَائب المُلتقَطَة ـ رقم: (٣٠٩٥)، والطُّوسي في «الأمَالي» رقم (١٠٠/ ٩)، وابن الجَوزي في «العِلل المُتناهِية» رقم: (٣٣٧)، والذَّهبي في «مِيزان الاعتِدَال»: (١/ ١٤٦) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) أي أبو طَالب العُشَاري.

رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: «تَحَبَّبُوا إِلَىٰ الْأَشْرَافِ وَتَوَدَّدُوا، وَاتَّقُوا عَلَىٰ أَعْرَاضِكُمْ مِنَ السِّفْلَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ شَرَفٌ إِلَّا بِولَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ» (١).

وَحَدَّثَنَاهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُذَيْفَة (٢) رَضَّالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: [أَتَىٰ] (٣) عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ [رَجُلَان] فَسَأَلَاهُ عَنْ طَلَاقِ الأَمَةِ، فَقَامَ مَعَهُمَا، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ أَتَىٰ حَلْقَةً فِي المَسْجِدِ فِيهَا رَجُلُ أَصْلَعُ، فَوقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا الأَصْلَعُ، مَا تَرَىٰ فِي طَلَاقِ المَسْجِدِ فِيهَا رَجُلُ أَصْلَعُ، فَوقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا الأَصْلَعُ، مَا تَرَىٰ فِي طَلَاقِ الأَمَةِ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَوْمَا بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَىٰ، وَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: الأَمَةِ؟ فَرَفِع رَأْسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَوْمَا بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَىٰ، وَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: تَطْلِيقَتَانِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ! جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ، وَأَنْتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، مَشَيْتَ مَعَنَا حَتَّىٰ وَقَفْتَ عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، فَسَأَلْتَهُ، فَرَضِيتَ مِنْهُ أَنْ أُومَا إِلَيْكَ؟! مَشَيْتَ مَعَنَا حَتَّىٰ وَقَفْتَ عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، فَسَأَلْتَهُ، فَرَضِيتَ مِنْهُ أَنْ أَوْمَا إِلَيْكَ؟! فَقَالَ لَهُمَا: أَمَا تَدْرِيَانِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالًا: لَا وَرَبِّ الكَعْبَةِ. قَالَ: هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ السَّمَواتِ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتَا فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، ثُمَّ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَةِ السَّبْعَ وَالأَرَاضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتَا فِي كِفَّةٍ مِيزَانٍ، ثُمَّ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَةً أَنْحُرَىٰ؟ لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ هِي كِفَةً مِيزَانٍ، ثُمَّ وَصِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَةً أَخْرَىٰ؟ لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ هِي كِفَةً مَنْ السَّهُ وَالْمَانُ عَلِيٍّ هِي كَفَّةً وَمِرَانٍ المَّهُ أَنْ أَوْمُ اللَّهُ أَنْوَالْ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ أَنْ أَوْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْتَعْلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعُلَا الْعَلَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَحَدَّثَنَاهُ (٦) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ [سَالِمِ] (٧) بْنِ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّكَ

 <sup>(</sup>٦) أي أبو طَالب العُشَاري.
 (٧) في الأصل: (سلام).



<sup>(</sup>۱) ذكره - بهذا اللَّفظ - ابن حَجَر الهَيتَمي في «الصَّواعِق المُحرقَة»: (٢/ ٥١٨)، وأخرجه أبو مُحمَّد الخلَّال في «المَجَالس العَشرة» رقم: (٧) بلفظ: (أَحِبُّوا الْأَيَامَى، وَتَوَدَّدُوا إِلَيْهِمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ شَرَفٌ إِلَّا بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَوَدَّتِهِ) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصُّواب: (خَوتَعة) وهو ابن صَبْرة العَبدي.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أتينا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٥) [مَوضُوع] أخرجه ـ بلفظ قَريب ـ ابن المَغَازلي في «مَناقِب عَليّ» رقم: (٣٣٠)، وأبو مُحمد الجَوهَري في «أماليه» رقم: (٢٢)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٢/ ٣٤٠)، وذكره الذَّهبي في «مِيزان الاعتدال» (٣/ ٤٩٤).



تَصْنَعُ بِعَلِيٍّ شَيْنًا لَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ مَوْ لَايَ "".

وَحَدَّئَنَاهُ ('' بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: انْطَلَقْنَا /حُجَّاجًا، فَمَرَرْنَا بِالمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَة، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَرَىٰ النَّاسَ [إِلَّا وَ] (۳) قَدْ إِللَّمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَة، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَرَىٰ النَّاسَ [إِلَّا وَ] (۳) قَدْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَ

قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: يَا حَوَادِيَّ رَسُولِ اللَّهِ، تَأْمُرُنِي بِذَلِكَ وَتَرْضَاهُ؟ قَالَ:

فَانُطَلَقُنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا مَكَّةَ، وَأُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فِي الحَجِّ، فَأَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ، فَانُطَلَقُنَا حَتَّىٰ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، مَنْ تَرَيْنَ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَتْ: العَلْيُّهُ.

قُلْتُ: أَتَأْمُرِينَنِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي؟ قَالَتْ: «نَعَمْ». فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَبَايَعْتُهُ(٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣١٢٧١) و (٣٨٩٥٣)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٤٩٧)، وأخرج طَرَفه الخطَّابي في «غَريب الحَديث»: (٣/ ٣٩) من هذه الطَّريق.



4/51

<sup>(</sup>۱) أخرجه المُوفِّق الخُوارِزْمِي في «المَنَاقِب» رقم: (۱۹۰)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (۶۲/ ۲۳۵) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) أي أبو طَالب العُشَاري.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تسيوا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) يريد أنَّهم قَد وقَعَوا فيه وُقُوعًا لا مَنزَع لَهم عنه. «غَريب الحَديث»



وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي القَاسِمِ الجَبُّلِيِّ: لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدِي فِي خِلَافَةِ عَلِي وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي القَاسِمِ الجَبُّلِيِّ: لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدِي فِي خِلَافَةِ عَلِي اللَّهِ الْحَسَنَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ [المِشْرَقِيِّ (۱)](۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: ([تَقْتُلَهُمْ](۱) أَوْلَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ» (۱).

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ اخْتَارَ بَيْعَ أُمَّهَاتٍ [الأَوْلَادِ<sup>(°)</sup>] (٦)؟

قِيلَ: لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُسَوَّغُ الإَجْتِهَادُ فِيهِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ القَاضِي البِرْتيِّ (٧): لَيْسَ يَدُلُّ النَّظَرُ عَلَىٰ أَنْ لَا يُبَاعُوا (١)، وَلَكِنِ العَمَلُ عِنْدِي أَنْ لَا يُبَاعُوا (١).

فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ النَّظَرَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهُنَّ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الخَبَرُ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الإِجْتِهَادُ.

وَبَيَّنَ هَذَا: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ (١٠٠) ـ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَادِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ حَيُّ، لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا» (١١٠).

(١) أبو سَعِيد الكُوفي. «تَاريخ الإسلَام»: (٣/ ٦٤)

(٢) في الأصل: (الرقي).

(٣) في الأصل: (قتلهم)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

(٤) تقدم تخريج هذه الرِّواية ص (١٨٢).

(٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٣٢٢٤).

(٦) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

(٧) هو أحمَد بن مُحمَّد بن عِيسَى بن أزهَر، أبو العبَّاس، تُوفِّي سنة ٢٨٠ هـ. «السِّير»: (١٣/ ٤٠٧) (٨) في «زاد المُسافر»: (أن يُباعوا).

(٩) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في «زاد المُسافر» رقم: (٣٠٠١).

(١٠) هو عَبد العَزيز بن جَعفر بن أَحمَد، غُلام الخَلَّال، تُوفِّي سنة ٣٦٣ هـ. «السِّير»: (١٦/ ١٤٣)

(١١) أخرجه - بهذا اللَّفظ ـ أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٤٤٤٦) من طريق عبد الرَّزَّ اق=





فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ حَرَّقَ قَوْمًا بِالنَّارِ (١)؟

قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ؟ لِضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَعَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ بَايَعَتْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَرُوكِ أَبُو بَكُو اللهِ عَنْ أَصْحَابِنَا ـ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي بَكُو أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًا يُنْكَحُ [كَمَا تُنْكَحُ] (") المَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا، فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكُو أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا، فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكُو أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ يَوْمَئِذِ أَشَدَّهُمْ قَوْلًا، قَالَ عَلِيُّ: "إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ فِي طَالِبٍ، وَكَانَ يَوْمَئِذِ أَشَدَّهُمْ قَوْلًا، قَالَ عَلِيُّ: "إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ فِي الْأَمْمِ إِلَّا وَاحِدَةً، فَصَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَىٰ أَنْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ» فَاجْتَمَعَ اللَّهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَىٰ أَنْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ» فَكَتَبَ أَبُو بَكُر إِلَىٰ خَالِد رُأَيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ، فَكَتَبَ أَبُو بَكُر إِلَىٰ خَالِد بِي الوَلِيدِ أَنْ تُحَرَّقُوهُ أَنْ يُحَرَّقُهُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي زَمَانِهِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ هِشَامُ ابْنُ بِنِ الوَلِيدِ أَنْ تُحَرَّقُوهُ مُ خَالِدٌ الْقَصْرِيُّ (٢) (٢) . فَكَتَبَ أَبُنُ مَرَقَهُمْ هِشَامُ ابْنُ الوَلِيدِ أَنْ تُحَرَّقُوهُ مُ خَالِدٌ القَصْرِيُّ (٢) (٧).

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ وَلَّىٰ [مَسْقَلَةُ] (٨) بْنَ هُبَيْرَةَ، وَقَدْ أَخَذَ الْمَالَ (٩)؟

(٣) سقط في الأصل.

(٢) أي غُلام الخَلَّال.

(٤) مُهملة الأوَّل في الأصل. (٥) أبو الوَليد الأموي، الخَلِيفة، تُوفِّي سنة ١٢٥ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٥١)

(٦) وتُرسَم: (القَسْري) أبو الهَيشم البَجَلي، وَلِيَ مَكَّة والعِرَاقَين للأمويين، تُوفِّي سنة ١٢٦ هـ. (السَّير): (٥/ ٤٢٥)

(٧) أخرجه أبو بكر الخَرَائِطي في «مَسَاوئ الأخلَاق» رقم: (٤٢٨)، وابن أبي الدُّنيا في «ذَم المَلَاهِي» رقم: (١٥٩) بلفظ: (في بعض ضَواحِي العَرب رجلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ المَرأة) من هذه الطَّريق.

(٨) في الأصل: (مشعله).

(٩) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٨٧١٥).



<sup>=</sup> في «المُصنَّف» رقم: (١٣٢١١)، وأبو عبد اللَّه الشَّافعي في «السُّنن» رقم: (٢٨٦) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٩٢٢).

**\*\*\*** 

قِيلَ: إِنْ صَحَّ هَذَا عَنْ [مَسْقَلَة] (١)؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حِينَ وَلَاهُ كَانَ مِنْ أَهْل الأَمَانَةِ وَالوِلَايَةِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ.

ُ وَعَلَىٰ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَا أَخَذَهُ [مَسْقَلَةُ]('') عَلَىٰ طَرِيقِ القَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ أَرَادَ الجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ /وَابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، حَتَّىٰ أَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ [عَلَيْهِ] (٣) ذَلِكَ؟

قِيلَ: لِأَنَّهُ لَا مَأْثُمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ لَهُ، وَلَمْ يُقْدِمْ عَلَىٰ فِعْلِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ» (أَ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَلَمْ يَفْعَلْ مُحَرَّمًا، وَلَا مَكْرُوهًا.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ وَطَأَ جَارِيَةً مِنَ الخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ (٥)؟ قِيلَ: هَذَا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ؛ لِأَنَّهُ أَجَلُّ قَدْرًا، وَأَعْظَمُ زُهْدًا وَوَرَعًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِالحَدِيثِ المَشْهُورِ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ (٦).

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ قَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ (٧) وَسَفَكَ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ؟ قِيلَ: أَمَّا قِتَالُهُ الخَوَارِجَ، فَهُوَ مُصِيبٌ فِيهِ، وَهُمْ عَلَىٰ خَطَأٍ وَضَلَالٍ فِي

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و «الإرشَاد»، ولعل الصَّواب: (الخوارج).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (مشعله). (٢) في الأصل: (مشعله).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عليك).

<sup>(</sup>٤) مُتفق عليه، أخرجه البُخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٢٣٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٤٩)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٨٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ َاللَّهُ مَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٦) المَصدر السَّابق رقم: (١١٢٢٨).



قِتَالِهِمْ لَهُ وَالتَّبِرِّي مِنْهُ وَمِنْ عُثْمَانَ.

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ ضَلَالَهِمْ، وَتَوَقَّفَ عَنْ كُفْرِهِمْ:

فَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (١): الخَوَارِجُ مَارِقَةٌ، لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ قَوْمًا [أَشَرً] (١) مِنْهُمْ، صَعَّ الحَدِيثُ فِيهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشْرَةِ وُجُوهِ (٣).

وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ (1): إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تُكَفِّرُ الخَوَارِجَ ؟ قَالَ: لَا، هُمْ مَارِقَةٌ مَرَّتَيْنِ - ، مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ (٥).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ<sup>(١)</sup> فِي الخَوَارِجِ: لَا تُكَلِّمْهُمْ، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ (٧).

فَعَرَّضَ بِكُفْرِهِمْ.

**∅**€00 00€0

<sup>(</sup>٧) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (١٣٥).



<sup>(</sup>١) أبو عَبد اللَّه الكَرْمَاني، تُوفِّي سنة ٢٨٠ هـ. «طَبقَات أصحَاب أحمَد» ص (١٢٦)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شر)، والتَّصويب من المَصَادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) الحَربي العطَّار، كان يهُوديًا وأسلَمَ عَلى يَدَي أبي عَبد اللَّه رَضَيَّالِلَّهُ عَنْهُ. «تاريخ بغداد»: (١٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>٦) ابن حسَّان. «الطَّبقات»: (١/ ٨٠)





## فَصْلُ



فَالمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: الإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ مَا جَرَىٰ بَيْنَهُمْ مِنْ مُنَازَعَةٍ وَخُصُومَةٍ أَوْ غِلِّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُزِيلُهُ، وَالتَّوَقُّفُ فِيهِ وَفِيهِمْ، وَلَمْ نُطْلِقِ الإِصَابَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا الخَطَأَ، بَلْ كَانُوا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ تَقَاتَلُوا.

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> فِي رِوَايَةِ [المَرُّوذِيِّ (۱)] (۳): وَقَدْ جَاءَهُ بَعْضُ رُسُلِ الخَلِيفَةِ - وَهُوَ يَعْفُوبُ (۱) - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِيمَا جَرَىٰ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَقُولُ فِيهِمْ إِلَّا الخَيْرَ (٥)(١).

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ [الحَسَنِ] (٧) التَّرُمِذِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ ـ وَأَظُنُّ ذَكَرْتُ مُعَاوِيَةَ ـ ؟

فَقَالَ: مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَقُولَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ؟! كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ(^).

<sup>(</sup>٨) أخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٩٩).



<sup>(</sup>١) لعل الصُّواب: (فقال).

<sup>(</sup>٢) هو أحمَد بن مُحمَّد بن الحَجَّاج، أبو بَكر، تُوفِّي سنة ٢٧٥ هـ تقريبًا. «الطَّبقات»: (١/ ١٣٧)

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (المروزودي).

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم، أبو يُوسف البُوشَنْجِي، المعرُوف بـ قَوْصَرَة، ولي الحِجَابة للمُتَوكِّل، تُوفِّي سنة ٢٤١ هـ.

<sup>(</sup>٥) في المَصَادر: (الحُسني).

<sup>(</sup>٦) أُخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٩٨)، وأبو الفَرج ابن الجَوزي في «المَنَاقِب» ص (٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الحسين) وقد تقدُّم على الصُّواب ص (١٧٣).



وَقَالَ فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ (١)، وَقَدْ سَأَلَهُ: مَا تَقُولُ فِي قِتَالِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَتِلْكَ الدِّمَاءِ؟

فَقَالَ: مَا لَنَا نَحْنُ وَمَا لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ؟! وَمَا لَنَا وَقِتَالَ هَوُ لَاءِ؟! وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الدِّمَاءِ؟! (٢)

وَحَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣)، قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ / ابْنِ آزَرَ الفَقِيهُ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي آَنَ عَلَى اللَّهُ رَجُلٌ عَمَّا جَرَىٰ قَالَ: حَضَرْتُ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ.

فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اقْرَأْ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ۚ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٧).

فَقَدْ صَرَّحَ بِالوَقْفِ فِي ذَلِكَ.

\* وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، فِيمَا حَكَاهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) (٩):

<sup>(</sup>٩) نقل القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ الخِلَاف في «الرِّاويتين» ـ المَسَائِل الأُصُولية ـ ص (٧٧)، وقد فَسَّر وَجه=



<sup>(</sup>١) هو عبد المَلك بن عبد الحَميد، أبو الحَسَن الرَّقِّي، تُوفِّي سنة ٢٧٤ هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٩٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) الخلَّال، الحَافظ، تُوفِّي سنة ٤٣٩ هـ. «تاريخ بغداد»: (٨/ ٤٥٣)

<sup>(</sup>٤) تُوفّي سنة ٣٨٢ هـ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ٢٢٥)

<sup>(</sup>٥) الغزَّال، تُوفِّي سنة ٣٢٩ هـ. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٤٣٨)

<sup>(</sup>٦) (تاریخ بغداد): (٦/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو بكر الخَطِيب في «التَّاريخ»: (٦/ ١٤٥) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>A) هو الحَسن بن حَامِد الورَّاق، تُوفِّي سنة ٤٠٣ هـ. «الطَّبقات»: (٣/ ٣٠٩)



- فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الوَقْفِ فِي الجَمِيعِ.

- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مُصِيبٌ فِي قِتَالِهِ لِجَمِيعِهِمْ، وَأَنَّ مَنْ قَاتَلَهُ مُخْطِئْ فِي قِتَالِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ خَطَأٌ يُعْفَىٰ عَنْهُ؛ كَخَطَأِ الفُقَهَاءِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ(١).

وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَىٰ هَذَا ـ وَهُو [تَصْوِيبُهُ] (") وَتَخْطِئَةُ غَيْرِهِ ـ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي «كِتَابِ السُّنَّةِ» ("): حَدَّثَنَا ابْنُ المُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ (")، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيِّ (") يَقُولُ ـ وَقَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَسِيرُ [عَائِشَةٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا] (") ـ ، فَقَالَ: [فَكَرْتُ] (") فِي طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ، [تَرَاهُمَا] (٨) كَانَا يُرِيدَانِ أَعْدَلَ مِنْ عَلِيٍّ ؟! (٩).

[نَقَلْتُ] ('``): هَذِهِ الرِّوَايَةَ [مِنْ] (''') نُسْخَةِ الوَقْفِ (''') الَّتِي فِي يَدِ أَبِي إِسْحَاقَ البَرْ مَكِيِّ (''')، وَمَنْ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ.

<sup>=</sup> التَّوقف، فقال: أن كل واحد منهم مُصيب.

<sup>(</sup>١) نقل ابن عَقيل عن القَاضِي رَحْمَهُ أَللَّهُ قوله في هذا الوَجه: (وهو الصَّواب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تصوبه)، والتَّصويب من «الإرشاد».

 <sup>(</sup>٣) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك، وقد نَشرتُ منه قِطعَة ضِمن المُجلد الأوَّل مِن تَحقيقي لكتَاب
 «زاد المُسافر».

<sup>(</sup>٤) هو العبَّاس بن العبَّاس، أبو الحسين البغدادي، توفي سنة ٣٢٨ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) هو إسحَاق بن الحَسن بن مَيمُون، أبو يعقُوب الحَربي، تُوفّي سنة ٢٨٤ هـ. «الطَّبقات»: (١/ ٣٠٠)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (على عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ)، والتَّصويب من «الرِّوايتين» والمصدر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (دكرت)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» و «الرِّوايتين» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>A) في الأصل: (فرايتهما)، والتصويب «مُختصر المُعتمد» و «الرِّوايتين» و «الإرشَاد» والمَصدر.

<sup>(</sup>٩) أخرجها عنه القاضي أبو الحُسين ابن أبي يعلى في «الطَّبقات»: (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (فقلت)، وفي «الإرشَاد»: (نقلها).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (في)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>١٢) أي نُسخَة مَوقُوفة على أصحابنا رَضَِّواللَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>١٣) هو إبراهيم بن عُمر بن أحمد، تُوفّي سنة ١٤٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٦٣)



وَرَأَيْتُ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ بِخَطِّ ابْنِ حَبِيبٍ<sup>(۱)</sup>، وَتَحْتَهَا كَلَامُ أَبِي إِسْحَاقَ ابْنِ شَاقْلَاً)، فَقَالَ: هَذَا كَلَامُ إِسْحَاقَ الحَرْبِيِّ، لَا كَلَامُ أَحْمَدَ<sup>(٣)</sup>.

\* وَقَدْ صَرَّحَ أَحْمَدُ بِعَدَالَةِ الجَمِيعِ، وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ، وَضَلَالَةِ مَنْ قَدَحَ فِي وَاحِدِ مِنْهُمْ:

فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ (')، وَقَدْ سَأَلَهُ: أَلَيْسَ نَتَرَحَّمُ (') عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّهِمْ؛ مُعَاوِيَةَ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ، وَالمُغِيرَةِ؟

قَالَ: نَعَمْ، كُلُّهُمْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ﴾(١) (٧).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ<sup>(٨)</sup>، وَقَدْ سَأَلَهُ: عَمَّنْ قَالَ: لَا أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ كَاتِبُ الوَحْيِ، وَلَا أَقُولُ: إِنَّهُ خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ أَخَذَهَا بِالسَّيْفِ غَصْبًا ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا قَوْلُ حَرُورِيٍّ (١)، يُجَانَبُونَ، وَلَا يُجَالَسُونَ حَتَّىٰ

 <sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، وفي المصدر: (سُوء رديء) ولعل المُثبت مُصحَّف منها؛ لأنها تُكتب:
 (سوردي).



<sup>(</sup>۱) لعله عبد المَلك بن حَبيب، أبو القَاسِم البزَّاز، حدَّث عن أبي بكر ابن شَاذان، وحدَّث عنه أبي الحسَن ابن البَّناء. «ذيل تاريخ بغداد»: (١/ ١٥)

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أحمَد بن عُمر، تُوفِّي سنة ٣٦٩ هـ. «الطَّبقات»: (٣/ ٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) في «الإرشَاد»: (قال شيخَنَا: هذا تأويل من أبي إسحَاق، وإلَّا فظاهره أنه عن أحمد).

<sup>(</sup>٤) لعلَّه مُحمَّد بن إبراهيم، أبو جَعفر الأنمَاطِي، تُوفِّي سنة ٢٥٦هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>٥) مُهملة الأوَّل في الأصل. (٦) سورة الفتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٧٤٠).

<sup>(</sup>A) هو أحمَد بن مُحمَّد الصَّائغ. «الطَّبقات»: (١/ ١٧٧)

يُبَيِّنَ أَمْرُهُمْ لِلنَّاسِ(١).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ (٢)، وَقَدْ سُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالٌ يَتَنَقَّصُ مُعَاوِيَة، هَلْ يَأْكُلُ مَعَهُ؟

فَقَالَ: لَا يَأْكُلُ مَعَهُ (٣).

فَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَالَةِ الجَمِيعِ.

\* وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ مُعَاوِيَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ:

فَقَالَ أَبُو [حَفْصٍ] (١) العُكْبَرِيُّ (٥) فِي «تَعَالِيقِهِ» (٦):

سَأَلَنِي سَائِلٌ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فِي الجَنَّةِ؟ فَأَجَبْتُهُ: إِنَّ زَوْجَتُهُ لَمْ تَطْلُقْ(٧).

اوَسُئِلَ شَيْخُنَا ابْنُ بَطَّةَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَأَجَابَ بِجَوَابٍ لَمْ يَحْضُرْنِي، ١٢٣ فَأَظُنُّ أَنَّهُ ذَكَرَ جَوَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَسْكَرٍ (٨) بِمِثْلِ هَذَا الجَوَابِ(٩).

<sup>(</sup>٩) زيادة في «الطَّبقات»: (وسَمِعتُ الشَّيخ ابن بَطَّة يقول: سمعت أبا بَكر ابن أيُّوب يقول:=



<sup>(</sup>١) أخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي مُوسى، أبو عبد اللَّه النَّهْرُتِيري، تُوفِّي سنة ٢٨٩ هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٣٦٧)

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بكر)، وسيأتي على الصَّواب ص (٣١٧).

<sup>(</sup>٥) هو عُمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه، يُعرف بـ ابن المُسلم، تُوفِّي سنة ٣٨٧ هـ. «الطَّبقات»: (٣/ ٢٩١)

<sup>(</sup>٦) هي تعَالِيقه عَلى كتاب «العِلل» لأبي بكر الخَّلال، لم يُعثر عليها، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٧) «الطَّبقات»: (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) أبو بكر، لم أتبينه.



وَذَهَبَ قَوْمٌ (() إِلَىٰ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي قِتَالِ مُعَاوِيَةَ وَالخَوَارِجِ، وَمُخْطِ فِي قِتَالِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ مِنْ أَهْلِ الشُّورَىٰ وَالفَضْلِ وَالسَّابِقَةِ. طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ؛ لِأَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةً إِلَىٰ الوَقْفِ فِيهِ وَفِي طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةً، وَذَهَبَ ابْنُ الهُذَيْلِ (() وَشِيعَتُهُ إِلَىٰ الوَقْفِ فِيهِ وَفِي طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةً، وَأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مُصِيبٌ فِي حَرْبِهِمْ أَوْ مُخْطِئٌ؟ وَكَذَلِكَ هُمْ، وَقَطَعَ وَابَتَصْوِيبِهِ] (() فِي حَرْبِ مُعَاوِيَةَ وَالخَوَارِج (()).

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ (٥) إِلَىٰ تَصْوِيبِهِ، وَالحُكْمِ [بِفِسْقِ مَنْ حَارَبَهُ وَقَاتَلَهُ.

وذَهَبَتِ الرَّافِضَةُ (٦) إِلَىٰ كُفْرِ مَنْ قَاتَلَهُ] (٧).

وَالدَّلَالَةُ لِمَنْ قَالَ بِالْإِمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ اللَّهَ يُزِيلُ ذَلِكَ يَوْمَ لقِيَامَةِ:

-قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ ﴾ (١٠). - وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ



 <sup>=</sup> سَمِعتُ إبراهيم الحَربي، وسُئِل عَن هَذه المَسأَلة فَقَال: لَم تَطلُق زَوجَته، فليُقِم عَلَى نِكَاحِه).

<sup>(</sup>۱) «المَقامَات» للإسكَافي ص (٦٦).

<sup>(</sup>٢) مُحمَّد، أبو الهُذَيل العَلَّاف البَصري، رأس المُعتزلة، انقلع في سنة ٢٢٧ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢٤٥)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تصويبه)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) «المُغني»: (٢٠/ ٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) «أُصُول الإيمَان» ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، والاستدراك من «مُختَصَر المُعتَمَد».

<sup>(</sup>٨) سُورة الحِجر: (٤٧).

<>

مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا؛ مَا بَلَغَ [مُدًّ](١) أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ"(١).

- وَقَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، فَأَمْسِكُوا»(٣).

وَلَمْ يَأْمُرْنَا [أَنْ نُمْسِكَ عَنْ مَحَاسِنَهُمْ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا] (١) أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَعَمَّا يَقَعُ لَنَا أَنَّهُ إِسَاءَةٌ.

- وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ الأَمْرَ اشْتَبَهَ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ؛ فَاعْتَزَلَتْ، وَوَقَفَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ، مِثْلُ:

[سَعْدِ]<sup>(٥)</sup> بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [وَلَمْ يَكُنْ مَعَ عَلَيً]<sup>(١)</sup> وَلَا مَعَ مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ العَشْرَةِ، وَمِنَ السِّتَّةِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمْ عُمَرُ فِي الشُّورَىٰ.

وَاعْتَزَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ حَيْثُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا إِجْمَاعِ الأُمَّةِ؛ فَيَجِبُ أَنْ نَكِلَ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ (٧) أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَتَيْتُمُونِي بِسَيْفٍ يَعْرِفُ المُؤْمِنَ مِنَ

 <sup>(</sup>٧) أي ابن أبي وقًاص رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (مدا)، والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الحديث في الأصل، وبهذه الصِّيغَة نقله القَاضِي رَجِمَهُ ٱللَّهُ في «مُختَصَر المُعتَمَد» و «الرِّوايتين»، وعنه نقله عبد القَادر الجِيلاني في «الغُنية»: (١٦٣١) وهو من صِيغ الأُصُوليين، ذكر طرفه البَاقِلَاني في «الإنصَاف» ص (٦٥) وذكره الشِّيرَازي في «الإشارة» ص (٤٠١)، أخرجه أبو داود في «الشُنن» رقم: (٤٠٨) بلفظ: (لا تَسبُّوا أصحَابي، فوالذي نَفسي بيده، لو أنفق أحَدَكم ...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه - بهذا اللَّفظ - عبد الرَّزَّاق في «الأمّالي» رقم: (٥١)، وطَالُوت في «نُسخة أحّاديثه» رقم: (١٠٤٨)، والطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (١٤٢٧) و (١٠٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والاستدراك من «مُختَصر المُعتَمد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سعيد).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وقال لم يكن مع علي خطأ)، والتَّصويب من «الإرشَاد» و «الرِّوايتين».



الكَافِرِ؛ قَاتَلْتُ مَعَكُمْ»(١) وَقَدْ عَاتَبَهُ مُعَاوِيَةُ؛ حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْم كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَىٰ جَادَّةِ الطَّرِيقِ، فَهَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَظُلْمَةٌ، فَلَمْ يَعْرِفُوا اللطَّرِيقَ، فَأَخَذَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَتَاهُوا، وَبَعْضُهُمْ أَنَاخَ فِي المَنْزِلِ رَاحِلَتَهُ، حَتَّىٰ انْقَشَعَتِ الظُّلْمَةُ، فَأَبْصَرَ الطَّرِيقَ»(١). وَأَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَلَا تُقَاتِلُ مَعَنَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ:

«لَوْ كُنْتَ فِي بَطْنِ أَسَدٍ؛ لَدَخَلْتُ مَعَكَ، وَلَكِنْ هَذَا شَيْءٌ لَا أَرَاهُ»(٣).

وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأُرْسِلَنَّ إِلَيْكَ مَنْ يَأْتِي بِكَ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ أَعْطَانِي سَيْفًا، وَقَالَ: «قَاتِلْ بِهِ المُشْرِكِينَ مَا قَاتَلُوا، فَإِذَا /قَاتَلَكَ(١) المُسْلِمُونَ فَاكْسِرْهُ، ثُمَّ الْزَمْ بَيْتَكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ، أَوْ يَدُّ خَاطِئَةٌ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: دَعُوهُ(٥٠٠. وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ يَدُلُّ عَلَىٰ الوَقْفِ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ عُدُولًا، مَعَ وُجُودِ القِتَالِ مِنْهُمْ:

- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿ (٦) فَابْتَدَأَ بِذِكْرِهِمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ،

<sup>(</sup>٦) سُورة الحُجُرات: (٩ و ١٠).



<sup>(</sup>١) أخرِجه مَعمَر في «الجَامِع» رقم: (٢٠٧٣٦)، ونُعيم في «الفِتن» رقم: (٤١٩)، وابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٣٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ذكره قِوَام السُّنة في «الحُجَّة في بيان المَحَجَّة»: (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره قِوَام السُّنة في المصدر السَّابق: (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشاد»: (تقاتل).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٩٧٩)، وذكره قِوَام السُّنة في «الحُجَّة في بيان المَحَجَّة»: (٢/ ٥٥٥).



وَخَتَمَ بِذِكْرِهِمْ بِالإِيمَانِ.

وَقَالَ النّبِيُّ فِي الحَسَنِ: "ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللّهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَنَ الْمُسْلِمِينَ "() فَأَصْلَحَ بِهِ بَيْنَ مُعَاوِيةَ وَأَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ أَهْلِ عَسْكَرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا كَانَ فِي كِتَابِ الحَكَمَيْنِ () الّذَيْنِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيةَ ()، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا كَانَ فِي كِتَابِ الحَكَمَيْنِ () اللّذَيْنِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيةَ ()، وَروايةُ أَبِي الحَسَنِ الظَّاهِرِيِّ () بِإِسْنَادِهِ: عَنْ صَالِحِ بْنِ كَسْيَانَ ()، قَالَ: لَمّا حَضَر النّاسُ لِلصَّلْحِ؛ لِيَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ الكِتَابَ، كَتَبُوا: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا النّاسُ لِلصَّلْحِ؛ لِيَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ الكِتَابَ، كَتَبُوا: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا النّاسُ لِلصَّلْحِ؛ لِيَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ الكِتَابَ، كَتَبُوا: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا النّاسُ لِلصَّلْحِ؛ لِيكُتُبُوا بَيْنَهُمْ الكِتَابَ، كَتَبُوا: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَنْ قَاضَاهُ عَلَىٰ أَهْلِ العِرَاقِ مَا قَاضَىٰ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَاضَاهُ عَلَىٰ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ البَصْرَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ ()، وَأَجْدَلَهُ وَمِيثَاقُهُ لَيَحْكُمَا () بِمَا وَجَدَا () فِي كِتَابِ اللّهِ، وَإِلّا وَمُيثَاقُهُ لَيَحْكُمَا () بِمَا وَجَدَا () فِي كِتَابِ اللّهِ، وَإِلّا وَأَخِذَ ()

<sup>(</sup>٩) في «الإرشاد»: (وجدتما).



<sup>(</sup>١) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن دِيزِيل في «جُزء في حَديثه» رقم: (٢٣) وعنده: (فئتين)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٠٤٩٩)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) أي أبي مُوسى الأشعري وعَمرو بن العَاص رَضَيَالِتَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) «وَقَعِةَ صِفِّين»: (١/ ٥٠٤ و ٥٠٠)، «أنسَابِ الأشرَاف»: (٢/ ٣٣٤)، «الأخبَارِ الطُّوال» ص (١٩٤)، «تاريخ الرُّسُل والمُلُوك»: (٥/ ٥٣)، «الرَّسَائلِ السِّياسِية» ص (٣٧١) جميعهم من طُرُق مُختلفة.

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن أحمَد بن مُحمَّد، ابن المُغَلِّس الفقيه الدَّاوُودِي، أحد أئمة أهل الظَّاهر، تُوفِّي سنة ٣٢٤ هـ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ٢٦)

<sup>(</sup>٥) أبو مُحمَّد المَدني المُؤدِّب، تُوفِّي بعد سنة ١٤٠ هـ. «السِّير»: (٥/ ٤٥٤)

<sup>(</sup>٦) زيادة في «وقعة صِفِّين»: (وقاضى مُعاوية بن أبي سُفيان على أهل الشَّام ومن كان مَعه من شِيعته مِن المُؤمنين والمُسلمين).

<sup>(</sup>٧) في «الإرشاد»: (وأخذا).

<sup>(</sup> ٨ ) في «الإرشاد»: (لتحكمان) أي الحَكمان.



فَالسُّنَّةِ الجَامِعَةِ، يَقْضِيَانِ بِهِ عَلَىٰ (١) المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ (٢).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ فِي الآخَرِ وَفِي شِيعَتِهِ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ، وَالنُّسْخَةُ مَعْرُوفَةٌ وَالشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا فِيهَا، لَا يُمْكِنُ جَحْدُ ذَلِكَ. وَذَكَرَ أَبُو طَالِبِ المَكِيُّ (٣) فِي كِتَابِهِ (٤)، قَالَ:

لَمَّا سَارَ أَهْلُ الشَّامِ إِلَىٰ أَهْلِ العِرَاقِ، كَانَ المُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: «سَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إلى أَهْلُ الجَنَّةِ»(٥).

وَلَمَّا سَارَ عَلِيٌّ فِي القَتْلَىٰ يَوْمَ الجَمَلِ، وَكَانَ إِلَىٰ جَانِبِهِ (٦) رَجُلًا مِنْ طَيِّءَ، فَنَظَرَ صَاحِبًا لَهُ قَتِيلًا، فَقَالَ: بُؤْسًا لَكَ! بِالأَمْسِ مُؤْمِنٌ وَاليَوْمَ مُنَافِقٌ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَهْ، لَا تَقُلْ هَذَا، هُوَ اليَوْمَ مُؤْمِنٌ كَمَا كَانَ بِالأَمْسِ»(٧).

وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ مُنْشِدًا ضَالَّةً: مَنْ دَلَّ عَلَىٰ البَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ يَوْمَ قَتَلَ اللَّهُ المُشْرِكِينَ؟ فَزَجَرَهُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَالَ: «المُشْرِكُونَ لَا يُصَلُّونَ».

قَالَ: المُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «المُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: قَالَ: «وَلَعَلَّ مِنَ النِّفَاقِ هَرَبُوا».

قَالَ: فَمَا تَقُولُ (٨) فِيهِمْ؟ قَالَ: «إِخْوَانْنَا، بَغَوْا عَلَيْنَا، طَهَّرَهُمُ السَّيْفُ»(٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مُحمَّد بن نَصر المَروَزي في «تعظيم قَدر الصَّلاة» رقم: (٥٩٢)، بلفظ: (قَالَ رَجُلٌ: مَنْ=



<sup>(</sup>١) زيادة في «الإرشاد»: (أمير).

<sup>(</sup>۲) سیأتي ذکره ص (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) هو مُحمَّد بن عَلي بن عَطية، تُوفِّي سنة ٣٨٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٥١/٤)

<sup>(</sup>٤) لم أتبينه، ولم أجد هذه النُّصُوص في المَطبُوع مِن كِتَابه «قُوت القُلوب».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الحسن الرزَّاز في «تاريخ واسط» ص (٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل: (ثمانون).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

 <sup>(</sup>A) مُهملة الأول في الأصل.



وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: «جَعَلَ اللَّهُ كَفَّارَتَهُمُ القَتْلَ»(١).

- وَلَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ / مُؤْمِنِينَ؛ لَجَرَىٰ الحُكْمُ بَيْنَهُمْ مَجْرَىٰ الحُكْمِ المُهُمْ مَجْرَىٰ الحُكْمِ المَهْمُ مَجْرَىٰ الحُكْمِ المَهْمِينَ وَالكُفَّارِ: مِنَ الغَنِيمَةِ، وَسَبْيِ الذَّرَارِي، وَالإَجَازَةِ فِي الحَرْبِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ: مِنَ الغَنِيمَةِ، وَسَبْيِ الذَّرَارِي، وَالإِجَازَةِ عَلَىٰ جَرِيحِهِمْ، فَلَمَّا لَمْ [تَفْعَلْ] (۱) كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالأُخْرَىٰ ذَلِكَ؛ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ عَلَىٰ جَرِيحِهِمْ، فَلَمَّا لَمْ [تَفْعَلْ] (۱) كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالأُخْرَىٰ ذَلِكَ؛ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَالْحِدَةِ حَكَمَتْ بِالإِيمَانِ لِلأُخْرَىٰ.

وَيُبِيِّنُ صِحَّةَ هَذَا:

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي يَوْمِ الجَمَلِ وَصِفِّينَ مَهْمُومًا مَغْمُومًا.

وَأَنَّهُ حِينَ نَظَرَ وَقْعَ السِّيُوفِ فِي الفَرِيقَيْنِ قَالَ: «يَا حَسَنُ، كُلُّ هَذَا بَيْنَنَا؟! ﴿يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنَا وَكُنتُ ...﴾ الآيةِ (٣)» (١٠).

وَأَنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، قَالَ: «يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكُمَا صَرْعَىٰ تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَبَيْنَ أَوْدِيَةِ الأَرْضِ، إِلَىٰ اللَّهِ أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي»(٥) أَيْ: هُمُومِي

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَخطَّابي في «غَريب الحَديث»: (٢/ ١٥٥) في طَلحة دُون الزُّبير رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، بلفظ: (أَعْزِزْ عَلَيَّ أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلا تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ، إِلَى اللَّهِ أَشْتَكِي عُجَرِي وَبُجَرِي).



حَمَا إِلَى الْبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ يَوْمَ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: «مِنَ الشِّرْكِ فَرُوا»، قَالَ: الْمُنَافِقُونَ؟
 قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، قَالَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا، فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَالَ: «قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا، فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَلَا الْمُصنف» رقم: (٣٨٩١٨)، والبَيهَقِي فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ»)، وأخرجه بلفظ آخر ابن أبي شَيبة في «المُصنف» رقم: (٣٨٩١٨)، والبَيهَقِي في «السُّنن الكبير» رقم: (١٦٨٣٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٥٨٧٦) من قَول رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (٩٩٩) من قَول أبي سَعيد الخُدري رَضِّيَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يفعل).

<sup>(</sup>٣) شُورة مَريم: (٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «الفِتَن» رقم: (١٨٠) بلفظ: (يَا حَسَنُ، أَكُلُّ هَذَا فِينَا؟ فَيَالَيْتَنِي مُتُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً).



وَأَحْزَانِي (١).

وَهَذَا خِلَافُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لَمَّا قَالَ فِي مَنْ يَعْتَقِدُ فِسْقَهُ فِي النَّهْرَوَانِ<sup>(۱)</sup>؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ السُّرُورَ وَالِاسْتِبْشَارَ، وَطَلَبَ ذَا الثُّدَيَّةِ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذَّبْتُ» (أُ وَهَذَا الفَرْسُ (أَ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ الوَقْعَتَيْنِ.

- وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ: "إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخْطاً؛ فَلَهُ أَجْرًانِ "(أ)، وَوَجْهُ اجْتِهَادِهِمْ: أَنَّهُمْ طَالَبُوا بِقَتْلِ أَجْرٌ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ "(أ)، وَوَجْهُ اجْتِهَادِهِمْ: أَنَّهُمْ طَالَبُوا بِقَتْلِ قَتَلَةٍ عُثْمَانَ، وَقَدْ بَيَّنَا العُذْرَ فِي ذَلِكَ (())، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ عَارِفًا بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُؤدِّهِ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ قَتْلِ الجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ، أَوْ لَعَلَّهُ خَافَ الفِتْنَةَ بِقَتْلِهِمْ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُؤدِّهِ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ قَتْلِ الجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ، أَوْ لَعَلَّهُ خَافَ الفِتْنَةَ بِقَتْلِهِمْ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُؤدِّهِ الْفَعْضِ، وَاللَّهُ يُزِيلُهُ، فَهَذَا عِنْدَ الغَضَبِ، وَاللَّهُ يُزِيلُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الغَضَبِ، وَاللَّهُ يُزِيلُهُ، وَهَذَا كَمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَغْضَبُ وَهَذَا كَمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَغْضَبُ



<sup>(</sup>١) «أخبَار الأصمَعِي». المُنتقى. رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٢) بعد تَوَادُع عَلَى ومُعَاوِية رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا، والتَّواعُد للتَّحكِيم عند دَومُة الجَندل، وبرُجُوع جَيش عَلَى إلى الكُوفة، خرج عليه جماعة من أصحَابه رافِضِين التَّحكيم ومُكفِّرين لِمَن رَضِي به، فخرجوا إلى حَرورَاء بجَانب الكُوفة للذلك سُمُّوا الحَرَورية لهم اتجهوا مع من خَرج من البَصرة إلى جِسر نَهرَوان على نهر دِجلة، فخرج لهم عبد اللَّه بن عبَّاس رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ مناظرًا لهم، فرجع منهم جَمع، ثم خَرج عَلى بن أبي طالب رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ لقتالهم سنة ٣٨ هـ فقتلهم، واستبشر بذلك، خلافا لِمَا ظَهَر عليه بعد صِفِين من الحُزن.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥٩٦٢)، وعبد اللَّه بن أحمد في «السُّنة» رقم: (١٤٩٦) عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهذه صُورتها: (وهزا الوس) مع العِلم أنَّ النَّاسخ يرسم (هذا) هكذا (هاذا).

<sup>(</sup>٦) مُتفقٌ عليه بلفظِ قَريبِ، أخرِجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٧٣٥٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٧١٦)، وأبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٨١٦).

<sup>(</sup>۷) ص (۱۶۷).

**\*\*\*** 

كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، وَقَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَيَّمَا بَشَرٍ سَبَبْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ، وَتَمْحِيصًا» (١) ، وَقَالَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ: ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي لِذُنُوبِهِ، وَتَمْحِيصًا» (١) ، وَقَالَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ: ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَعْ مَنْ دُونَهُمْ وَبَعْنَ إِخُونِتٍ ﴾ (١) فَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا (٣) عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ ؛ كَانَ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ أَجْوَزَ، وَاللَّهُ يُزِيلُ الغِلَّ عَنْهُمْ فِي الآخِرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُفَسَّقُونَ وَقَدْ خَرَجُوا عَلَىٰ الإِمَامِ العَادِلِ؟ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الخَوَارِجَ حَكَمْنَا بِفِسْقِهِمْ؛ لِأَجْل خُرُوجِهِمْ؟

قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ نَحْكُمْ بِفِسْقِهِمْ ؟ لِأَنَّ هُنَاكَ [تَأْوِيلًا سَائِغًا](١)، وَلَيْسَ لِلخَوَارِجِ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ.

فِإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُكَفَّرُ مَنْ حَارَبَهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ لَهُ: «حَرْبُكَ حَرْبِي، وَسِلْمُكَ سِلْمِي»(٥)؟

قِيلَ: مَعْنَاهُ: حَرْبُكَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالدِّينِ حَرْبِي، وَلَمْ يَكُنْ قِتَالُهُمْ لَهُ عَلَىٰ الدِّينِ وَالإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ التَّأْوِيلِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فِي قَتَلَةِ /عَمَّارٍ: «الفِئَةُ البَاغِيَةُ» (٦).

<sup>(</sup>٦) مُتفقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٤٧)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم:=



۲۶/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاري في «التَّاريخ الكبير»: (١/ ١٠٩) بلفظ: (إِنَّما أَنا بَشَرٌ أَغضَبُ كَما يَغضَبُ البَشَرُ، وإِنِّي اتَّخَذتُ عِندَكَ عَهدًا لَن تُخلِفَنِيهِ، فَأَيُّما مُؤمِنِ آذَيتُهُ، أَو شَتَمتُهُ، أَو جَلدتُهُ، فاجعَلها لَهُ كَفَّارَةً وقُربَةً)، وفي «الصَّحيح» رقم (٦٣٦١) بلفظ: (اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٦٠١).

<sup>(</sup>٢) سُورة يُوسُف: (١٠٠). (٣) في الأصل: (جائز). (٤) في الأصل: (تأويل سائغ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن المَغَازلي في «منَاقِب عَليّ» رقم: (٢٨٥)، والطُّوسِي في «الأَمَالي»: (٦/ ٢٠٠)، وقال ابن تيمية في «مِنهَاج السُّنة» (٤/ ٤٩٥): (هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ عُلَمَاءِ الحديث الْمَعْرُوفَةِ، وَلَا رُوي بِإِسْنَادٍ مَعْرُوفٍ).



قِيلَ: هَذَا الحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: رُويَ فِي قَتَلَةِ عَمَّارٍ ـ الفَئِةُ البَاغِيَةُ ـ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا؛ لَيْسَ فِيهَا تَدِيثٌ صَحِيحٌ (١)(٣).

وَقَالَ أَبُو [أُمَيَّةَ] (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥): سَمِعْتُ فِي حَلَقَةِ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَل، وَيَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةً (٢)، وَالمُعَيْطِيِّ (٧)، ذَكَرُوا: تَقْتُلُ [عَمَّارًا] (٨) الفِئَةُ [البَاغِيَةُ] (١). قَالُوا: مَا فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١٠).

وَلَوْ صَحَّ؛ حُمِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ انْصَرَفَ إِلَىٰ أَتْبَاعٍ كَانُوا فِي عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ، بَاشَرُوا

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتَابِ السُّنة ـ رقم: (٧٠٦)، وفي «العِلل» ـ المُنتَخَب ـ رقم: (١٥٧).



<sup>= (</sup>٢٩١٦)، وأبو عبد اللَّه رَضَىٰ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٨٦١).

<sup>(</sup>١) لم أتبينه وأبيه رحمهما اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كتَاب السُّنة ـ رقم: (٧٠٧)، وفي «العِلل» ـ المُنتَخَب ـ رقم: (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) حَاشِية في «المَبسُوط» ـ كتَابِ السُّنة ـ (١/ ٣٧٦): (قَالَ ابْنُ الْفَرَّاءِ: وَذَكَرَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي الْجُزْءِ
الْأُوَّلِ مِنْ مُسْنَدِ عَمَّارٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَّادٍ:
«تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: كَمَا قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَتَلَتْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. وَقَالَ:
فِي هَذَا غَيْرُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بكر بن)، والتَّصويب من المَصدر و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) الطَّرَسُوسِي، تُوفِّي سنة ٢٧٣ هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٢٦٨)

<sup>(</sup>٦) هو زُهير بن حَرب النَّسَائي، تُوفي سنة ٢٣٤هـ. «السِّير»: (١١/ ٤٨٩)

<sup>(</sup>٧) هو مُحمد بن عُمر، أبو عبد اللَّه، تُوفّي سنة ٢٢٢ هـ. «تاريخ بغداد»: (٤/ ٣٣)

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عمار).

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصدر و «الإرشَاد».

قَتْلَهُ، وَلَمْ يَتَوَجَّهُ الخِطَابُ إِلَىٰ جَمْعِ الفِئَةِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الطَّائِفَةِ أَهْلُ فِتْنَةٍ، وَشَرُّ عَادَاتٍ، وَطَالِبُ سَلَبِ أَوْ مَالٍ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوهُ تَنَازَعُوا فِي سَلَبِهِ، فَادَّعَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَغَيْرُهُ: «وَإِنَّمَا تَتَنَازَعُونَ فِي النَّارِ»(١).

وَقِيلَ: مَعْنَىٰ (البَاغِيَةِ): [المُطَالِبَةُ] (" بِدَم عُثْمَانَ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يُقَالُ: (يَبْغِي كَذَا) أَيْ يَطْلُبُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ (") يَعْنِي: نَطْلُبُ ('')؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَرْتَجِزُونَ فِي الجَمَلِ، وَيَقُولُونَ:

نَبْغِي ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الأَسَلِ(٥)

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي طَاعَتِهِ، وَالمَنْعِ لَهُمْ مِنَ الِافْتِئَاتِ عَلَيْهِ: فَلِمَا فِيهِ مِنْ شَقِّ العَصَا.

وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ تَخْطِئَتُهُ فِي قِتَالِهِمْ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ؛ وَجَبَ تَخْطِئَتُهُ فِي قِتَالِهِمْ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ؛ وَجَبَ تَخْطِئَتُهُ فِي قِتَالِهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنَ المِلَّةِ، وَأَنْكِحَتُهُمْ ثَابِتَةٌ وَمَوَارِيثُهُمْ، وَشَهَادَتُهُمْ عِنْدَ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مَقْبُولَةٌ (١).

وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ.

وَلِأَنَّهُ رَأَىٰ أَنَّ لَا أَحَدَ أَحَقُّ بِالخِلَافَةِ مِنْهُ، وَرَأَىٰ اسْتِيلَاءَ أَهْلِ الفِتْنَةِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٦) قَول الخَطَّابي، نقله ابن الأثير في «النِّهَاية»: (٢/ ١٤٩).



<sup>(</sup>١) ذكره ابن قُتيبَة في «الإمَامة»: (١/ ١٠٣) من قول عَمرو بن العَاص رَضِيَالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الباغية)، والتَّصويب من «الرِّوايتين».

<sup>(</sup>٣) سُورة الكَهف: (٦٤).

<sup>(</sup>٤) «جَامِع البَيان»: (١٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه خَليفة بن الخيَّاط في «التَّاريخ» ص (١٩٠) الشَّطر الأوَّل: (والمَوْتُ أَحلَى عِنْدَنَا مِنَ العَسَلِ).



[المَدِينَةِ، كَالغَافِقِيِّ](١) وَالتُّجِيبِيِّ؛ فَبَادَرَ إِلَىٰ البَيْعَةِ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ أَهْلَ الفِتْنَةِ يَقُولُونَ: لَئِنْ لَمْ [تَنْظُرُوا](١) فِي أُمُورِكُمْ لَنُولِيِّنَ رَجُلاً مِنْكُمْ. وَأَتَىٰ (٣) المِصْرِيُّونَ لِعَلِيِّ، فَامْتَنَعَ (١)، ثُمَّ خَشِي أَنْ يُبَادِرَ إِلَيْهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا لِعَلِيِّ، فَامْتَنَعَ (١) عَلَيْهَا مِنْ بَنِي أُمِيَّةَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا» (١) فَعُقِدَ لَهُ، وَقَالَ: «قَدْ بَايَعَ أَنْ يُبَادِرَ إِلَيْهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا» (١) فَعُقِدَ لَهُ، وَقَالَ: «قَدْ بَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الخِلَافَةَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الخِلَافَةَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الخِلَافَةَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الخِلَافَةَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ النَّيْ فَي ذَكَرَهُمْ عُمَرُ فِي الشُّورَةِ، وَبَمَّتَهُ بَيْعَتُهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الخِلَافَة أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ وَقَدْ بَايَعَنِي طَلْحَةُ وَالزُّبِيْرُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَىٰ النَّاسِ طَاعَتِي وَاتِبَاعِي (١٠).

وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مُعَاوِيَةَ: «اسْتَعْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي عَلَىٰ الشَّامِ، وَقُبِضَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ عَلَىٰ مَا اسْتَعْمَلَانِي عَلَيْهِ، فَأَنَا مُقِيمٌ حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ، فَأُسَلِّمَ إِلَيْهِ مَا فِي يَدِي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ / لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ / لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ / لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ / لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ / لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا وَلِيهِ وَلِيهُ وَلَيْهُ، وَأَحَقُ النَّاسِ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ وَلِيهُ مُلَاكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ وَاللَّهُ مَعَكَ: مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَالتُّجِيبِيُّ، [وَالغَافِقِيُّ] (١٠٠، وَأَهْلُ

1/50



<sup>(</sup>١) تصحَّفت في الأصل إلى: (فئة الاكالعايفي)، والتَّصويب من «الرِّوايتين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تنظرون).

<sup>(</sup>٣) في «الرِّوايتين»: (رجلًا منا وآثر).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الرُّسل والمُلوك»: (٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) مُهملة في الأصل، وفي «الرِّوايتين»: (ينبري).

<sup>(</sup>٦) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٧) في «الرِّوايتين»: (ثبتت) وكذلك التَّالية.

<sup>(</sup>٨) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٩) شُورة الإسراء: (٣٣).

<sup>(</sup>١٠) تصحَّفت في الأصل إلى: (العايفي).



البَصْرَةِ وَمِصَرَ وَأَصْحَابُ الفِتْنَةِ»(١).

وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ يَقُولَانِ: «بَايَعْنَاهُ مُكْرَهَيْنِ»(١).

وَطَلْحَةُ يَقُولُ: «بَايَعْتُ وَاللَّجُمُ عَلَىٰ قَفَيِّ» (٣) يَعْنِي: السَّيْفَ عَلَىٰ عَاتِقِي.
وَ: «بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ» (١) وَمُبَايَعَةُ المُكْرَهِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا،
وَالشَّرْطُ مَا وَقَيْتَ بِهِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ حُجَّةِ مُعَاوِيَةً وَمَنْ مَعَهُ فِي قِتَالِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «قُتِلَ إِمَامِي وَابْنُ عَمِّي وَوَلِيُّ نِعْمَتِي مَظْلُومًا وَمَخْذُولًا،

و كَانَ مَعَا وِيه يَعُولَ: "فَتِلَ إِمَامِي وَابْنَ عَمِي وَوَلِيَّ نِعَمْتِي مَطَلُومًا وَمَحَدُولا، وَأَنْتَ مَعَ قَاتِلِيهِ وَمُنْتَهِكِي حُرْمَتِهِ، وَأَوْلِيَاءُ دَمِهِ ضُعَفَاءُ، وَهُمْ لِي أَهْلُ وَأَوْلِيَاءُ، وَهَمْ لِي أَهْلُ وَأَوْلِيَاءُ، وَأَنْ يَعِبُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّ الحُرْمَةِ وَشُكْرِ النِّعْمَةِ، وَيَحْسُنُ مِنْ طَرِيقِ الخُرْمَةِ وَشُكْرِ النِّعْمَةِ، وَيَحْسُنُ مِنْ طَرِيقِ الأَرْحَامِ المَاسَّةِ، وَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنْ طَرِيقِ الأَرْحَامِ المَاسَّةِ، وَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنِّ اللَّهِ وَالقُوَّةِ؟! [فَإِنْ حَالَ بَيْنِي] (٨) مِنَ الآلَةِ وَالقُوَّةِ؟! [فَإِنْ حَالَ بَيْنِي] (٨) وَبَيْنَ الْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُمْ أَحَدُ (٩)؛ كَانَ ظَالِمًا، وَإِنْ قَاتَلَنِي قَاتَلْتُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١٠) ذكره الجَاحِظ في «رسَالة الحَكَمِين» - الرَّسَائل السِّياسِية - ص (٣٨٧).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وقد نَقَله المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "تَنزيه مُعاوية» و «الرِّوايتَين» ويأتي ص (٣١٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (١٨٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فإنه).

<sup>(</sup>٦) في المَصدر: (والمودة).

<sup>(</sup>٧) في المَصدر: (محاولة).

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل، والاستدراك من المصدر.

<sup>(</sup>٩) زيادة في الأصل: (من).



وَرُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (')، عَنْ [سَيْفِ] (') بْنِ عُمَرَ ('')، عَنْ مُحَمَّدِ (') [وَ] (٥) طَلْحَةَ (١): أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعْصُومًا، فَوَلَّانِي وَأَدْخَلَنِي فِي أَمْرِهِ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَوَلَّانِي، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَوَلَّانِي، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمْرُ، فَوَلَّانِي، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمْرُ، فَوَلَّانِي، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمْرًانُ، فَوَلَّانِي، وَإِنَّمَا يَطْلُبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّانِي، وَإِنَّمَا يَطْلُبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُمْالِ أَهْلَ الخَيْرِ، وَخَيْرُ المُسْلِمِينَ الأُمَنَاءُ، وَلَمْ يَطْلُبُ أَهْلَ الجَهْلِ وَالضَّعْفِ عَنْهَا» (٧).

وَقَدْشَهِدَمَعَ مُعَاوِيَةَ جَمَاعَةٌ بِصِفِّينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ العَاصِ<sup>(۸)</sup>، وَكَعْبُ بْنُ مُرَّةَ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَنُ مُرَّةَ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَثْ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ العَاصِ<sup>(۸)</sup>، وَكَعْبُ بْنُ مُرَّةَ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَثْ مِنْهُمْ وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَثُومُ مَنْهُ بْنُ مَخْلَدِ (۱)، وَحَوْشَبُ الفَهْرِيُّ (۱۱)، وَبُسْرُ بْنُ [أبي] (۱۱) أَرْطَأَةَ، وَجَمَاعَةٌ يَكُثُرُ عَدَدُهُمْ.

وَكَذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ خَلْقٌ؛ مِنْهُمْ: أَبُو سَلَمَةً (١٢)، وَشُرَحْبِيلُ [بْنُ

<sup>(</sup>١٢) لعله ابن عبد الرَّحمن بن عَوف الزُّهري، تُوفِّي سنة ٩٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٢٨٧)



<sup>(</sup>١) التَّميمي الكُوفي. «الكَامل في الضُّعفاء»: (٥/٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يُوسف).

<sup>(</sup>٣) التَّميمي الكُوفي. «الكَامِل في الضُّعفاء»: (٤/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد اللَّه بن سَواد بن نُويرة. «الجَرح والتَّعديل»: (٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٦) ابن الأعْلَم، أبو الهَيثم الحَنفي الكُوفي. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٩٠٠)

<sup>(</sup>٧) ذكره - بلفظ قَريبٍ - الطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (العاصي).

<sup>(</sup>٩) ابن الصَّامِت الأنصَاري، نَائِب مِصر لمُعاوية، تُوفِّي سنة ٦٢ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (مخلد الفهري وحوشب).

<sup>(</sup>١١) سقطت من الأصل.

السِّمْطُ (١)] (١)، وَعُمَرُ بْنُ وَاقِدِ (٣).

وَرُوِيَ عَنْ [سَعْدِ] ('' بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (''، قَالَ: بَيْنَا عَلْقِ آخِذٌ بِيَدِ عَدِيٍّ بْنِ عَلْوفُ بَيْنَ القَتْلَىٰ بِصِفِّينَ، إِذْ رَأَىٰ عَدِيٌّ رَجُلًا عَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ ('') يَطُوفُ بَيْنَ القَتْلَىٰ بِصِفِّينَ، إِذْ رَأَىٰ عَدِيٌّ رَجُلًا مَقْتُولًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «وَالآنَ»(^).

وَلَمَّا كَانَ المُوَادَعَةُ (١) بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَة، [تَوَادَعَا] (١) إِلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ (١١)، وَكَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ مُعَاوِيَة ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاوِيَة (١١) يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة (١١) يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة (١١) يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِذَا اسْتَقْبَلُوا (١٣) القِبْلَة، وَقَرَءُوا بِكُمُ القُرْآنَ؛ /فَصَلُّوا خَلْفَهُمْ» (١٠).

۲۵/ب



<sup>(</sup>١) أبو يَزيد الكِندي، تُوفِّي سنة ٤٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٣٥٠)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثم الشمط).

<sup>(</sup>٣) لم أتبينه، ولعله عُمر بن وَاقِد بن عَبد الله بن عُمر بن الخطَّاب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (سعيد).

<sup>(</sup>٥) أبو إسحَاق الزُّهري المَدني، تُوفِّي سنة ١٢٧ هـ. «السِّير»: (٥/ ٤١٨)

<sup>(</sup>٦) رَضَى اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بها) مع العِلم أن النَّاسخ يكتب (بهذا) هكذا (بهاذا).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٩٠٠١).

<sup>(</sup>٩) المُصَالَحة والمُتَارَكة إذا تَواعَدوا أمرًا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (تواعدا)، والتَّصويب من المَصدر و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>١١) حِصن وقُرى، بين المَدينة والشَّام.

<sup>(</sup>۱۲) زيادة في المصدر: (لا).

<sup>(</sup>١٣) زيادة في المَصدر و "الإرشَاد": (بكم).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن العَدِيم في "بُغيَة الطَّلَب": (١/ ٣٠٢).



وَعَنْ [عَمْرَو] (١) بْنِ شُرَحْبِيلِ الهَمَدَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فِي النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فِي ثِيَابٍ بِيضٍ، بِأَفْنِيَةِ الجَنَّةِ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؟ النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَجَدْنَاهُ وَاسِعَ المَغْفِرَةِ»(١).

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ حَكَّمَ فِي دِينِ اللَّهِ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، وَأَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيَّ، وَرَضِيَ بذَلِكَ؟

قِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ مُصِيبًا، وَذَلِكَ [لِمَا]<sup>(٣)</sup> نَذْكُرُهُ، وَلَفْظُ القِصَّةِ مَا رَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ الظَاهِرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ: عَنْ صَالِحِ بْنِ [كَيْسَانَ] (١٠)، قَالَ:

لَمَّا حَضَرَ النَّاسُ لِيَكْتُبُوا بَيْنَهُمُ الكِتَابَ، كَتَبُوا فِيهِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ).

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: لِيُكْتَبُ<sup>(ه)</sup> بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَهُوَ أَمِيرُكُمْ، فَأَمَّا أَمِيرُنَا، فَلَا.

فَقَالَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ: لَا يُكْتَبُ<sup>(٦)</sup> إِلَّا هَكَذَا.

فَقَالَ عَمْرُو: لَا يُكْتَبُ (٧) إِلَّا هَكَذَا، لَوْ أَقْرَرْنَا أَنَّهُ أَمِيرٌ، لِمَ نَخْلَعُهُ؟!



<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن عبد البَر في «الاستِيعَاب»: (١/ ١٤٠)، وابن عَسَاكِر في «تاريخ دِمَشق»: (١٧/ ٣٩٥)، وأخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٨٩٩٩)، وابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٣٧٧١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (انا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يسار) مُهملة، والتَّصويب في «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) مُهملة الثانية في الأصل.

<sup>(</sup>٦) مُهملة الأولى في الأصل.

<sup>(</sup>٧) مُهملة الأولى في الأصل.



فَكَتَبُوا:

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَاضَاهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ، مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (۱)، أَنَّنَا نُزُولُ (۱) عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ (۳) مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ خَاتِمَتِهِ، وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّا الْقُرْآنُ، وَنُمِيتُ مَا أَمَاتَ القُرْآنُ، فَمَا يَجِدُ الْحَكَمَانِ فِي الْكِتَابِ (۱) الْمُسَمَّىٰ (۱)، وَإِلَّا بِالسُّنَّةِ الْجَامِعَةِ الْعَادِلَةِ غَيْرِ [المُفَرَّقَةِ] (۱).

[وَالحَكَمَانُ] (٧): عبدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الأَشْعَرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ.

وَأَخَذْنَا (٨) عَلَيْهِمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ، لَتَحْكُمَانِ بِمَا وَجَدْتُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ المُبَعْثِرَةِ] (٩). المُسَمَّىٰ، وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ الجَامِعَةُ [غَيْرُ المُبَعْثِرَةِ] (٩).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: (عن العشرة)، وفي «الإرشاد»: (غير متفرقة) ولعل المُثبت هو مقصد المُؤلِّف
رَحِمَهُ ٱللَّهُ.



<sup>(</sup>١) زيادة في «وقعة صِفِّين»: (وقاضى مُعاوية بن أبي سُفيان على أهل الشَّام ومن كان مَعه من شِيعته مِن المُؤمنين والمُسلمين).

<sup>(</sup>٢) في «وقعة صِفّين» و «الإرشاد»: (ننزل).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «وقعة صِفِّين»: (وألا يجمع بيننا إلا إياه وأن كتاب اللَّه بيننا وبينكم).

 <sup>(</sup>٤) زيادة في «وقعة صِفِين»: (في كتاب اللّه بيننا وبينكم فإنهما يتبعانه وما لم يجداه في كتاب اللّه أخذا بالسنة).

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (والسنه المنتها).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (المعرفة)، وفي «الإرشَاد»: (المتفرقة).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٨) أي علي ومُعاوية رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.



وَأَخَذَ الحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ [وَ] (١) مِنَ الجُنْدَيْنِ، وَمَنْ هُمَا عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ الَّذِي يَرْضَيَانِ بِهِ؛ مِنَ العَهْدِ وَالمِيثَاقِ وَالأَمَانِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمَا وَأَنْفُسِهِمَا، [وَأَهْلِيهِمَا](١).

وَالْأُمَّةُ (٣) عَلَىٰ الَّذِي يَقْضِيَانِ بِهِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.

وَعَلَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، أَنَّا عَلَىٰ مَا وَجَدْنَا فِي هَذِ الصَّحِيفَةِ، [وَلَنَقُومَنَّ](١) عَلَيْهِ، وَأَنَّا لَهُ أَنْصَارٌ.

وَأَنَّ قَضِيَّتَهُمَا قَدْ [وَجَبَتْ](٥) بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَالأَمَانَ (٦) [وَ](٧) الِاسْتِفَاضَةَ (٨)

وَوَضْعَ الحَرْبِ.

وَعَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَعَمْرِ و بْنِ العَاصِ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، لَيَحْكُمَانِ بَيْرِ الأُمَّةِ، وَلَا يَذَرَاهَا فِي حَرْبٍ، وَلَا اخْتِلَافٍ، حَتَّىٰ يَقْضِيَا.

وَأَجَّلَا القَضَاءَ إِلَىٰ رَمَّضَانَ، فَإِنْ أَحَبَّا<sup>(١)</sup> أَنْ يُعَجِّلَا (١٠) ذَلِكَ؛ عَجَّلَا، وَإِر أَحَبًّا أَنْ [يُؤَخِّرا] (١١) ذَلِكَ؛ أَخَّرَا، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، عَجَّلَا وَأَخَّرَا.



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أهلهما)، والتَّصويب من «وقعة صِفِّين» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «وقعة صِفّين»: (لهما أنصار).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في الأصل إلى: (ولنومن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حبت) مُهملة، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٦) في «وقعة صِفِّين»: (بالأمان).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>A) في «وقعة صِفِّين»: (الاستقامة). •

<sup>(</sup>٩) في «الإرشَاد»: (اختارا) وكذا التَّالية.

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «الإرشَاد»: (قبل).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (يؤخر).

فَإِنْ تُوُفِّيَ أَحَدُ الحَكَمَيْنِ؛ فَشِيعَتُهُ [وَأَمَيرُ](١) الشِّيعَةِ لَا يَأْلُونَ عَنْ(١) أَهْلِ المَعْدَلَةِ وَالقِسْطِ.

وَإِنَّ مِيعَادَ قَضِيَّتِهِمَا الَّتِي يَقْضِيَانِ بِهَا مَكَانَ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ /الكُوفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ. وَإِنَّ مِيعَادَ قَضِيَّتِهِمَا الَّتِي يَقْضِيَانِ بِهَا مَكَانَ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ /الكُوفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ. وَإِنْ رَضِيَا مَكَانًا غَيْرَهُ ؟ حَيْثُ رَضِيَا، لَا يَحْضِرُهُمَا [فِيهِ] (٣) إِلَّا مَنْ أَرَادَا. وَيَأْخُذُ [الحَكَمَانِ] (١) مَنْ أَحَبًّا مِنَ الشُّهُودِ، وَيَكْتُبَانِ شَهَادَتَهُمَا عَلَىٰ مَا فِي فِي الصَّحِيفَةِ. فِي الصَّحِيفَةِ.

شَهِدَ عَلَىٰ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنَ الشُّهُودِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَشْرَةٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَالأَشْعَثُ بْنُ. قَيْسٍ الكِنْدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ الهَمَدَانِيُّ (٥)، وَوَرْقَاءُ بْنُ سَمِيِّ الحَارِثِيُّ (٢)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الطُّفَيْلِ [البَكَّائِيُّ (٧)] (٨)، وَحُجْرُ بْنُ يَزِيدَ الكِنْدِيُّ (٥)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ العِجْلِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ حُجَرَ اللَّهِ بْنُ حُجْر (١١) العِجْلِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ حُجَيَّةً (١١) أَخُو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأمر).

<sup>(</sup>٢) في «الإرشاد»: (غير).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منه)، والتَّصويب من المَصَادر و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحكمين)، والتَّصويب من المَصَادر و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) «الجَرح والتَّعديل»: (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) البَجَلي الكُوفي. «تاريخ دِمَشق»: (٦٣/ ٥٨) وعنده اسمه (وقاء)، وقال البَلَاذُري في «أنسَاب الأشراف»: (ووقاء أصحَّ ذلك).

<sup>(</sup>V) «الإصَابة»: (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الكناني).

<sup>(</sup>٩) «بُغية الطَّلب»: (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل و «الإرشَاد»، وفي بعض المَصَادر: (حَجَل)، وفي البعض: (جحل)، وفي البعض: (مُحِل). وفي البعض: (مُحِلّ).

<sup>(</sup>۱۱) «تاریخ دِمَشق»: (۲۵/ ۱٤۷)



تَمِيم، وَعُقْبَةُ بْنُ [زِيَادٍ] (١) الأَنْصَارِيُّ (١)، وَمَالِكُ بْنُ كَعْبِ الهَمَدَانِيُّ (٣).

وَيَهِا وَشَهِدَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ: [أَبُو] (أَ) الأَعْوَرِ السُّلَمِيُ (اللهُ وَحَبِيبُ بْنُ [مَسْلَمَةً] (1) الفِهْرِيُّ (۱)، وَمُخَارِقُ بْنُ حُرَيْثٍ (۱) النُّبيّدِيُّ، وَمُخَارِقُ بْنُ حُرَيْثٍ (۱) النُّبيّدِيُّ، وَيُقَالُ: حِمْيَرِيُّ (۱)، وَزَمِيلُ بْنُ [عُمَيْرٍ] (۱) العُذْرِيُّ (۱۱)(۱۱)، وَحَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ وَيُقَالُ: حِمْيَرِيُّ (۱۱)، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ (۱۱)، وَعَلْقَمَةُ [بْنُ زَيْدٍ (۱۱) الحَضْرَمِيُّ (۱۱)، وعُتْبَة بْنِ أَبِي سُفْيِانِ (۱۱)، وسُبَيْعً (۱۱) بْنُ زَيدٍ (۱۱) الحَضْرَمِيُّ (۱۱)،

(٢) الحَضْرَمِي.

(١) في الأصل: (زيد).

(٣) (تاريخ دِمَشق): (٥٦/ ٤٩٣)

(٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصَادر و «الإرشَاد».

(٥) هو عَمرو بن سُفيان، أمير المَيسرة يوم صِفّين مع مُعاوية. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٢٤٦)

(٦) في الأصل: (سلمة)، والتَّصويب من المَصَادر و «الإرشَاد».

(٧) أبو عبد الرَّحمن، مُقدَّم المَيسرة يوم صِفِّين مع مُعاوية، تُوفِّي سنة ١٤٢ هـ. «السِّير»: (٣/ ١٨٨)

(A) كذا في الأصل و «الإرشاد»، وفي المَصَادر: (الحارث).

(۹) «تاریخ دِمَشق»: (۷۰/ ۱۳۰).

(١٠) في الأصل: (حمير)، وفي المَصَادر: (عمرو)، والمُثبت من «الإرشَاد».

(١١) زيادة في «الإرشَاد»: (ويقال: سَكْسَكِي).

(۱۲) «تاریخ دِمَشق»: (۱۹/ ۷۲). (۱۳) «بُغیة الطَّلب»: (٦/ ٢٩٥٦).

(١٤) كان معه لُواء مُعاوية يوم صِفِّين، تُوفِّي سنة ٤٦ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٤١٩)

(١٥) كذا في الأصل و «الإرشاد»، وفي المَصَادر: (يزيد) وهو الصَّواب.

(١٦) «تاريخ دِمَشق»: (٤١/ ٢٠١).

(١٧) تُوفِّي سنة ٤٤ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٤٢٠)

(١٨) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصَادر و «الإرشَاد».

(١٩) كذا في الأصل و «الإرشاد»، وفي المَصَادر: (يزيد) وهو الصَّواب.

(۲۰) «بُغية الطَّلب»: (٩/ ٤١٨٦).





وَيَزِيدُ بْنُ الحَارِثِ العَبْسِيُّ (١).

وَكَتَبَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، لِثَلَاثِ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةَ سَبْعِ [وَثَلَاثِينَ<sup>(٢)</sup>] (٣).

### وَخُتِمَ الكِتَابُ بِخَاتَمِ عَلِيٍّ وَخَاتَمِ مُعَاوِيّة

وَرَوَىٰ [عَمْرُو](١) بْنُ الحَكَمِ(٥)، قَالَ: لَمَّا الْتَقَىٰ النَّاسُ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ(٢)، قَالَ عَمْرُو لِأَبِي مُوسَىٰ: «أَخْبِرْنِي عَنْ شَأْنِكَ(٧)؟» قَالَ عَمْرُو لِأَبِي مُوسَىٰ: «أَرَىٰ أَنْ يُخْلَعَ هَذَيْنِ(٨)، وَيُجْعَلَ الأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَ قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: «أَرَىٰ أَنْ يُخْلَعَ هَذَيْنِ(٨)، وَيُجْعَلَ الأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَ

<sup>(</sup>٨) زيادة في المَصدر: (الرجلين).



<sup>(</sup>۱) «تاریخ دِمَشق»: (۲۰/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حَديث صَالح بن كَيسَان، أخرجه نَصر بن مُزَاحِم في "وَقعَة صِفِّين" ص (٥٠٥) من حَديث عُمر بن سَعد، والجَاحِظ في "رسَالة من حَديث عُمر بن سَعد، والجَاحِظ في "رسَالة الحَكَمَين" ـ الرَّسَائل السِّياسية ـ ص (٣٧١) من حديث مُحمَّد بن إسحَاق، وأخرجه طَرفَه ابن عَدِي في "الكَامِل": (٢/ ٤٤٢) من حَديث عَلقَمة بن قَيس، وابن عَسَاكر في "التَّاريخ": (١/ ١٠٥) من حَديث جَرير بن حازم، وذكره ابن قُتيبة في "الإمَامة": (١/ ١٠٧)، والبَلاذُري في "أنسَاب الأشرَاف": (٢/ ٣٣٤)، والدِّينَورِيُّ في "الأخبَار الطُّوال" ص (١٩٤)، والطَّبري في "التَّاريخ": (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمر)، والتَّصويب من «الإرشاد» و «الطَّبقات» والمَصادر.

<sup>(</sup>٥) ابن ثُوبَان، أبو حَفص المَدني، تُوفِّي سنة ١١٧ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٢٨٧)

<sup>(</sup>٦) زيادة في المَصدر: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلأَشْعَرِيِّ: احْذَرْ عَمْرًا، فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُقَدِّمَكَ، وَيَقُولُ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَنُّ مِنِّي، فَكُنْ مُتَدَبِّرًا لَكَلاَمِهِ، فَكَانَا إِذَا الْتَقَيَا يَقُولُ عَمْرٌ و: إِنَّكَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَأَنْتَ أَسَنُّ مِنِّي فَتَكَلَّم، ثُمَّ أَتَكَلَّم، وَإِنَّمَا يَرِيدُ عَمْرٌ و أَنْ يُقَدِّمَ أَبَا مُوسَى فِي الْكَلاَم لِيَخْلَعَ عَلِيًّا، فَاجْتَمَعَا عَلَى أَمْرِهِمَا، فَأَدَارَهُ عَمْرٌ و عَلَى مُعاوِية، فَأَبَى، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ).

<sup>(</sup>٧) في «الإرشاد»: (رأيك).



المُسْلِمِينَ، فَيَخْتَارَ المُسْلِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَنْ أَحَبُّوا».

قَالَ عَمْرٌو: «الرَّأْيُ مَا رَأَيْتَ».

فَأَقْبَلَا عَلَىٰ النَّاسِ، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: «يَا أَبَا مُوسَىٰ، أَعْلِمْهُمْ بأَنَّ رَأْيَنَا قَدِ اجْتَمَعَ».

فَتَكَلَّمَ أَبُو مُوسَىٰ، فَقَالَ: «إِنَّ رَأْيَنَا قَدِ اتَّفَقَ عَلَىٰ أَمْرٍ نَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ».

فَقَالَ عَمْرٌو: «صَدَقَ وَبَرَّ، وَنِعْمَ النَّاظِرُ لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَتَكَلَّمْ يَا أَبَا مُوسَىٰ». فَأَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ، فَخَلَا بِهِ، وَقَالَ: «أَنْتَ فِي خُدْعَةٍ (١)».

فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ: «لَا [تَخْشَ](٢) ذَلِكَ، قَدْ أَجْمَعْنَا وَاصْطَلَحْنَا».

فَقَامَ أَبُو مُوسَىٰ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ نَظَرْنَا فِي أَمْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا هُوَ أَصْلَحَ لِأَمْرِهَا وَلَا أَلَمَّ لِشَعْثِهَا (٣)، وَقَدْ أَجْمَعْنَا أَمْرِ هَذِهِ الأُمَّةُ إِلَّا مُو وَاحِدٍ: عَلَىٰ خَلْعِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَتَسْتَقْبِلُ [هَذِهِ الأُمَّةُ](٤) هَذَا الأَمْرَ، فَيَكُونُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فَيُولُّونَ (٥) مَنْ أَحَبُّوا عَلَيْهِمْ، وَإِنِّي قَدْ خَلَعْتُ عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ، فَوَلُوا أَمْرَكُمْ مَنْ رَأَيْتُمْ».

ثُمَّ تَنَحَّىٰ، وَأَقْبَلَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>٥) زيادة في المصدر: (مِنْهُم).



<sup>(</sup>١) زيادة في المَصدر: (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لاَ تَبْدَأْهُ، وَتَعَقَّبْهُ ؟ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَعْطَاكَ أَمْرًا خَالِيًا، ثُمَّ يَنْزِعَ عَنْهُ عَلَى مَلاٍ مِنَ النَّاسِ وَاجْتِمَاعِهِمْ).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (يحسن).

 <sup>(</sup>٣) زيادة في المصدر: (مِنْ أَنْ لاَ نَبْتَزَ أُمُورَهَا وَلاَ نَعْصِبَهَا حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ رِضَى مِنْهَا وَتَشَاورٍ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصدر.



ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا قَدْ قَالَ مَا سَمِعْتُمْ، وَخَلَعَ صَاحِبَهُ، وَأَنَا(١) أَخْلَعُ صَاحِبَهُ كَمَا خَلَعَهُ، وَأَنَا(١) أَخْلَعُ صَاحِبَهُ كَمَا خَلَعَهُ، وَأَثَالُهُ وَلِيُّ ابْنِ عَفَّانَ، وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ، وَأَحَقُّ ٢٦/ب النَّاسِ بِمَقَامِهِ».

فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا مُوسَىٰ، مَا أَعْجَزَكَ<sup>(٢)</sup> عَنْ عَمْرٍو وَمَكَائِدِهِ!»

عَلِيهِ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الَّذِي (٤) قَدَّمَكَ فِي هَٰذَا المَقَامِ» (٥). فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ لِعَمْرٍو: «إِنَّمَا مَثَلُكَ كَالكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ».

ه ينهب . فَقَالَ عَمْرٌو: «[إِنَّمَا] (٦) مَثَلُكَ مَثَلُ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِلَامَ صُيِّرَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ؟ إِلَىٰ رَجُلٍ لَا يُبَالِي مَا صَنَعَ، وَآخَرَ ضَعِيفٍ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ: «لَوْ مَاتَ الأَشْعَرِيُّ قَبْلَ هَذَا؛ كَانَ خَيْرًا

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٥٩٠٧) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) في المَصدر: (فإني).

<sup>(</sup>٢) في «الإرشاد»: (أضعفك).

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد» والمَصدر: (على أمر).

<sup>(</sup>٤) في المَصدر: (للذي).

<sup>(</sup>٥) زيادة في المَصدر: (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: رَحِمَكَ اللَّهُ، غَدَرَنِي فَمَا أَصْنَعُ؟).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل ، والاستدراك من «الإرشاد» والمصدر.



## وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُصِيبٌ:

َ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ حَالُهُ؛ فَلِلإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيمَا يَرَاهُ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ، وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الصَّلَاحُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ أَصْحَابَهُ طَلَبُوا مِنْهُ التَّحْكِيمَ، وَمَلُّوا القِتَالَ، فَامْتَنَعَ عَلَيْهِمْ، فَأَ إِلَّا التَّحْكِيمَ، فَخَافَ تَفَرُّقَهُمْ عَنْهُ، [وَحَيَازَتِهِمْ](١) إِلَىٰ الشَّامِ، [وَخَافَ](٧) وُثُوبَ عَلَيْهِ كَمَا وَثَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ؛ فَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ عَظِيمٌ. الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ حِرْصَهُمْ عَلَىٰ التَّحْكِيمِ، أَحَبَّ إِجَابَتَهُمْ إِلَىٰ ذَلِلَا

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يخاف)، وفي «مُختصر المُعتمد»: (أو خاف).



<sup>(</sup>١) في «الإرشَاد»: (للتحكيم).

<sup>(</sup>٢) سُورة النِّساء: (٣٥).

<sup>(</sup>٣) جعلها القَاضِي رَحِمَهُ أَللَهُ على رواية واحدة، وقد نصَّ أبو الحَسن الزَّاغُوني في «الإيضَاح» (٣) جعلها القَاضِي رَحِمَهُ أَللَهُ، والثَّانية: أنه لا يُقال ذلك (٦٢٨) على أنها على روايتين: الأولى ما ذكره القَاضِي رَحِمَهُ أَللَهُ، والثَّانية: أنه لا يُقال ذلك استدل على الثَّانية بحديث ابن عُمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا في المُفَاضَلة، ثم قال: وأخذ أحمَد رَضَالِلًا في هذه الرِّواية بهذا الحَديث، وليس هذا ممَّا يُدرك بالقِيَاس فَيُقَاس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحسري)، ولعل المُثبت هو الصَّواب إن شاء اللَّه.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذه الرِّواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (صاربهم)، والمُثبت من «مُختصر المُعتمد»، ولعل صواب المُثبت: (ويُصَاربهم

لِتُكْشَفَ(١) الشُّبْهَةُ، وَتَزُولَ الشُّكُوكُ عَنْهُمْ، وَهَذَا أَيْضًا صَلَاحٌ فِي الدِّينِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ [اسْتَحَرَّ] () بِهِمُ [القَتْلُ] () ، وَتَرَكُوا الصَّلَاةَ، فَرُوِيَ أَنَّهُمُ الْتَقَوْا لَيْلَةَ الْهَرِيرِ () بَعْدَ أَنْ تَرَكُوا صَلَاةَ النَّهَارِ وَالعِشَاءِ الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ، وَأَصْبَحُوا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: يَا قَوْمُ، تَرَكْتُمُ الإِسْلَامَ! الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ! فَافْتَرَقُوا، وَقَضَوْا صَلَاتَهُمْ، وَعَادُوا إِلَىٰ مَصَافِّهِمْ وَالحَرْبُ قَائِمَةٌ (٥).

فَقَامَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الكِنْدِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَ اليَمَنِ وَالمُطَاعَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَقَدْ لَقِيتُ الحَرْبَ فِي الجَاهِلِيَةِ وَالإِسْلَامِ، فَمَا رَأَيْتُ حَرْبًا قَطُّ كَحَرْبِ يَوْمِنَا هَذَا وَلَيْلَتِنَا هَذِهِ، اللَّهُمَّ /إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا أَقُولُ هَذَا رُعْبًا مِنَ قَطُّ كَحَرْبِ يَوْمِنَا هَذَا وَلَيْلَتِنَا هَذِهِ، اللَّهُمَّ /إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا أَقُولُ هَذَا رُعْبًا مِنَ المَوْتِ، وَاللَّهِ لَقَدِ [اشْتَبكتِ] (٦) الرِّمَاحُ بَيْنَنَا حَتَّىٰ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُجْرِيَ الخَيْلَ عَلَيْهَا لَجَرَتْ، وَلَئِنِ الْتَقَىٰ المُسْلِمُونَ يَوْمًا غَيْرَ هَذَا، لَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهَا لَجَرَتْ، وَلَئِنِ الْتَقَىٰ المُسْلِمُونَ يَوْمًا غَيْرَ هَذَا، لَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (اشتكت)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».



١/٢٧

<sup>(</sup>١) في «مُختصر المُعتمد»: (لتنكشف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (استحق)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الفتك) مُهملة، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) إِحْدَى لَيَالِي وَقَعَة صِفِين، وهِي لَيلَة السَّبت، اقتتل النَّاس فِيهَا حَتى الصَّبَاح، وسُميت بِذَلك لتَركَهم الكَلام وإنَّما كَانوا يَهِرُّون هَرِيرًا، وهو صَوت يُشبه النُّبَاح؛ لِأَنَّهُمْ تَرَامَوْا بِالنَّبْلِ حَتَّى فَنِيَتْ، وَتَطَاعَنُوا بِالرِّمَاحِ حَتَّى انْدَقَّتْ، وَتَضَارَبُوا بِالسُّيُوفِ حَتَّى انْقَضَبَتْ، حَتَّى نَزَلَ الْقَوْمُ فَنِيتْ، وَتَطَاعَنُوا بِالرِّمَاحِ حَتَّى انْدَقَتْ، وَتَضَارَبُوا بِالسُّيُوفِ حَتَّى انْقَوْمُ وَقَدْ كَسَرُوا أَجْفَانَ سُيُوفِهِمْ وَتَضَارَبُوا بِمَا بَقِي مِنَ السُّيُوفِ وَعُمُدِ يَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَقَدْ كَسَرُوا أَجْفَانَ سُيُوفِهِمْ وَتَضَارَبُوا بِمَا بَقِي مِنَ السُّيُوفِ وَعُمُدِ الْحَدِيدِ، فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَةُ الْقَوْمِ وَالْحَدِيدُ فِي الْهَامِ، ثُمَّ تَرَامَوْا بِالْأَخْوَا عَلَى السَّيُوفِ وَعُمُدِ الشَّمْسُ وَثَارَ الْقَتَامُ وَارْتَفَعَ الْغُبَارُ، الرِّكَ فِي رَبِيعِ الْأَوْلِ مِنْ سَنَةً سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ. «لَوَامِع الطَّبْحِ إِلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ. «لَوَامِع الْأَنوَار البَهِيَّة»

<sup>(</sup>٥) ذَكر مَعنَاه البَاقِلَّاني في «مَناقِب الأئمَة الأربَعة» ص (١١٧).



وَالْعِرَاقِ بَقِيَّةٌ، وَلَتَرْكَبَنَّ الرُّومُ عَلَىٰ الشَّامِ وَأَهْلِهِ، وَفَارِسُ عَلَىٰ الْعِرَاقِ وَأَهْلِهِ، فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فِي البَقِيَّةِ مِنَ المُسْلِمِينَ!» (١)

وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ فِي المُسْلِمِينَ؛ [فَالتَّحْكِيمُ فِي قَطْعِهِ] (١) مِنْ أَعْظَمِ المَصَالِح.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ـ لَمَّا قَالَ [لَهُ] (") الأَشْعَثُ مَا قَالَ<sup>(١)</sup> ـ : «إِنَّهَا مَكِيدَةُ ابْنِ هِنْدٍ<sup>(٥)</sup>» (٦) كَيْفَ جَازَ التَّحْكِيمُ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهَا مَكِيدَةٌ؟

قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ هَذَا طَمَعًا فِي زَوَالِ شُبْهَتِهِمْ، وَقَبُولِ قَوْلِهِ، فَلَمَّا أَبَوْا عَلَيْهِ إِلَّا الإِجَابَةَ إِلَىٰ التَّحْكِيمِ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ كَانَ يَجُوزُ أَلَّا يَقَعَ [شَيْءٌ](٧) مِمَّا تَخَوَّفَهُ لَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُمْ [بِالمُضِيِّ] (٨) عَلَىٰ الحَرْبِ.

قِيلَ: وَقَدْ خَافَ وُقُوعَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَوِيَ فِي نَفْسِهِ أَحَدُهُمَا؛ وَجَبَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>A) تصحَّفت في الأصل إلى: (بالمعنا)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) أخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ نَصر بن مُزاحِم «وقعة صِفِّين» ص (١/ ٤٨٠)، وذَكر مَعنَاه البَاقِلَاني في «مَناقِب الأئمَة الأربَعة» ص (١٢٠) و (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (فالتحكم في نطفه)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لي)، وليست في «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) قال له: (إن لَم تُحَكِّم؛ أمرتُ أن تَضع الحَرب أوزَارها). «المَنَاقِب»

<sup>(</sup>٥) أي عَمرو بن العَاص رَضِّوَٱللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) ذكره ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو بكر البَاقِلَّاني في «مَنَاقِب الأئمَة الأربَعة» ص (١٠١)، وأخرج معناه نَصر ابن مُزاحِم في «وقَعة صِفِّين» ص (٤٨٩)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٥٦ و ٦٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (شيئا).



الإِجَابَةُ لِمَا طَلَبُوا فِيهِ مِنَ الإِصْلَاحِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يُحَكِّمَهُمَا، وَهُمَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الحُكْمُ بِالبَاطِلِ

وَ الْقَوْمُ إِنَّمَا دَعَوْهُ إِلَىٰ حُكْمِ الكِتَابِ، فَحُكْمُهُمَا يُرَاعَىٰ (')؛ فَإِنْ وَافَقَ حُكْمَ الكِتَابِ، وَعِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا حُكْمَ الكِتَابِ، وَإِلَّا كَانَ مَرْدُودًا بَاطِلًا، وَعَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا حَكَّمْتُ القُرْآنَ» ('').

حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا، وَإِنَّمَا حَكَّمْتُ القُرْآنَ» ('').

وَلِأَنَّهُمْ [إِنَّمَا] ('') حَكَمُوا بِأَنْ يَحْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ نَعْدَى اللَّهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلّهُ اللّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ الْمِالْفِي كِتَابِ اللّهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ اللّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا مِنْ فَاتِحَتِهُ إِلَىٰ الْمُؤْمِنَا أَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمِنْ فَالْحَدِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

خَاتِمَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ حَكَمَا بِخِلَافِهِ؛ لِأَنْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ خَلْعُ الإِمَامِ العَدْلِ

قِيلَ: إِنَّمَا خَلَعَهُ بِشَرْطٍ: عَلَىٰ أَنْ يَخْلَعَ عَمْرٌو مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا لَمْ يَقَع الشَّرْطُ؛ لَمْ يَقَعِ الخَلْعُ، فَهُوَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ [المُقَامِ عَلَىٰ](١) إِمَامَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ عَلَىٰ صَوَابٍ [فِي دِينِهِ](٥)، وَأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَلَيْهِ وَقِتَالَهُمْ لَهُ خَطَأٌ؛ فَلَا وَجْهَ لِإِجَابَتِهِمْ إِلَىٰ مَا سَأَلُوهُ.

قِيلَ: عِلْمُهُ بِذَلِكَ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».



<sup>(</sup>١) في «الإرشاد»: (مراعي).

<sup>(</sup>٦) أخرجه حَرب بن إسمَاعِيل الكِرْمَاني في «المَسائل»: (٣/ ١١٣٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لما)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».



وَالفِكْرِ فِي حُكْم الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَلِذَلِكَ أَجَابَ إِلَىٰ التَّحْكِيمِ عِنْدَ طُلَهِ، وَدُخُولِ الشُّبْهَةِ [عَلَيْهِمْ](١) بِذِكْرِهِ وَرَفْعِ المَصَاحِفِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ القَوْمَ الَّذِينَ طَلَبُوا بِالإِجَابَةِ إِلَىٰ التَّحْكِيمِ رَجَعُوا عَلِ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الإِجَابَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ ذِلَّةٌ وَوَهَنِّ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَىٰ رَدِّ الحَرْبِ القُدْرَةِ وَالطَّاعَةِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ زَوَالِ الضَّعْفِ، فَرُوِيَ ذَلِكَ عَرْ ٧٧/ب رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ (١) [البَجَلِيِّ (١)] (١)، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (٥)، وَحُجْرِ /بْنِ عَدِيِّ (١).

حَتَّىٰ قَالَ لَهُ الأَشْتَرُ النَّخْعِيُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَا خُلْفَ لَهُ إِنّ رِجَالِهِ، وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللَّهِ الخُلْفُ لَكَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مِثْلُ رِجَالِكَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْل صِهْرِكَ؛ فَاقْرَعِ الحَدِيدَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ(٧).

وَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ [بن البُرْجِ<sup>(٨)</sup>] (٩): أَمَا وَاللَّهِ يَا عَلِيُّ لِئِنْ لَمْ تَدَعْ أَمْرَ الرِّجَالِ نِي تَحْكِيم اللَّهِ، لَأُجَاهِدَنَّكَ أَبْتَغِي بِهِ رِضْوَانَ اللَّهِ(١٠٠).

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَشْكُرَ وَفَدَ عَلَىٰ عَلِيٍّ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَرِدَّةٌ بَعْدَ إِيْمَالإِ!

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَابِ الأشرَاف»: (٢/ ٣٥٥).



<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) عنه نصر بن مُزاحِم في «وَقعَة صِفِّين» ص (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) أبو عَاصِم الفِتْيَاني، تُوفِّي سنة ٦٦ هـ. «بُغية الطَّلب»: (٨/ ٣٦٧٢)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (البلخي).

 <sup>(</sup>٥) عنه نصر بن مُزاحِم في «وَقعَة صِفِين» ص (٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٧) «وَقعَة صِفِّين» ص (٤٨٢)، «الإمّامة والسِّياسة» ص (١٠١)

<sup>(</sup>٨) الطَّائي، من رُؤُوس الخَوَارج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (الرح).



وَشَكُّ بَعْدَ يَقِينٍ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ صَحِيفَتِهِمْ وَمَا فِيهَا. وَطَعَنَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ، فَكَاثَرُوهُ، فَرَجَعَ لِيَأْتِيَ عَسْكَرَ عَلِيٍّ، فَقَتَلُوهُ(١).

قيل: هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ التَّحْكِيمِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصَالِحِ عَسْكَرِهِ، وَمَا حَدَثَ فِيهِمْ مِنَ القَتْلِ وَالتَّخَاذُلِ، فَكَانَ الغَالِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنْ أَبْطَلَ القَضِيَّة، وَمَالُوا إِلَىٰ جَنبَةِ غَيْرِهِ.

وَلَعَلَّهُ خَافَ إِنْ عَادَ إِلَىٰ الحَرْبِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُ الحُكُومَةَ ثَانِيَةً بِشُبْهَةٍ أُخْرَىٰ؛ فَيَكُونَ أَمْرُهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَضْعَفَ، وَالخِلَافُ عَلَيْهِ أَشَدَّ، وَمَا كَانَ مُكَلَّفًا أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ غَيْرِهِ، بَلْ كَانَ فَرْضُهُ مَا قَوِيَ فِي اجْتِهَادِهِ.

وَيُبَيِّنَ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَأَنَّ المَصْلَحَةَ [كَانَتْ] (') فِي إِمْضَائِهِ القَضِيَّةَ: أَنَّ إِمَامَ الأُمَّةِ إِذَا ظَهَرَ عَنْهُ نَقْضُ حُكْمٍ قَرَّرَهُ وَرَضِيَ بِهِ وَضَرَبَ لَهُ مُدَّةٍ؛ [اَشْتِهَرَ] (٣)، وَذَلِكَ فَسَادٌ عَظِيمٌ.

وَرَأَيْتُ بَعْضَ الأَشْعَرِيَّةِ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَقَدِ انْخَلَعَ مِنَ الخِلَافَةِ بِخَلْع أَبِي مُوسَىٰ.

وَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ لِقَائِلِهِ؛ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلِيًّا حَكَّمَ القُرْآنَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَاللَّهِ مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا،



<sup>(</sup>١) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اسهر).

<sup>(</sup>٤) لم أتبينه.



وَإِنَّمَا حَكَّمْتُ القُرْآنَ»(١) وَلَيْسَ فِي القُرْآنِ خَلْعُ إِمَامٍ عَادِلٍ. وَالثَّانِي: أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ عَلَّقَ خَلْعَهُ بِشَرْطٍ، وَهُوَ خَلْعُ مُعَاوِيَةَ، وَالشَّرْطُ لَهُ يُوجَدْ؛ فَلَمْ يَجِزْ(١) اعْتِقَادُ صِحَّةِ خَلْعِ أَبِي مُوسَىٰ لِعَلِي عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

**∅**₹~ ~**∮**®



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) مُهملة الأخير.





# فَصْ



#### وَقَدِ اخْتَلَفَ الْخَوَارِجُ عَلَىٰ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ:

- فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ المِصْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ (١) إِلَىٰ: مَا صَنَعَ عَلِيٌّ مِنْ شَيْءٍ نَعْرِفُهُ أَوْ لَا نَعْرِفُهُ ؟ فَهُوَ حَتُّ، غَيْرَ أَنَّا نُفَارِقُهُ فِي الحُكُومَةِ (١).

- وَذَهَبَ ابْنُ وَهْبِ<sup>(٣)</sup> وَهُوَ بِنَهْرَوَانَ، وَحُرْقُوصُ بْنُ [زُهَيْرٍ] التَّمِيمِيُّ (٥) وَأَتْبَاعُهُمَا إِلَىٰ: تَخْطِئَتِهِ وَسَائِرِ الأُمَّةِ (٦).

وَكَانُوا قَدِاعْتَزَلُوا نَاحِيَةً / مِنْ عَسْكَرِ عَلِيٍّ حِينَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ، [فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُ وَحُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ قَوْلٍ إِلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأً](٧): كَيْفَ يَسْتَقِيمُ لَكُمْ أَنْ تَزْعُمُوا أَنَّ عَلِيًّا مُحِقٌّ فِيمَا عَمِلَ بِهِ مِمَّا عَرَفْتُمْ أَوْ أَنْكُرْتُمْ، فَلِمَ تُفَارِقُوهُ فِي التَّحْكِيم؟!

وَافْتَرَقَ عِنْدَ ذَلِكَ أُصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ أَرْبَعَ فِرَقٍ، وَقَالُوا: صَدَقَ

(١) يسمُّون السَّبَية، الغُلاة مِنهم يعتقِدُون الأُلُهية في عليّ بن أبي طَالب رَضِاً لِللهُ عَنْهُ.

(٢) لم أجد مُخالفتهم له في التَّحكيم.

(٣) هو عبد اللَّه بن وهب الرَّاسِبي الأزدي، كان من رُؤُوس الخَوَارِج الحَرُورِية، زائغٌ مُبتَدِع، هَلَك قَتلًا بالنَّهروان سنة ٣٨ هـ. «الإصَابة»: (٥/ ٧٨)، و «لسَان المِيزان»: (٤/ ٤٧٥) و (٥/ ٣٦)

(٤) في الأصل: (وهب).

(٥) يُقال له ذي الخُوَيصِرة، وقيل: ذي الثُّدية، هَلَك سنة ٣٧ هـ «تاريخ دِمَشق»: (١٢/ ٣١٩)

(٦) «المِلل والنِحل»: (١/ ١١٦).

(٧) الجُملة مُضطربة في الأصل بسبب أن النَّاسخ لم يَفهَم مُرَاد مُصحِّح أو نَاسِخ النُّسخَة الأصل بنقل بعض الكَلمَات إلى مَوضِع آخر، فأتت العِبَارة في الأصل هكذا: (فأرسل عبد اللَّه بن سبأ وحرقوص ابن زهير قول إلى [نقل الى] عبد اللَّه بن وهب الراسبي).



1/51



القَوْمُ، فَمَا حُجَّتُنَا؟

قَالَ: وَفَرِيقٌ قَالُوا(''): إِنَّ عَلِيًّا إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ؛ فَلِذَلِكَ ذَهَبَا ('') فِي القَوْلِ بِأَنَّ مَا عَمِلَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ. وَقَالَ فَرِيقٌ آخَرُ: هُوَ يَعْمَلُ بِوَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْنَا نُصْرَتُهُ، وَالتَّولِي لَهُ.

وَحُكِيَ هَذَا أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ العَبْدِيِّ (٣) وَمَنْ تَبِعَهُ.

وَلَمَّا عَادَ حُرْقُوصُ الرَّاسِبِيُّ إِلَيْهِمَا وَإِلَىٰ شِيعَتِهِمَا (١٠)؛ فَلِذَلِكَ افْتَرَفَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ (٥) وَحُرْقُوصِ عِنْدَ وُرُودِ الجَوَابِ:

فَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ تَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، [فَقَالَتْ] (٦): مَا نَدْرِي مَا يُحْدِثُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ هَذَا الصُّلْحِ، غَيْرَ أَنَّا نَدَعَهُمْ وَمَا عَمِلُوا، وَنَدْخُلُ فِي سَوَادِ النَّاسِ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ قَالُوا: نُتَابِعُ عَلِيًّا إِلَىٰ الإِجَابَةِ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ، [وَلَكِنَّا] (٧) نُخَالِفُهُ فِي التَّحْكِيمِ لِلرِّجَالِ.

وَحُكِيَ هَذَا أَنَّهُ [قَوْلُ (٨) شَبِيبِ بْنِ رِبْعِيٍّ] (٩) وَأَصْحَابِهِ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (قول عبد الله بن شبيب ان ربعي).



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهذا يُشعر بوجود سَقط، ، ولقوله (أربع فرق).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، لعل هذا راجع إلى مَا قد سَقط، أو يكون صَوابها: (ذهبنا).

<sup>(</sup>٣) أبو عُمر الكُوفي، أَمَّره عَليّ رَضِي لِللَّهُ عَنْهُ على بعض الكَرَ ادِيس يوم صِفِّين. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٥٠٦)

<sup>(</sup>٤) كذا العِبارة في الأصل، وهذه صُورتها: (ولماعادُ خِرْفُوط الراسبي البهاو الحسب عنها).

<sup>(</sup>٥) أي الرَّاسبي. (٦) في الأصل: (فقال).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ولكنه).

 <sup>(</sup>A) قيل اسمه: (شَبَثُ) التَّمِيمي اليَربُوعِي، وقيل: الرِّيَّاحِي، أبو عبد القُدُّوس الكُوفي، أمير فِتَال الحَرُورية، كَان مُؤذن سَجَاح بنت الحَارث التي تَنبَّأت، قال الذَّهبي: ثم تَاب وأنَاب، وهو ممَّن رَجَع بعد مُناظَرة عبد الله بن عبَّاس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

**\*\*\*** 

وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ: تُبْطِلُ عَلِيًّا، وَكُلَّ مَنْ تَابَعَهُ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ.

وَقَدْ وَرَدَتِ الأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِمْ، وَخَبَّرَ بِهِمْ، وَذَمَّهُمْ، وَقَدْمُ مُ

فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (١) فِي «كِتَابِ الشَّرِيعَةِ»:

بِإِسْنَادِهِ ('': عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الخَوَارِجُ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ»(").

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنِ ('') أَبِي غَالِبِ ('')، قَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءُوا بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُءُوسِ الخَوَارِجِ، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «كِلَابُ بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُءُوسِ الخَوَارِجِ، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «كِلَابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتْلَىٰ قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ (۷)»، وَبَكَىٰ وَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ: «يَا [أَبَا] (۸) غَالِبٍ، إِنَّكَ بِبَلَدٍ هَوُلَاءِ بِهِ كَثِيرٌ؟»

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>A) ليست في الأصل، والاستدراك من المصدر.



<sup>(</sup>١) هو مُحمَّد بن الحُسين بن عبد اللَّه، تُوفِّي سنة ٣٦٠ هـ. «تاريخ بغداد»: (٣/ ٣٥)

<sup>(</sup>٢) رقم: (٧١) دون قوله: (أهل).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن أبي عَاصِم في "السُّنة" رقم: (٩٠٤)، والحَكِيم التِّرمِذي في "نَوادِر الأُصُول" رقم: (٢٤٤)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ في "المُسند" رقم: (١٩١٣٠) بلفظ: (الخَوَارِج هُم كِلَابِ النَّار)، وأخرجه الطَّبراني في "المُعجَم الكَبير" رقم: (٨٠٤٢) من حديث أَمَامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رقم: (٧٠) باختلاف لفظ عن المَطبُوع.

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (ابن).

<sup>(</sup>٦) حَزَوَّر البَصري. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٥٧٦)

<sup>(</sup>٧) زيادة في المطبوع: (وَمَنْ قُتِلُوا خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ).



۸۷/ب

قَالَ: «هَوُ لَاءِ الَّذِينَ أُنْزِلَ فِيهِمْ: ﴿ هُو الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ أَخَكَمَتُ ﴾ ... إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ (١) ». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاكَ لَهُمْ بِالدُّمُوعِ ؟ قَالَ: قَلْتُ نَهُمْ بِالدُّمُوعِ ؟ قَالَ: «رَحْمَةً لَهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ [أَهْل] (١) الإِسْلَام ». قَالَ: «رَحْمَةً لَهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ [أَهْل] (١) الإِسْلَام ».

/فَقَالَ [لَهُ] (٣) رَجُلُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، مِنْ رَأْيِكَ تَقُولُهُ؟ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قَالَ: «ذَا الحَدِيثُ<sup>(٤)</sup> سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّ تَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، وَلَا أَرْبَعِ، وَلَا خَمْسٍ، وَلَا سِتِّ، وَلَا سَبْعٍ» (٥٠).

وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ ابْنِ (٧) أَبِي رَافِع (١) مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَة (١) مَ أَنَّ الحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجُوا وَهُمْ مَعَ عَلِيٍّ، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا للَّهِ. فَقَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَجَلْ، كَلَمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا [بَاطِلٌ] (١٠)، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ أَنَاسًا، إِنِّي كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا [بَاطِلٌ] (١٠)، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ أَنَاسًا، إِنِّي كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا [بَاطِلٌ] (١٠)، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ أَنَاسًا، إِنِّي لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ - هُمْ لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ، يَقُولُونَ بِالحَقِّ، لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ - هُمْ



 <sup>(</sup>١) سُورة آل عِمران: (٧).
 (١) ليست في الأصل، والاستدراك من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لهم).

<sup>(</sup>٤) في المصادر: (إني إذا لجريء).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٩٠٤٧)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٨٠٣٥)، والبيهقي في «السُّنن الكبير» رقم: (١٦٨٦٤) و (١٦٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) رقم: (٦١).

 <sup>(</sup>٧) ليست في هذا الموضع، وضعها النَّاسخ عفا اللَّه عنه في الحديث السَّابق.

<sup>(</sup>A) هو عُبيد اللَّه بن أبي رافِع أسلَم. «تاريخ بغداد»: (١٢/ ٤)

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و «الشَّريعة»، والصَّواب: أنه مولى رسول اللَّه صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (باطلا).



أَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ عَنَّوَجَلَ، فِيهِمْ أَسْوَدُ، إِحْدَىٰ يَدَيْهِ كَطُبْيِّ شَاةٍ، أَوْ حَلَمَةِ ثَدْي».

فَلَمَّا قَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، قَالَ: «[انْظُرُوا] (۱) لِي ذَا الثُّدَيَّةِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، قَالَ: «ارْجِعُوا، فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأْتَوْا بِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، حَتَّىٰ وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

فَقَالَ [عُبَيْدُ] (١) اللَّهِ بن أُبِي رَافِع: أَنَا حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ (٣).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ ('')، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ النَّهْرَوَانَ، فَلَمَّا قُتِلَ الخَوَارِجُ، قَالَ عَلِيُّ: «إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخَدَّجَ اليَدِ، أَوْ ذِي ثَدْي (۲)».

قَالَ: فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ ذَلِكَ [ثَلَاثًا] (٧)، ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا، وَقَلِّبُوا الْقَتْلَىٰ» فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا آدَمِيًّا مَيْلًا، وَيَدُهُ اليُمْنَىٰ (٨) كَأَنَّهَا ثَدْيُ المَرْأَةِ. فَلَمُّا رَآهُ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَشَكَرَ اللَّهَ الَّذِي فَلَمَّا رَآهُ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَشَكَرَ اللَّهَ الَّذِي وَلَا أَنْ تَبْطَرُوا وَلَا أَنْ تَبْطَرُوا وَلَا أَنْ تَبْطَرُوا

<sup>(</sup>A) كذا العِبارة في الأصل، وهذه صُورتها: ( علاحبًا عبالعبالة في الأصل، وفي «مُختصر المُعتمدا: (رجلًا أذمّ مُثدن يده)، وفي المصدر: (آدم).



في الأصل: (انطوا).
 في الأصل: (عبد).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠٦٦)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (٩٢٨)، والنَّسائي في «السُّنن الكُبرى» رقم: (٨٥٠٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) رقم: (٦٣) باختلاف ألفاظ.

<sup>(</sup>٥) ابن عَمرو المُرَادي الكُوفي، تُوفِّي سنة ٧٢ هـ. «السِّير»: (١٤/٤)

<sup>(</sup>٦) في المَصدر: (أو مُودَن).

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».



لَحَدَّثُتُكُمُ [بِمَا] (١) سَبَقَ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ مِنَ الْكَرَامَةِ لِمَنْ قَاتَلَ هَوُلَا ِ الْقَوْمَ ١. قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَشَيْءٌ بَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمُ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟

قَالَ: الشَّيْءُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الْأَكَعْبَةِ الْأَكَعْبَةِ الْأَكْ

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلُمُ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا، إِذْ قَالَ ذُو الخُويْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْدِلْ فِي القَسْم.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: «وَيْحَكَ! لَا عَدْلَ<sup>(١)</sup> إِذْ لَمْ أَعْدِلْ؟!» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ.

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ ، وَصَيَامَهُ مَعُ صِيَامِهِ ، [يَمْرِقُ] ( ) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مَنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ ؛ فَلَا يُعْرِفُ إِلَىٰ نَصْلِهِ ؛ فَلَا يُنْظُرُ فِيهِ شَيْءً ، يَسْبِقُ /الفَرْثَ وَالدَّمَ ، يُوجَدُ فِيهِ شَيْءً ، يَسْبِقُ /الفَرْثَ وَالدَّمَ ، يَوْجَدُ فِيهِ شَيْءً ، يَسْبِقُ /الفَرْثَ وَالدَّمَ ، يَخْرُجُونَ عَلَىٰ [حِينِ] ( ) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، [وَآيَتُهُمْ] ( ) رَجُلٌ أَدْعَجُ ، إِحْدَىٰ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ [حِينِ] ( ) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، [وَآيَتُهُمْ] ( ) رَجُلٌ أَدْعَجُ ، إِحْدَىٰ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ [حِينِ]

(١) في الأصل: (ما)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» والمصدر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فليهم) مُهملة.



/59

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ بلفظٍ قَريبٍ ـ عبد اللَّه بن أحمد في «السُّنة» رقم: (١٤٨١)، وأخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠٦٦) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) رقم: (٤٨) باختلاف ألفاظ.

<sup>(</sup>٤) (لا عدل) في الأصل: (لعدل) مصوبة فوقها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يمروق) والمُثبت قَد صُوِّب فَوقها.

<sup>(</sup>٦) زيادة في «الإرشَاد»: (ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (خير).



يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْإِمْرَأَةِ، وَمِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدُرًا(١)».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمِسَ فِي القَتْلَىٰ، فَأْتَىٰ بِهِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ النَّعْتِ الَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ النَّعْتِ الَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ النَّعْتِ الَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ النَّعْتِ اللَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ النَّعْتِ اللَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَنْهُ لِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ اللْعَلَيْمِ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ؛ تَدُلُّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الحَسَنِ المَدَائِنِيُّ (٣) فِي «كِتَابِ نَهْرَوَانَ»(١٠)، قَالَ: قَالَتِ الخَوَارِجُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَعَلَامَ التَّحْكِيمُ؟

فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِمَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ الهُدْنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشَ، وَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الحُكْمِ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (٥)، وَبِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ حُكْم الصَّيدِ ﴿ يَعَكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ (٦).

فَقَالُوا: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَكَمًا مِنَ المُشْرِكِينَ، وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ



<sup>(</sup>١) أي تضطرب.

<sup>(</sup>٢) مُتفقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٦١٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠٦٤)، وأبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٦٢١) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) هو عَلي بن مُحمَّد بن عَبد اللَّه الأَخبَاري، تُوفِّي سنة ٢٢٤ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٦٣٨)

<sup>(</sup>٤) ذكره له يَاقُوت الحَمَوي في «إرشَاد الأدِيب»: (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٥) سُورة النِّساء: (٣٥).

<sup>(</sup>٦) سُورة المَائدة: (٩٥).



أَنْ يُقَاتِلَ قَوْمًا وَيَدَعَ قِتَالَ آخَرِينَ، حَتَّىٰ قَطَعَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي بَرَاءَةَ<sup>(١)</sup>، وَأَمَرَ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ ﴿حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾.

وَأَمَّا الحُكْمُ فِي الصَّيْدِ، فَجَعَلَهُ إِلَىٰ حَكَمٍ عَدْلٍ، فَقَالَ: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَلِ مَن عَدْلٍ مَ فَقَالَ: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدُلُ عَدُلُ مِن المَّيْدِ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، وَعَمْرٌ و هُوَ البَاغِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، وَعَمْرٌ و هُوَ البَاغِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ أَيضًا بِعَدْلٍ.

وَأَمَّا حُكْمُ الشِّقَاقِ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ عَنَّقَجَلَّ، وَالتَّنْزِيلِ ﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِحَكَمَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يَأْتِ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِحَكَمَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يَأْتِ فَي قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ بِحَكَمٍ، إِنَّمَا حَاكِمُهُمْ أَمِرُ اللَّهِ ﴿ [فَقَائِلُوا ] (١) ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَى قَيْعَ وَلِكَ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) أَلِي تَبْغِي حَتَى تَغِي حَتَى اللَّهُ ﴿ [فَقَائِلُوا ] (١) اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا حَاكِمُهُمْ أَمِرُ اللَّهِ ﴿ [فَقَائِلُوا ] (١) اللَّهِ يَبْغِي حَتَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ: [أَمَّا قَوْلُكُمْ] (''): (وَعَمْرٌو هُوَ البَاغِي، وَحُكْمُ الشَّقَاقِ قَدْ أَمَرَ بِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِحَكَمٍ فِي أَهْلِ البَغْيِ) إِنَّمَا قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ يَفِيئُوا، كَمَا قَالَ: ﴿قَالِلُوا وَلَمْ يَأْمُرْ بِحَكَمٍ فِي أَهْلِ البَغْيِ) إِنَّمَا قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ يَفِيئُوا، كَمَا قَالَ: ﴿قَالَ: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ ('')، وَكَمَا أَلْمُشْرِكِينَ ﴾، وقَالَ: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ ('')، وَكَمَا قَالَ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ ('') فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الوَحْيَ [بِحُكْمٍ] ('') مِنَ اللَّهِ حُكْمٌ لِأَحَدٍ، وَلَا مُنَاكَرَةٌ.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (تحتم) مُهملة، ولعل المُثبت هو الصّواب إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) سُورة التوبة: (٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قاتل).

<sup>(</sup>٣) سُورة الحُجُرَات: (٩).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) سُورة المَائدة: (٣٨).

<sup>(</sup>٦) سُورة النُّور: (٢).

فَانْصَرَفُوا إِلَىٰ عَلِيِّ.

فَجَاءَ آخَرُ<sup>(۱)</sup> إِلَيْهِمْ؛ فَلَمْ يُجِبْهُمْ بِشَيْءٍ، فَعَادَ إِلَيْهِمْ دَفْعَةً ثَانِيَةً، فَقَالَ: مَا نَقِمْتُمْ عَلَىٰ عَلِيٍّ؟

قَالُوا: لِأَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْبِ، وَلَمْ يَغْنِمْ، وَمَحَا اسْمَهُ حِينَ كَتَبُوا /لَهُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

قَالَ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: (حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ) فَإِنَّ اللَّهَ صَيَّرَ حُكْمَهُ إِلَىٰ الرِّجَالِ فِي أَرْنَبٍ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِرْهَمٍ، وَمَا أَشْبَهَ مُصِيبَةَ المُحْرِمِ، وَفِي المَرْأَةِ وَقِيمَةِ أَرْنَبٍ وَزَوْجِهَا، فَنَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، أَحُكُمُ اللَّهِ لِلرِّجَالِ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ وَقِيمَةِ أَرْنَبٍ وَزَوْجِهَا، فَنَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، أَحُكُمُ اللَّهِ لِلرِّجَالِ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ وَقِيمَةِ أَرْنَبٍ وَزَوْجِهَا، فَنَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، أَحُكُمُ اللَّهِ لِلرِّجَالِ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ وَقِيمَةِ أَرْنَبٍ أَفْضَلُ، أَمْ حُكْمُهُ فِي صَلَاحِ المُسْلِمِينَ وَحَقْنِ دَمَائِهِمْ؟

قَالُوا: نَعَمْ، بَلْ هَذَا.

قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ هَذَا؟

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُكُمْ: (مَحَا اسْمَهُ) فَإِنَّ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، مَا قَاتَلْنَاكَ، فَلَا تَكْتُبْهَا فِي المُهَادَنَةِ. فَلَمْ يَكْتُبْهَا، اللَّهِ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، مَا قَاتَلْنَاكَ، فَلَا تَكْتُبْهَا فِي المُهَادَنَةِ. فَلَمْ يَكْتُبْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «امْحُ يَا عَلِيُّ، وَاكْتُبْ: مُحَمُّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ» (٢) وَرَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ. فَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ.

فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَأَقَامَ الآخَرُونَ عَلَىٰ حَالِهِمْ حَتَّىٰ انْقَضَتِ المُدَّةُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣١٨٧).



۲۹/ب

<sup>(</sup>١) هو صَعْصَعَة بن صُوحَان العَبدي، أبو عُمر الكُوفي، من كِبَار التَّابِعين وشِيعة عَلي رَضَّيَلِيَّهُ عَنْهُ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٥٠٦)



وَتَذَاكَرَ الخَوَارِجُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَصْحَابِ صِفِّينَ، فَالَّذِي أُصِيبَ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، وَأَبِي الهَيْثَمِ ابْنُ التَّيْهَانَ (١)، وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (١)، وَأَشْبَاهُهُمْ.

وَذَكَرُوا الْحَكَمَيْنِ؛ فَأَكْفَرُوا مَنْ رَضِيَ بِالتَّحْكِيمِ، وَتَهَزَّوا فِيهِمْ، وَبَعَثُوا إِلَيٰ عَلِيٍّ: أَنْ لَا يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَكَ إِمَامًا، وَقَدْ كَفَرْتَ، حَتَّىٰ تَثُوبَ إِلَىٰ اللَّهِ عَرَّبَعُلْ مِنْ ذَلِكَ بِشَهَادَتِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِالكُفْرِ.

فَقَالَ: «أَبَعْدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ، وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِي بِالكُفْرِ وَلَمْ أَكْفُرْ؟! ﴿قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾(٣)»(١).

وَرَوَىٰ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «لَا تُقَاتِلُوا الخَوَارِجَ بَعْدِي، إِلَّا مَعَ إِمَامٍ، فَإِنَّ لَهُمْ مَقَالًا» (٥).

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: قَالَ: قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّهْرِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلَكَ القَوْمُ (٢)!

فَقَالَ: «فَلَا وَاللَّهِ، إِنَّهُمْ لَفِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ مِنْهُمْ، طَلَعَ قَرْنٌ، حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصًا جَرَّادِينَ (٧)»(٨).

<sup>(</sup>A) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، وذكره في «نَهج البَلاغة» ص (١١٧) بلفظ:=



<sup>(</sup>١) مَالَك رَضِّوَالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ذُو الشُّهَادتين رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) شُورة الأنعَام: (٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، وذكره في «نَهج البَلاغة» ص (١١٨) بلفظ: (لا تُقَاتِلوا الخَوَارج بَعْدِي، فَلَيسَ مَن طَلَب الحَق فَأخطَأه كَمَن طَلَب البَاطِل فأَدرَكه).

<sup>(</sup>٦) أي الخَوَارج.

<sup>(</sup>٧) أَي يُعْرُون الناسَ ثِيَابَهُمْ ويَنْهَبونها. «لسَان العَرب»





## فَصْلُ



- نَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ('')، عَنْ أَبِيهِ ('': أَنَّ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ: عَمَّنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ ؟

فَقَالَ: بِئْسَ القَوْلُ هَذَا!

قِيلَ لَهُ: يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟

قَالَ: مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ، تَأَوَّلَ فَأَخْطَأً (٣).

فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ خَطَئِهِ؛ لِمَا بَيَّنَا مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَىٰ صِحَّةِ إِمَامَتِهِ، وَلَمْ يُخْرِجُهُ بذَلِكَ القَوْلِ مِنَ السُّنَّةِ وَالدُّخُولِ فِي جَنبَةِ البِدْعَةِ.

وَهَذَا عِنْدِي مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلَامِ، فَعَبَّرَ عَنِ الخُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ بِالخُرُوجِ مِنَ السُّنَّةِ.

- وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ قَائِلِ ذَلِكَ، مَا يَدُلُّ عَلَىٰ خُرُوجِهِ مِنَ السُّنَّةِ:
 فَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ: مَنْ يَقُلْ: عَلِيٌّ يُقِيمُ الحُدُودَ، وَيَقْسِمُ الصَّدَقَاتِ بِلَا حَقِّ وَجَبَ لَهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ المَقَالَةِ (١٠).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ قَالَ: /لَيْسَ هُوَ خَلِيفَةً ؟

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = (كَلاَّ وَاللَّه، إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ، وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ، كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصًا سَلاَّبِينَ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم: (٥٩٥).



1/4.

<sup>(</sup>١) أبو أحمَد النَّسائي. «طَبقات أصحَاب أحمد» ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) هو مُحمَّد بن الحَكم، أبو بكر الأحوَل، تُوفِّي سنة ٢٢٣ هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٢٩٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» . كِتَابِ السُّنة . رقم: (٦٣٢).



قَالَ: هُوَ قَوْلٌ شَدِيدٌ(١).

وَرُوِيَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ـ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ـ : مَا رَأَيْتُ أَعْظَمَ فِرْيَةً مِمَّنْ لَمْ يُشْبِتْ إِمَامَةَ عَلِيٍّ<sup>(۱)</sup>.

وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ مِنْ أَحْمَدَ فِي الإِنْكَارِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَهُ، بِمَا يَقْتَضِي إِخْرَاجَهُ مِنَ السُّنَّةِ، كَالمُنْكِرِ لِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ فِي ذَلِكَ طَرِيقٌ وَاحِدٌ.

**€** •• ••

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط». كِتَاب السُّنة . رقم: (٦٣١) من رواية إسحَاق بن حنيل وليس ولده حنبل.



 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم: (٦٢٥) ولفظه: (هذا قول سوء رديء)، وكذا في "تُحفة الوُصُول» ص (١٦٠)، ويحتمل تصحُّفها؛ لأن رسمها في الأصل المنقول عنه سيكون هكذا (سو ردى).

<

\* وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ (١): أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِمَامَ حَقٌّ، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ.

خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ ('' فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ كَفَرَ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ حَكَّمَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَقَاتَلَ أَهْلَ القِبْلَةِ.

دَلِيلُنَا:

إِجْمَاعُ الأُمَّةِ مَعَ الخَوَارِجِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ إِمَامَتِهِ وَعَدَالَتِهِ إِلَىٰ حِينِ التَّحْكِيمِ، وَلَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ ذَلِكَ ارْتِدَادٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، بِاتِّفَاقٍ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا. عَلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيَّنَا إِصَابَتَهُ فِي التَّحْكِيمِ، وَبَيَّنَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ فِيهِ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ (7). وَوَرَعِهِ (7).

<sup>(</sup>۳) يُنظر ص (۲۳۰) و (۱۸۱) و (۱۹۱).



<sup>(</sup>١) مُهملة الأول في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (٨٦).



## فَصْلُ



اخْتَلَفَ أَهْلُ النَّقْلِ: هَلْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُ عَلِيٍّ عَلَىٰ إِسْلَامٍ أَبِي بَكْرٍ، أَمْ تَأَخَّرً؟ فَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١) فِي «تَارِيخِهِ» (٢):

بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣): ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ (°): عَنْ عَامِرٍ (٦)، قَالَ: سَأَلْتُ ـ أَوْ: سُئِلَ ـ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسْلَامٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ ؟

فَقَالَ: ﴿ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ:

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ خَيْرُ البَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلُهَا وَالثَّانِيَ التَّالِيَ المَحْمُودَ مَشْهَدُه

فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا إِلَّا النَّبِيَّ، وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلًا وَأَوَّلَ النَّاسِ طُرًّا صَدَّقَ الرُّسُلَا، (\*)

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على «فضَائل الصَّحابة» رقم: (١٠٣)، والطَّبري في=



<sup>(</sup>١) ابن عُثمان، العَبسِي الكُوفي، تُوفِّي سنة ٢٩٧ هـ. «السِّير»: (١٤/ ٢٢)

<sup>(</sup>٢) لم يُعثر عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) النَّخعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَالِيَّكُءَنْهُ في «فضَائل الصَّحابة» رقم: (٢٦٥)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢) من هذه الطُّريق. «المُصنَّف» رقم: (٣٢) من هذه الطُّريق.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من طريق عمّه أبي بكر ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٤٥٨٦) و (٣٢٧٣٩).
 وأخرجه من طريقه أبو نَعِيم في «مَعرفة الصَّحابة» رقم: (٧٣)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»:
 (٣٩/٣٠).

<sup>(</sup>٦) الشَّعبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.



وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب»(۱).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ سَلْمَانَ ("'): «إِنَّ أُوَّلَ هَذِهِ الأُمَّةِ وُرُودًا عَلَىٰ نَبِيِّهَا الحَوْضَ أَوَّلُهَا إِسْلَامًا، وَأُوَّلُهَا إِسْلَامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ<sup>(٥)</sup>: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ حِينَ سَأَلَهُ (٦) قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ (٧): سَيْرَةٌ ب بعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ؟

قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَهُ، لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ» (^). وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَىٰ هَمَدَانَ (٩) أَنَّ إِسْلَامَ أَبِي بَكْرٍ أَقْدَمُ،

<sup>(</sup>٩) وهي الرِّسالة التي أرسَلَها أبو عبد اللَّه رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ لَمُسَدَّد بن مُسَرهَد رَحِمَهُ اللَّهُ، أخرجها القَاضِي أبو الحُسين ابن أبي يعلى في «الطَّبقات»، وأبو الفَرج ابن الجَوزي في «المَنَاقِب»، وقال ابن تيمية في «مَجُموع الفَتَاوى » (٥/ ٣٩٦): (وَأَمَّا رِسَالَةُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلِ إِلَى مُسَدَّدِ بْنِ مسرهد فَهِي مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ، تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ، وَقَدْ=



<sup>= «</sup>التَّاريخ»: (٢/ ٣١٤)، والطَّبراني في «المُعجَم الكّبير» رقم: (١٢٥٦٢) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبداللَّه رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ في «فضَائل الصَّحَابة» رقم: (١٠٠٠)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٣٨ عند الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طريقه ابن عَسَاكر في "التَّاريخ": (١٠/٤٢).

<sup>(</sup>٣) الفَارسِي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢١١٢)، وابن أبي عَاصِم في «الأوائل» رقم: (٦٧)، والطَّبراني في «الأوائل» رقم: (٥١) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) البَصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل: (الأَحْنَفُ بْنُ).

<sup>(</sup>٧) أبو عبد اللَّه المِنْقَري القَيْسي البَصري. «تاريخ الإسلام»: (١/ ٩٩١)

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٣٣٤)، وابن بَشْرَان في «الأمَالي» رقم: (٥١٢) من هذه الطَّريق.



فَقَالَ:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِسْلَامَ عَلِيٍّ أَقْدَمُ فَقَدْ أَخْطَأَ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ - وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ / وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ الأَحْكَامُ وَالحُدُودُ وَالفَرَائِضُ.

وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ؛ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ؛ إِذْ يَقُولُ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (١) فَقَدَّمَ اللَّهُ عَنَّوَجَلَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ، وَلَمْ يُقَدِّمْ عَلِيًّا.

وَقَالَ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» ("). وَقُوْلُهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ بَعْدِي نَبِيًّا، لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ـ يَعْنِي نَفْسَهُ ـ نَبِيًّا، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي» (").

**⊘**\**(**~~ ~**)**\**(**~)

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذه الصِّيغة فيما تحت يدي من مصادر، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤١٨٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٣٨٣) بلفظ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا).



<sup>(</sup>١) سُورة الفَتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر التَّخريج التَّالي.





ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي "كِتَابِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ" (1): وَالإِيْمَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ وَخَيْرَ الخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

وَالإِيمَانُ [بِأَنَّ حُبً] (") هَوُ لَاءِ فَرْضٌ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حُبَّ هَوُ لَاءِ الأَرْبَعَةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ حُبَّ هَوُ لَاءِ الأَرْبَعَةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ وَالرَّبَعَةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ وَالرَّبَعَةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ وَالرَّبَاءَ وَالصِّيَامَ وَالحَبَّ، فَمَنْ أَبْغَضَ مِنْهُمْ وَاحِدًا؛ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فِي النَّارِ» (").

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عَسَاكر في "تاريخ دِمَشق»: (٣٩/ ١٢٨) من طريق صَدقة بن مُوسى عن أبي عبد اللَّه رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ به إلى ابن عمر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ مرفُوعًا، وذكره الدَّيلمي في "الفِردوس": (١/ ١٧٣)، وابن أبي يعلى في "الطَّبقات": (١/ ٤٧٣) بلفظ: (فَمن أَبْغض وَاحِدًا مِنْهُم؛ فَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا صِيام وَلَا حج لَهُ وَلَا رَكَاة، ويحشر يَوْم الْقِيَامَة من قَبره إلى النَّار).



<sup>(</sup>١) لم يُعثر عليه، يسَّراللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (باحب).





## فَصْلُ



## فِي إِمَامَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَبْنِيَ (١) الكَلَامَ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مُقَدِّمَاتٍ: أَوَّلُهَا: ظُهُورُ إِسْلَامِهِ وَإِيْمَانِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ؛ وَجَبَ عَلَيْنَا مُوَالَاتَهُ.

وَالثَّانِي: ثُبُوتُ عَدَالَتِهِ وَحُسْنِ سِيرَتِهِ، وَأَنَّ الأَمْرَ المُتَيَقَّنَ لَا يُزَالُ عَنْهُ بِالظُّنُونِ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ لَا يَرْفَعُ اليَقِينَ.

وَالطَّاعِنُونَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ أَصْنَافٌ:

- مِنْهُمُ الرَّافِضَةُ.

- وَمِنْهُمُ الخَوَارِجُ.

- وَمِنْهُمُ المُعْتَزِلَةُ، وَقَوْمٌ يُظْهِرُونَ السُّنَّةَ.

فَأَمَّا الرَّافِضَةُ: فَتَسِبُّ كُلَّ الصَّحَابَةِ، وَتَبْرَأُ مِنْهُمْ، إِلَّا مِنْ عَلِيٍّ وَنَفَرٍ مَعَهُ. فَهَوُ لَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مَعَهُمْ فِيمَا هُوَ الأَهَمُّ، وَأَنْ نُكَلِّمَهُمْ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ الصَّدْرِ الأُوَّلِ، ثُمَّ نَنْقُلَهُمْ مِنْ رُتْبَةٍ إِلَىٰ رُتْبَةٍ.

وَأَمَّا الْخَوَارِجُ(١): فَيَطْعَنُونَ عَلَىٰ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ (٦)، وَمُعَاوِيَةً.



<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: (نبنا) مُهملة.

<sup>(</sup>٢) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) بعد قُبُوله التَّحكِيم.

**\*\*\*** 

وَيَجِبُ - أَيْضًا - أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مَعَهُمْ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، ثُمَّ مُعَاوِيَةَ. وَأَمَّا المُعْتَزِلَةُ (١)، وَالطَّائِفَةُ الَّتِي تَدَّعِي أَنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ (١): تُقِرُّ بِفَصْلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ، وَتَتَوَلَّاهُمْ ، [وَتَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةٍ] (١)؛ فَيَجِبُ أَنْ نَخُصَّ الكَلَامَ مَعَهُمْ فِي مُعَاوِيَةً.

فَأَمَّا ظُهُورُ إِسْلَامِهِ وَإِيمَانِهِ وَكَتْبِهِ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَأَمْرُهُ مَعْلُومٌ] (٤) بِاضْطِرَارٍ، فَمَنْ نَازَعَنَا فِيهِ؛ سَكَتْنَا عَنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَازَعَ فِي إِسْلَام سَلْمَانَ، وَعَمَّارٍ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا جَهْلٌ مِمَّنْ /صَارَ إِلَيْهِ.

وَالإِيْمَانَ؛ وَجَبَ عَلَيْنَا مُوَالَاتُهُ وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ (٥) أَمْرًا يُوجِبُ إِزَالَةَ وَالإِيْمَانَ؛ وَجَبَ عَلَيْهَ مُوَالَاتُهُ وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ (٥) أَمْرًا يُوجِبُ إِزَالَةَ ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضِ ﴾ (١) وقال: ﴿لا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَى آولِيآ ﴾ (١) فَولِهِ: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٧). وقد أَوْجَبَ النَّبِيُ وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ مُوالَاةً مَنْ أَظْهَرَ الإِيْمَانَ وَقَدْ أَوْجَبَ النَّبِي وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ مُوالَاةً مَنْ أَظْهَرَ الإِيْمَانَ

وَالإِسْلَامَ، مَا لَمْ يَظُهَرْ مِنْهُ أَمْرٌ يُوجِبُ إِزَالَةَ ذَلِكَ.

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً (٨)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ (٩): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>٩) أبو الحسَن البَصري الأعمَى، تُوفِّي سنة ١٣١ هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٠٧)



1/21

<sup>(</sup>١) «المُغني» للقَاضِي عَبد الجبَّار: (٢٠/ ١/ ٨٤ و ٩٣).

<sup>(</sup>٢) لم أتبين مُرَاد القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٥) مُهملة الأول في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) سُورة التَّوبة: (٧١).
 (٧) سُورة المَائدة: (٥١ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>A) أبو مُحمَّد الهلالي، تُوفِّي سنة ١٩٨ هـ. «السِّير»: (٨/ ٤٥٤)



ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ هَاجَرُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالَىٰتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الفَّنْجِ. فِيهِمْ<sup>(۱)</sup> مُعَاوِيَةُ<sup>(۱)</sup>.

وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي «كِتَابِ نَسَبِ قُرَيْشٍ»(٣) [لِلزُبَيرِ] (١) بْنِ بَكَّارٍ (٥).

وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: أَسْلَمْتُ عَامَ [القَضِيَّةِ<sup>(١)</sup>] (٧)، وَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَوَضَعْتُ إِسْلَامِي عِنْدَهُ، وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنِّي (٨).

وَأَمَّا عَدَالَتُهُ، فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ: أَنَّ عُمَرَ وَلَّهُ أَرْبَاغَ الشَّامَاتِ، وَلَمْ يَعْضِبْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَلَّاهُ لِعَدَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَعِلْمِهِ أَنَّهُ أَهْلُ لِلْذَلِكَ، وَأَهْلُ لِلْقَضَاءِ وَالحُكْمِ، وَعَارِفٌ بِخِصَالِ وَأَمَانَتِهِ، وَعِلْمِهِ أَنَّهُ أَهْلُ لِلْذَلِكَ، وَأَهْلُ لِلْقَضَاءِ وَالحُكْمِ، وَعَارِفٌ بِخِصَالِ القَضَاءِ، وَعُثْمَانُ أَقَرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَزَادَ فِي تَرْتِيبِ حَالِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا لِيُولُوا اللَّهُ وَلَا عَدْلًا غَيْرَ فَاسِقٍ وَلَا خَائِنٍ، وَخَاصَّةً تَوْلِيَةَ الأَحْكَامِ [وَالإِمَارَةِ] (المَّهُورِ، وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يَكُونُوا لِيُولُّوهُ إِلَّا الْقَوِيَّ الأَمِينَ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (والأمات) ولعل المُثبت هو الصَّواب إن شاء اللَّه.



<sup>(</sup>١) تحتمل: (منهم) وتحتمل: (معهم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحَاكِم في «المُستدرك» رقم: (٦٠٧٤) من هذه الطَّريق، دُون الكَلام عن مُعاوِية رَضِّوَالِيَّكُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٣٧٩/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في الأصل إلى: (للبر).

<sup>(</sup>٥) أبو عبد اللَّه ابن أبي بكر المَدني، تُوفِّي سنة ٢٥٦ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٣١١)

<sup>(</sup>٦) سنة ستِّ للَّهجرة.

<sup>(</sup>٧) تصحَّفت في الأصل إلى: (الفصلة) مُهملة.

<sup>(</sup>٨) نقله مُصعَبُ الزُّبيري في «نَسب قُريش» ص (١٢٤)، وعنه ابن أبي خَيثَمة في «التَّاريخ الكبير رقم: (٢٢٣١).



وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ فِسْقًا أَوْ خِيَانَةً، لَأَعْلَمَ بِذَلِكَ، وَلَكَانَ عُمَرُ يَعْزِلُهُ كَمَا عَزَلَ غَيْرَهُ.

وَهُوَ فَتَحَ قَيْسَارِيَّةً (١)، وَقَمَعَ الرُّومَ (١).

وَذَكَرَ ابْنُ [أَبِي] (٣) دَاوُدَ (١) فِي «كِتَابِ المَصَابِيحِ» (٥): أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا الرُّومَ (٢) وَأَنْفَذَ الخَيْلَ وَالرَّجِلَ إِلَىٰ قُسْطَنْطِينَةَ (٧).

وَأَمَّا حُسْنُ سِيرَتِهِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِشْرِينَ سَنَةً الإِمَارَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ؛ فَلَمْ يَتَشَكَّاهُ مُتَشَكِّهُ، بَلْ بَذَلُوا نُفُوسَهُمْ مَعَهُ وَدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.

وَوَلِيَ الْخِلَافَةَ تِسْعَةَ عَشَرَ سَنَةً وَشُهُورًا، لَا يَزْدَادُونَ لَهُ إِلَّا مَحَبَّةً، وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ الرَّعِيَّةَ تَلْحَقُهُمُ الْمَلَالَةُ مِنْ مُلُوكِهِمْ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي الْعَادَةِ أَنَّ الرَّعِيَّةَ تَلْحَقُهُمُ الْمَلَالَةُ مِنْ مُلُوكِهِمْ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي تَجِبُ بِهَا مُولَاتُهُ، مَا بَذَلُوا نُفُوسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ دُونَهُ.

وَإِذَا كَانَ هُوَ الظَّاهِرَ المَشْهُورَ المُتيَقَّنَ؛ فَلَا يُزَالُ عَنْهُ /إِلَّا بِأَمْرٍ مُتيَقَّنِ، ٣١/ب يُوجِبُ العُدُولَ عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ مِنْ مُوَالَاتِهِ.

وَهَذَا مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ؛ فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي «كِتَابِ الشَّرِيعَةِ»:



<sup>(</sup>١) مَدينة فَلسطِينية عَلى سَاحل البَحر المُتوسط، تَحت الاحتِلال الصُّهيوني.

<sup>(</sup>٢) «التَّاريخ» للطَّبري: (٣/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن سُليمان بن الأشعَث السِّجستَاني، تُوفِّي سنة ٣١٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ١٣٦)

<sup>(</sup>٥) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) «التَّاريخ» للطّبري: (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٧) المَقصُود إصطنبُول حَاليًا



بِإِسْنَادِهِ (۱): عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ وَالحِسَابَ، وَقِهِ العَذَابَ» (۱).

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ (١)، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْنُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، وَمَكِّنْ لَهُ فِي البِلَادِ، وَفِ العَذَابَ» (٥).

وَبِإِسْنَادِهِ (٦): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي عَمِيْرَةَ (٧) ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٨) ـ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَدْعُو لِمُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِهِ وَاهْدِ بِهِ» (٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (١٠٥٣١)، وابن أبي عَاصِم في «الآحَاد والمَثَانيا رقم: (١١٢٩)، وابن الجَوزي في «العِلل المُنتاهِبة وقم: (١١٢٩)، والتِّرمذي في «العِلل المُنتاهِبة رقم: (١٢٩)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٨٩٥) وعنده: (... مَهدبًا واهْدِ به) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>۱) رقم: (۲۱۲۷) و (۲۱۲۸) و (۲۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧١٥٢)، وأبو بكر البزَّار في المُسندا رقم: (١٧٠٤)، وابن عَدِي في «الكَامِل»: (٨/ ١٤٦)، وابن الجَوزي في «العِلل المُنتاهِية ارفم: (٤٣٨) من هذه الطَّريق

<sup>(</sup>٣) رقم: (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الفِلِسطِيني. «لسَان المِيزان»: (٢/ ٢٠٠)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (١٧٥٠)، في ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٦٧٠٧)، وابن أبي خَيثَمة في «التَّاريخ الكَبير» رقم: (٢٢٨٥)، وابن الجَوزي في «العِلل المُنتاهِية» رقم: (٤٣٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) رقم: (۲۱۳۱).

<sup>(</sup>٧) المُزَني. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٦٧٤)

<sup>(</sup>A) قال ابن عبد البَرّ في «الاستِيعَاب» (٢/ ٨٤٣): (لا يَثبُت في الصَّحابة).

**\*\*\*** 

وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ أَبِي؛ إِسْحَاقَ بْنِ وَحْشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَحْشِيِّ (١)، عَنْ جَدِّهِ (٣)، قَالَ: [كَانَ] (١) مُعَاوِيَةُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: (مَا يَلِينِي مِنْكَ؟)

قَالَ: بَطْنِي وَصَدْرِي.

قَالَ: «مَلَأَهُمَا اللَّهُ عِلْمًا وَحِلْمًا» (٥).

وَبِإِسْنَادِهِ (٢): عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَّهُ عَلَيْهُ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مُثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ،

فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا هُوَ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ» (٧).

وَ<sup>(^)</sup>: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةَ: «يَا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمَنِّي عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمَنِّي عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ



<sup>(</sup>۱) رقم: (۲۱۳٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة في المَصدر: (عن أبيه)، وليست في «التَّنزيه» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) هو وَحشِي بن حَرب رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من المصدر و «الإرشاد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البُخاري في «التَّاريخ الكَبير» رقم: (٢٦٢٤)، وأبو القَاسِم البَغَوي «مُعجَم الصَّحابة» رقم: (٣١٨٥)، من هذه الطَّريق، دون قوله (وصدري).

<sup>(</sup>٦) رقم: (٢١٤٠).

 <sup>(</sup>٧) [مَوضُوع] أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشَراف» رقم: (٣٦١)، واللَّالَكَائي في «شَرح أُصول اعتقَاد أهل السُّنة» رقم: (٢٥٢٥)، وأبو القَاسِم السَّقطي في «فَضَائل مُعاوية» رقم: (٣٦)، وابن الجَوزي في «العِلل المُتناهِية» رقم: (٤٥٠) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۸) رقم: (۱٤١٦).

كِيْل



الوُسْطَىٰ وَالتَّي تَلِيهَا (١).

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَ سَهْمًا، فَقَالَ: «يَا مُعَاوِيَةُ، خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّىٰ تَلْقَانِي فِي الجَنَّةِ» (").

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(1)</sup>: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَكَّ وَمُعَاوِيَةُ عِنْدَهُ يَكْتُبُ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ كَاتِبَكَ هَذَا لَأَمِينٌ» (٥٠).

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(۱</sup>): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ [ابْنُ] (۱) خَطَل (۱) بَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، فَقُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْتِبَ مُعَافِيًهُ قَالَ يَدْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْتِبَ مُعَافِيً قَالَ عَلِيُّ: ولَمْ يَكُنْ فِينَا أَكْتَبُ مِنْهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ خَطَلٍ، فَاسْنَسُهُ فِيهِ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: «اسْتَكْتِبْهُ؛ فَإِنَّهُ أَمِينٌ (۱).

<sup>(</sup>٩) [مَوضُوع] أخرجه ابن عَدِي في «الكَامِل»: (٢/ ١٠٠)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (١٥/٨١)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعات» رقم: (٨٠٦) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) [مَوضُوع] أخرجه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَاب السُّنة ـ رقم: (٦٨٩)، وابن الجَوزَةِ في «العِلل المُتناهِية» رقم: (٤٤٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۲) رقم: (۱۶۲۶).

 <sup>(</sup>٣) [مَوضُوع] أخرجه أبو القاسِم البَغَوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم: (٣١٨٤)، وابن عَدِي نُبِهِ (٣) [مَوضُوع] أخرجه أبو بكر الخَطيب في «التَّاريخ»: (١٥/ ٦٤٥)، وابن الجَوزي نُبِهِ (الكَامِل)، وأبو بكر الخَطيب في «التَّاريخ»: (١٥/ ٦٤٥)، وابن الجَوزي نُبِهِ «العِلل المُتناهِية» رقم: (٨١٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) رقم: (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٥) [مَوضُوع] أخرجه ابن الجَوزي في «المَوضُوعات» رقم: (٨٠٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) رقم: (١٥١١).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من المصدر.

 <sup>(</sup>٨) هو عبد اللّه بن خَطَل الأردَمِي المُرتد، وقيل اسمه: قَيس، وقيل: عبد العُزَّى، وقيل: هلال، وقيل: هلال بن عبد اللّه.

**◎** 

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ [نَوْفٍ] ('') البِكَالِيِّ ("')، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الكُرْسِيِّ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِّلَهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: «اكْتُبْهَا؛ فَإِنَّ لَكَ ثَوَابَ ('') مَنْ قَرَأَهَا إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ» (٥).

ُ وَبِإِسْنَادِهِ (٦): عَنْ [عَبْدِ] (٧) اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: أَنَّ (٨) /رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيَشَارَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي أَمْرٍ، فَقَالًا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «ادْعُوَا لِي مُعَاوِيَةً».

فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَقَالًا: مَا كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَفِي [رَجُلَيْنِ] (١) مِنْ قُرَيْشٍ مَا [يُجْزِيَانِ] (١٠) أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَىٰ غُلَامٍ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «[ادْعُوا] (١١) لِي مُعَاوِيَةَ».

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَحْضِرَاهُ أَمْرَكُمَا، وحَمِّلَاهُ أَمْرَكُمَا؛



<sup>(</sup>١) رقم: (٢١٥٦). (٢) في الأصل: (نوفل)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٣) ابن فَضَالة، أبو يَزيد الشَّامي. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٠١٣)

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (فإن لك مثل أجر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه - باختلاف لفظ - أبو القاسِم السَّقطي في "فَضَائل مُعاوية" رقم: (٧)، وابن عَسَاكر في «تاريخ دِمَشق»: (٨٠٥)، وابن الجَوزي في "المَوضُوعَات» رقم: (٨٠٥) من حديث أنس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، والدَّيلَمي في "مُسند الفِردَوس" - الغَرَائِب المُلتَقَطة - رقم: (٢٠٩٥) من حديث ابن عبَّاس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) رقم: (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، والاستدراك من المَصدر و "تَنزيه خَال المُؤمنين".

<sup>(</sup>A) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (رجل)، والتَّصويب من المَصدر و "تَنزيه خَال المُؤمنين".

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يجيزان)، والتَّصويب من المصدر و "تَنزيه خَال المُؤمنين".

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (ادعو).



فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ "(١).

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ [عَمْرِه] ('') بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الأُمَوِيِّ ('')، عَنْ جَدِّهِ ('') قَالَتُ وَبَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوُضُونِهِ، قَالَ: كَانَتْ إِدَاوَةٌ يَحْمِلُهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوُضُونِهِ، فَاشْتَكَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَحَمَلَهَا مُعَاوِيَةُ، فَتَشَاحًا بِوَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاشْتَكَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَحَمَلَهَا مُعَاوِيَةُ، فَتَشَاحًا بِوَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ النَّبِيُّ: «يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ وُلِيتَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاعْدِلْ » فَمَا زِلْتُ أَفُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ وُلِيتُ ('').

وَفِي لَفْظِ آخَرَ (٧): مَا زِلْتُ فِي طَمَعِ الْخِلَافَةِ مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَقُولُ: «يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ» (٨).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ (٩): مَا زِلْتُ أَطْمَعُ فِيهَا مُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطَّبراني في «مُسند الشَّاميين» رقم: (۱۱۱۰)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٨٦)، وابن الجَوزي في «الموضُوعات» رقم: (٨١٣)، وأبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٢٥٠٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) رقم: (٢١٨١) باختلاف لفظ وزيادة عن المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمر)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٤) أبو أُميَّة السَّعيدي. «تاريخ الإسلام»: (١٠١/٤)

<sup>(</sup>٥) هو سَعيد بن عَمرو بن سَعيد الأُموي. «السِّير»: (٥/ ٢٠٠)

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٦٩٣٣)، وأبو القَاسِم البَغَوي في «مُعجَم الصَّحابة» رقم: (٣٠٠١)، وأخرجه مُختصرًا مأبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٧٣٨٠) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۷) رقم: (۲۱۷۹).

<sup>(</sup>٨) أخرَجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣١٣٥٨)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٨٥٠)، وأبو بكر البَيهَقِي في «دَلائِل النُّبوة» رقم: (٦/ ٤٤٦) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۹) رقم: (۱۸۰).



العَدْلَ فِيكُمْ (١).

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: (") ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُّودَّةً وَاللَّهُ عَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (ا) قَالَ: المَودَّةُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُم: تَزْوِيجُ رَسُولِ اللَّهِ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ » (٥). المُؤْمِنِينَ » (٥).

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٦)</sup>: عَنْ هِنْدِ بْنِ أَبِي [هَالَةَ<sup>(٧)</sup>] (٨)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَبَىٰ عَلَيَّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أَوْ أُزَوَّجَ إِلَّا إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (٩).

وَبِإِسْنَادِهِ (١٠٠): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [عَمْرِه] (١١٠)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَنَّهَ جَلَّ أَلَّا أَتَزَقَّ جَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كَانَ مَعِي

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (عمر)، والتَّصويب من المَصدر.



<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللَّفظ في مصدر آخر.

<sup>(</sup>۲) رقم: (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل: (عسى اللَّه أن يكف بأس الذين كفروا).

<sup>(</sup>٤) سُورة المُمتَحَنة: (٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عَدِي في «الكَامِل»: (٧/ ٢٧٦)، وأبو بكر البَيهَقِي في «دَلائِل النَّبوة»: (٣/ ٤٥٩)، والمُؤلِّف في «تَنزيه خَال المُؤمنين» ص (٩٠) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) رقم: (٨٤١٦).

<sup>(</sup>٧) ابن نبَّاش التَّميمي، رَبيب رسُول اللَّه صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُتل يوم الجَمل مع علي رَضَحَالِلَهُ عَنْهُرَ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٣٠٠)

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (هلال)، والتَّصويب من المَصدر.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ـ بلفظ مُقَارب ـ ابن قَانِع في «مُعجَم الصَّحابة»: (٣/ ١٩٥)، وابن حَزم في «جَمهَرة أنسَاب العَرَب» ص (٢١٠)، وابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٦٩/ ١٤٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۱۰) رقم: (۱۱۶۹).



فِي [الجَنَّةِ (١)] (١)» (٣).

فَهَذِهِ الأَخْبَارُ مِنْ جُمْلَةِ كِتَابِ الآجُرِّيِّ.

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ (1) عَبْدُ العَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ فِي «كِتَابِ السُّنَّةِ»: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَعِنْدَهَا مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: «أَتُحِبِّينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَةَ؟»

قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُّهُ.

قَالَ: «فَأَحِبِّيهِ، فَإِنِّي أُحِبُّ مُعَاوِيَةَ، وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةَ، وَاللَّهُ عَنَّوَجَلَّ أَشَدُّ حُبًّا لِمُعَاوِيَةَ مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبيبَةَ» (٥).

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخِلَالُ فِي «كِتَابِ السُّنَّةِ»(٦):

(٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَهْدَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ

۳۲/ب



<sup>(</sup>١) زيادة في المَصدر: (فأعطاني).

<sup>(</sup>٢) إدراجٌ في النَّص: [كَتبتُ (الجنَّة) حَزْرًا منِّي، وإلَّا فمَا رأيته في أصل شيخَنا أبي يعلَى] (حزرًا) رسمها في الأصل: (حدرا)، فتحتمل (حذرًا).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحارث في «المسند» ـ بُغية الباحث ـ رقم: (١٠٠٨)، والطّبراني في «المُعجم الأوسط»
 رقم: (٣٨٤٤)، وابن سَمعُون في «الأمّالي» رقم: (٣٨٤٤) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل: (ابن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو القَاسِم السَّقطِي في «فضَائل مُعاوية» رقم: (٢٥)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٨٩/٥٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) وهو كتاب من ضِمن الكُتُب التي يجمَعها «كتاب المبسُوط» أُفرِدَت بالنَّسخ فيما بعد، ويقَع في ثَلاثة أجزَاء كِبَار، عُثر على الجُزء الأوَّل وطُبع، يَسَّر اللَّه تِعالى العُثُور على الجُزئين البَاقِييّن.

<sup>(</sup>۷) رقم: (۸۸۲).

صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرْ جَلًا، فَأَعْطَىٰ مُعَاوِيةَ ثَلَاثَ سَفَرْ جَلَاتٍ، وَقَالَ: «الْقَنِي بِهِنَّ فِي الْجَنَّة» (١).

وَبِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مُعَاوِيَةُ أَحْكَمُ (") أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا» ('').

وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ صَفْوَانَ بْنِ [عَمْرِو (٦)، عَنِ أبي اليَمَانِ (٢)] (٨) ـ أَوْ غَيْرِهِ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَتْحَ الشَّامِ، فَقَالَ: «وَإِنَّ مِنْهَا لَرِجَالُ نَحْنُ أَحْقَرُ فِي أَعْيُنِهِمْ مِنَ القِرْدَانِ فِي أَسْتَاهِ الإِبِل».

وَفِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِحْصَرَةٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ كَتِفَيْ مُعَاوِيَة، وَقَالَ: «عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيهُمْ بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ» وَقَالَ بِالعَصَا [فَثَبَّتَهَا] (٩) بَيْنَ كَتِفَيْ مُعَاوِيَةً (١٠).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٩١)، ونُعيم بن حمَّاد في «الفِتن» رقم: (٣٠٥) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>۱) [مَوضُوع] أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ١٢٧)، والخَليلي في «الإرشَاد» رقم: (٣٦)، وأبو عُثمان البَحِيري في «الفَوائِد» رقم: (٢٦)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعات» رقم: (٨١٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>۲) رقم: (۱۸۷) و (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وبعض المَصَادر، وفي المطبوع من مصدر المُؤلِّف: (أحلم).

<sup>(</sup>٤) [مَوضُّوع] أخرجه الحَارِث في «المُسند» ـ بُغية البَاحِث ـ رقم: (٩٦٥)، والعُقيلي في «الضُّعَفَاء الكَبير»: (١/ ١٤٤)، وابن أَبِي الفَوَارِس في «مَجلِس في حَدِيثه» رقم: (٨)، وابن الجَوزي في «المَوضُوعَات»: (١/ ٢٧٢)، وابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٨٨) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) رقم: (٦٨٥).

<sup>(</sup>٦) أبو عَمرو السَّكسَكِي، تُوفِّي سنة ١٥٥ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٨٠)

<sup>(</sup>٧) هو عَامِر بن عبد اللَّه بن لُحَيّ الهَوزَنيّ الشَّامي. «التَّاريخ الكبير»: (٦/ ٤٤٨)

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عمر عن ابن اليماني)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (قبلها) مُهملة، والتَّصويب من المصدر و «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».



وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ. أُخْتِ مُعَاوِيَةَ. أُمِّ حَبِيبَةَ، وَكَانَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكِ يَا حُمَيُرَاءُ؟)

قَالَتْ: قُلْتُ: حَاجَةٌ بَدَتْ.

قَالَتْ: فَدَقَّ البَابَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: «انْذَنُوا لَهُ».

قَالَتْ: فَدَخَلَ يُمَطِّطُ فِي مِشْيَتِهِ، فقَالَ: «كَأَنِّي بِرُجَيْلَتَيْهِ تَرْ فُلَانِ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ: فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا هَذَا القَلَمُ عَلَىٰ أُذُنِكَ

قَالَ: (١) أَعْدَدْتُهُ لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ.

قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَبِيّهِ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَكْتَبْتُكَ إِلَّا بِوَحْي، وَمَا أَعْمَلُ مِنْ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا بِوَحْي، فَكَيْفَ إِذَا قَمَّصَكَ اللَّهُ قَمِيصًا؟ ﴾ أَعْمَلُ مِنْ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا بِوَحْي، فَكَيْفَ إِذَا قَمَّصَكَ اللَّهُ قَمِيصًا؟ ﴾ قَالَتْ: فَوَثَبَتْ أُمُّ حَبِيبَةً [وَقَالَتْ] (٣): تَرَىٰ اللَّهَ يُقَمِّصُهُ قَمِيصًا يَا رَسُولَ اللَّهَ يُقَمِّصُهُ قَمِيصًا يَا رَسُولَ اللَّهَ يُقَمِّصُهُ قَمِيصًا يَا رَسُولَ اللَّهَ يُكَانِّدُ اللَّهَ يُقَمِّصُهُ قَمِيصًا يَا رَسُولَ اللَّهَ يُقَمِّمُ اللَّهَ يُقَمِّلُهُ اللَّهَ يُقَمِّلُهُ اللَّهُ يُقَالِمُ اللّهَ يُعَمِّلُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُل

قَالَ: النَعَم، وَفِيهِ هَنَاةٌ وَهَنَاةٌ (١٤)».

قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لِأَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: ﴿جَنَّبَكَ اللَّهُ الرَّدَى، وَزَوَّدَكَ التَّقْوَى، وَغَفَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ وَالأُولَىٰ (٥٠).

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه الطَّبراني في «المُعجم الأوسَط» رقم: (١٨٣٨)، وأبو القَاسِم السَّقطِي في «مَناقِب مُعاوِية» رقم: (٣٢)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٧٠) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) زيادة في المَصدر: (قلم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وقال).

<sup>(</sup>٤) في المَصدر: (هنات هنات)



وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ أَسْوَدَ (۱) مِنْ مُعَاوِيَةَ».

قَالَ: قُلْتُ: وَهُوَ كَانَ أَسْوَدَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ؟

قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَهُوَ أَسْوَدُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ».

قَالَ: قُلْتُ: وَهُوَ أَسْوَدُ مِنْ عُمَرَ؟

قَالَ: «كَانَ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَهُوَ أَسْوَدُ مِنْ عُمَرَ».

قَالَ: قُلْتُ: كَانَ أَسْوَدَ مِنْ عُثْمَانَ؟

قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ كَانَ لَسَيِّدٌ، وَمُعَاوِيَةُ وَاللَّهِ كَانَ أَسْوَدَ مِنْهُ» (٣).

قَالَ الدُّورِيُّ (1): قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلِ: أَيْشِ مَعْنَىٰ: السَّيِّد؟

قَالَ: الحَلِيمُ، وَالسَّيِّدُ: المُعْطِي (٥)، أَعْطَىٰ مُعَاوِيَةُ أَهْلَ المَدِينَةِ عَطَايَا مَا أَعْطَاهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ.

وَرُوِىٰ بِإِسْنَادِهِ<sup>(٦)</sup>: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَخْلَقَ بِالمُلْكِ مِنْ



<sup>(</sup>۱) رقم: (۲٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال الدُّوري: قال بعض أصحَابنا: قال أحمَد بن حنبَل: (معنى أسوَد: أي أسخَى). «السُّنة» رقم: (٦٦٣)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (٥١٦)، أبو القَاسِم البَغوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم:
 (٣١٩٦)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ١٧٣) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) هو العبَّاس بن مُحمَّد بن حَاتِم، أبو الفَضل، تُوفِّي سنة ٢٧١ هـ. «الطَّبقات»: (٦/ ١٥٦)

<sup>(</sup>٥) حَدث تقديم وتأخِير للعِبَارة في النُّسخة الخطِّية، لعله من النَّاسخ، وجدها على الطُّرة، فوضَعَها في غير مَوضِعها.

<sup>(</sup>٦) رقم: (٦٦٠) و (٦٦١).



مُعَاوِيَةَ، إِنَّ النَّاسَ لَيَرِدُونَ مِنْهُ عَلَىٰ وَادٍ رَحْبٍ، لَمْ يَكُنْ بِالضَّيِّقِ الحَصَصِ<sup>(۱)</sup>, الضَّجِرِ المُنْقَبِضِ<sup>(۱)</sup>. (۳)

قَالَ [ثَعْلَبَ(٤)] (٥): الضَّيِّقِ الحَصَصِ: يَضَبْطِ الأُمُورِ.

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ /مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ<sup>(١)</sup> - صَاحِبُ عَبْدِ الوَهَّابِ<sup>(٧)</sup> - فِي «فَضَائِل مُعَاوِيَةَ» (٨):

بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيًا لِللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً؟ عَفَّانَ رَضِيًا لِللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً؟

فَقَالَ: كَيْفَ لَا أَرْضَىٰ عَنْهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَنِيئًا لَكَ يَا مُعَاوِيَةُ، لَقَدْ أَصْبَحْتَ [أَنْتَ](١٠) أَمِينًا عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ» ؟! وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ (١١)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَفَ عَلِيٌّ عَلَىٰ قَتْلاهُ

(١) كذا الرَّسم في الأصل، وأُعجِمَت بخلاف الرَّسم (الحضيض).

(٢) كذا العِبَارة في الأصل، وفي المَصدر: (الحصيص الضجر المتغضب)، وفي «الطَّبقات الكَبير»: (الحصص الحصر المتعصب)، وفي «الجَامِع» و «مُعجم الصَّحابة»: (الحصر العصعص المتعصب)، وفي «أنسَاب الأشرَاف»: (الليق المتعصب الحصوص).

(٣) أخرجه مَعمَر بن راشِد في «الجَامِع» رقم: (٢٠٩٨٥)، وابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٢٠٩٨٥)، وأبو القَاسِم البغَوي في «مُعجَم البعَوي في «مُعجَم الصَّحابة» رقم: (٣٢٦)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٣٣٧) من هذه الطَّريق.

(٤) هو أحمد بن يُحيى بن زَيد، أبو العبَّاس النَّحوي، تُوفِّي سنة ٢٩١ هـ. «الطَّبقات»: (١/ ٢١٠)

(٥) في الأصل: (ثعلبه) مُهملة.

(٦) أبو بكر الورَّاق، تُوفِّي سنة ٣٠٩ هـ. «تاريخ بغداد»: (٦/ ٢١٢)

(٧) ابن عبد الحَكم، أبو الحسَن الورَّاق، تُوفِّي سنة ٢٥٠ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٢/ ٢٨٢)

(٨) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

(٩) أخرجه السَّقطِي في «فَضَائل مُعاوية» رقم: (١٥)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٧٣) من طريقه.

(١٠) ليست في الأصل، والاستدراك من «التَّنزيه» و «مُختصَر المُعتَمد» والمَصَادر.

(١١) كُوفي. «تلخِيص المُتشابه في الرَّسم»: (٢/ ٨١٩)



1/22



وَقَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ» لِلفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا(١).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ أُمَّ حَبِيبَةَ ـ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ـ فَي يَوْمِهَا، وَجَاءَ مُعَاوِيَةُ، فَدَقَّ البَاب، فَقَالَ النَّبِيُّ: «انْظُرِي يَا رَمْلَةُ مَنْ بِالبَابِ؟» فَقَالَ النَّبِيُّ: «انْظُرِي يَا رَمْلَةُ مَنْ بِالبَابِ؟» فَقَالَ النَّبِيُّ: «انْظُرِي يَا رَمْلَةُ مَنْ بِالبَابِ؟» فَقَالَ النَّهِ.

فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ».

فَلَمَّا دَخَلَ مُعَاوِيَةُ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَجَلَسَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ وَهَذِهِ مِمَّنْ نُدِيرُ الكَأْسَ بَيْنَنَا فِي الجَنَّةِ» (٣). وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيلِينَ بَعْضَ مَدَائِنِ الشَّامِ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُوَ؟

فَقَالَ بِقَضِيبِهِ المَمْشُوقِ فِي ظَهْرِ مُعَاوِيَةَ (1).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا حَمَلَنِي عَلَىٰ الخِلَافَةِ إِلَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ» (٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر البيهَقِي في «دَلائل النُّبوة»: (٦/ ٤٤٦)، وقِوَام السُّنة في «التَّرغِيب والتَّرهِيب» رقم: (١٤٠)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ١١٠)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣١٣٥٨)، والطَّبراني في «المُعجَم الكبير» رقم: (٨٥٠) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر الخَطِيب في «تلخِيص المُتشابه في الرَّسم»: (٢/ ٨٢٠) من كلام عُتبة نَفسِه، ومن حديث المُسيب بن نَجَبَة.

<sup>(</sup>٢) البَصري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه - باختلاف ألفاظ - ابن بِشْرَان في «الأمّالي» - الجُزء الثّاني - رقم: (١٥١٢)، وابن عَسَاكر في «التّاريخ»: (٦٩/ ١٤٩) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>٤) [مَوضُوع] أخرجه ابن عَدِي في «الكَامِل»: (٣/ ١٧٨)، وابن الجَوزي في «العِلل المُتناهِية» رقم: (٤٤٧)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٩١) من هذه الطَّريق.



وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، [اسْتَوْصِ](١) بِمُعَاوِيَةِ خَيْرًا، فَنِعْمَ الأَمِينُ عَلَىٰ كِتَابِ [وَ] (١) وَحْيِ اللَّهِ، وَنِعْمَ الأَمِينُ هُوَ (٣).

وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي مُعَاوِيَةً؟

قَالَ: «مَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ مَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَمَثَلِ مُوسَىٰ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَلِيمُ اللَّهِ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَأَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

فَقَالَ<sup>(1)</sup> أَنَسُ: ﴿قَالَتْ بِنْتُ شُعَيْبٍ لِأَبِيهَا: ﴿ يَثَأَبَتِ [ٱسْتَغْجِرُهُ ۗ] ( ) إِنَّ خَيْرُ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ (٦) (٧).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَمِينِكُمْ هَذَا» يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ (٨).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ



<sup>(</sup>١) في الأصل: (استوصي).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) [مَوضُوع] أخرجه أبو القاسِم السَّقطِي في «فَضَائل مُعاوية» رقم: (٣٠)، والطَّبراني في «المُعجم الأوسَط»: (٣٩٠٢)، وابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٣٩٠٢)، وذكره السُّيوطِي في «اللَّلئ المَصنُوعة»: (١/ ٣٧٣) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) فوقها كلمة لعلها (له).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) شُورة القصَصَ: (٢٦).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>A) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٩) لم أتبينه.

**\*\*\*** 

اللَّهِ صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ سَيِّدٍ قَدْ زَانَهُ اللَّهُ بِالحِلْمِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ» (١).

وَرَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ رِزْقَوَیْهِ (') فِي «فَضَائِلِ مُعَاوِیَةَ (''):
عَنِ الحَارِثِ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ صِفِّينَ، تَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ /تَكَلَّمَ بِهَا، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يَكُنْ تَحَدَّثَ بِهَا، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يَكُنْ تَحَدَّثَ بِهَا، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يَكُنْ تَحَدَّثَ بِهَا، وَ مَدَّثَ بِأَعَالَهُ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَفَاللَّهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: هيَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: هيَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَاللَّهُ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَاللَّهُ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَاللَّهُ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ وَالِهَا كَالحَنْظَلَ (6).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُو بَكْرٍ أَرَقُ أُمَّتِي وَأَرْحَمُهَا، وَعُمَرُ خَيْرُ أُمَّتِي وَأَحْكَمُهَا، وَعُثْمَانُ أَحْيَا أُمَّتِي وَأَحْكَمُهَا، وَعُثْمَانُ أَحْيَا أُمَّتِي وَأَحْدَمُهَا، وَعُدُم اللَّهِ بْنُ وَأَكْرَمُهَا، وَعَلِيٍّ أَلَبُ أُمَّتِي وَأَسْمَاهَا - يَعْنِي: فِي الفَضْلِ وَالجَمَالِ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَأُ (٦) أُمَّتِي وَأَبْيَنُهَا، أَبُو الدَّرْدَاءِ أَعْبَدُ أُمَّتِي وَأَتْقَاهَا، أَبُو ذَرِّ أَزْهَدُ أُمَّتِي وَأَصْدَقُهَا، مُعَاوِيَةُ أَرْحَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا» (٧).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُبْعَثُ مُعَاوِيَّةُ

 <sup>(</sup>٧) [مَوضُوع] أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ الحارث في «المسند» ـ بُغية البَاحِث ـ رقم: (٩٦٥)، وأبو جَعفر العُقيلِي في «الضُعفَاء الكبير»: (١/ ١٤٤)، وابن الجَوزي في «العِلل المُتناهِية» رقم:
 (٨٣٥) من هذه الطَّريق.



۳۳/ب

<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) البزَّاز البَغدَادي، تُوفِّي سنة ٤١٢ هـ. «تاريخ بغداد»: (٢/ ٢١١)

<sup>(</sup>٣) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (سر)، والتَّصويب من «التَّنزيه»

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٦٧٢٠)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٩٠٠٩) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) لعلها هكذا في الأصل.



عَلَيْهِ رِدَاءٌ مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ حُمَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْرَمِيُّ () فِي «فَضَائِلِ مُعَاوِيَةً (): بِإِسْنَادِهِ: عَنْ نَوْفٍ البَكَّالِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ فِي طَلَبِ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: هُوَ يُصَارِعُ رَجُلًا.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يُصَارِعْ مُعَاوِيَةً يَصْرَعْهُ اللَّهُ" (١٠).

وَرَوَىٰ أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَفَّارُ<sup>(٥)</sup> بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ ثَلَاثًا: جِبْرِيلَ، وَأَنَا، وَمُعَاوِيَةً، (١).

وَرَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةً (٧) بِإِسْنَادِهِ فِي «فَضَائِلِ مُعَارِيَةً ١٠٨٠:

عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ قَرْعَ بِاللَّيْلِ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، فَقِيلَ: غَرَّرْتَ بِنَفْسِكَ، وَخَاطَرْتَ بِهَا.

<sup>(</sup>٨) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>١) [مَوضُوع] أخرجه أبو القَاسِم السَّقطِي في «فَضَائل مُعاوية» رقم: (١٨)، وابن حِبَّان في «المَجرُوحِين»: (١/ ٢١٣)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٩٥/ ٩٢) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) مُحمَّد، تُوفِّي سنة ٣٦١ هـ. (تاريخ بغداد): (٣/ ٦٧)

<sup>(</sup>٣) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر ابن المَزْرَبان الكَسْكَرِي، تُوفِّي سنة ٤١٤ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٦/ ١٦٦)

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الحَسَن ابن الحَمَّامي في «جُزء في حَديثه» رقم: (٧٦)، والمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في
 «مجلس في حديثه» رقم: (٣٩)، والسَّلفِي في «المَشيخَة» من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) ابن نَجَبَة البَربَري، تُوفِّي سنة ٣٠١ هـ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ٣١٣)

فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَغَاثَ المُسْتَغِيثُ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُجِيبُهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ الثَّانِيَ أُو الثَّالِثَ (١).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ كَنِيسَةَ دَيْرِ يُوحَنَّا ـ وَهِي يَوْمَئِذٍ مَسْجِدٌ (') يُصَلَّىٰ فِيهَا ـ فَوَضَعْتُ رَأْسِي فَنِمْتُ، فَانْتَبَهْتُ، فَإِذَا أَسَدٌ يَهْوِي إِلَيَّ، فَقُمْتُ فَزِعًا، فَقَالَ لِيَ الأَسَدُ: مَهْ، فَإِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ بِرِسَالَةٍ.

فَقُلْتُ: مَنْ أَرْسَلَكَ إِلَيَّ؟

قَالَ: [رَبُّكُ.

قُلْتُ] <sup>(٣)</sup>: بِمَاذَا؟

[قَالَ] (1): بَشِّرْ مُعَاوِيَةَ الرَّجَّالِ<sup>(0)</sup> بِالجَنَّةِ.

فَقُلْتُ: وَمَنْ مُعَاوِيَةُ<sup>(١)</sup> الرَّجَّالِ<sup>(٧)</sup>؟

قَالَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (٨).

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ عُلِمَ - بِمَا ذَكَرْنَاهُ - فَضْلُهُ وَعَدَالَتُهُ وَحُسْنُ سِيرَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا مُوَالَاتُهُ وَالتَّرَحُمُ عَلَيْهِ، وَالحُكْمُ بِصِحَّةِ إِمَامَتِهِ بَعْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو عَرُوبة الحَرَّاني في «الطَّبقات» ـ المُنتَقى ـ ص (٤٠)، والبَغَوي في «مُعجم الصَّحابة» رقم: (٣١٨٨)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٣١٨٨)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (٦٨٦)، وأبو القَاسِم السَّقطي في «فَضَائل مُعاوية» رقم: (٢٤) من هذه الطَّريق، قال ابن كَثير في «البِدَاية والنَّهَاية» ١١/ ٤١٣: (غَريب جدًا، ولعل الجَميع مَنَام، ويكون قوله: إذ انتبهت من نومي. مُدرجًا).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر. (٢) في الأصل: (دِمَشق) مضروب عليها.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (تكلفت)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا مُعجمة في الأصل و «الإرشاد»، وفي المَصَادر: (الرحال).

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل: (من)، وليست في «الإرشَاد» والمصادر.

<sup>(</sup>٧) مُهملة في الأصل و «الإرشَاد» وسبق إعجامها فيهما، وفي المَصَادر: (الرحال).



فَإِنْ قِيلَ: تُعَارَضُ هَذِهِ الأَخْبَارُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو [بَكْرٍ] (١) أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ (٢) فِي /جُزْءٍ أَخْرَجَهُ، فِيهِ فَوَائِدُ مِنْ حَدِيثِهِ (٣):

1/42

بِإِسْنَادِهِ - أَخْرَجَهُ إِلَيَّ أَبِي الفَضْلِ البَاقِلَانِيِّ ('' ۔: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ مِنْبَرِي؛ فَاقْتُلُوهُ (''). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ مِنْبَرِي هَذَا؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (۲). مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ مِنْبَرِي هَذَا؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (۲).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَطْلُبُ الإِمَارَةَ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ" (٧). وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: "يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِي أَوْ غَيْرِ سُنَتِي ".

> قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَ وُضِعَ لِأَبِي وَضُوءُهُ. فَاطَّلَعَ مُعَاوِيَة، قَالَ: هُوَ هَذَا<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطَّبراني في «المُعجم الكَبير» رقم: (١٤٣٥٦) دُون التَّصريح باسم الطَّالع.



<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و «الإرشَاد»، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٢) البزَّاز، تُوفِّي سنة ٣٨٣ هـ. «تاريخ بغداد»: (٥/ ٣١)

<sup>(</sup>٣) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) هو أحمَد بن الحَسَن بن أحمَد بن خَيْرُون، تُوفِّي سنة ١٨٨ هـ. «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ٥٩٠)

<sup>(</sup>٥) [مَوضُوع] أخرجه ابن حِبَّان في «المَجرُوحِين»: (١٦/ ١٦٣)، وابن عَدِي في «الكَامِل»: (٢/ ٤٩١) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٦) [مَوضُوع] أخرجه ابن حِبَّان في «المَجرُوحِين»: (٣/ ١٧٣)، وابن عَدِي في «الكَامِل»:
 (٦/ ٣٨٢) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «إِذَا بَلَغَ بَنُو العَاصِ ثَلَاثِينَ؛ اتَّخَذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا، وَعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَدِينَ اللَّهِ دَغَلًا» (١٠).

وَبِ إِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ (٢)، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ المَغْرِبِ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْعَنْ عَمْرَو بْنَ الْعَالِيَةِ مِنَ المَغْرِبِ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْعَنْ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، وَالْعَنْ أَبَا الأَعْوَرِ الأَسْلَمِيَّ».

قَالَ (٣): وَ(١) أَبُو بُرْدَةَ (٥) خَلَفْهُ، فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ، [وأَبَا مُوسَىٰ (٦).

وَ](٧) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي أُمَيَّةَ »(٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٧٠٢٧)، وابن أبي عَاصِم في «الأوائل» رقم: (٨) أخرجه ابن أبي في «الكُنَى والأسمَاء» رقم: (٩٢٢) من هذه الطَّريق، بلفظ: (... سُنتي رجلٌ =



<sup>(</sup>۱) أخرجه إسمَاعِيل بن جَعفَر في «جُزء في حَديثه» رقم: (۲۸٤)، وتمَّام في «الفَوائِد» رقم: (۳٤٧) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٦) كذا مُعجمة في الأصل، وفي «مُختصر المُعتمد»: (عبد الرَّحمن بن مَغْفِل) مُعجمة، وفي
 «تهذیب الآثار»: (عبد الرَّحمن بن مَعْقِل) وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٣) أي سُليمان بن مَهران الأعمَش أحدرُ وَاه الخَبر.

<sup>(</sup>٤) تأخرت في الأصل. (٥) ابن أبي مُوسى الأشعري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطّبري في "تهذيب الآثار» مُسند ابن عبّاس وقم: (٧٧٥ و ٥٧٨) بدُون تَسمية، وذكر معناه مُسمّيًا في "التّاريخ»: (٥/ ٧١)، والفَسَوي في "المَعرفة والتّاريخ»: (٣/ ١٣٥)، ونَصر بن مُزاحم في "وقعة صِفِين» ص (٥٥٢)، والبَلَاذُري في "أنسَاب الأشرَاف»: (٦/ ٣٥١)، وذكره القَاضِي في "مُختصر المُعتمد» ص (٤٦٣) مرفُوعًا لا عَن علي أخرجه الطّبري في "تهذيب الآثار» مُسند ابن عبّاس وقم: (٧٧٥ و ٥٧٨) بدُون تَسمية، وذكر معناه مُسمّيًا في "التّاريخ»: (١٥/ ٧١)، والفَسَوي في "المَعرفة والتّاريخ»: (٣/ ١٣٥)، ونَصر بن مُزاحم في "وقعة صِفَين» ص (٥١٧)، والبَلَاذُري في "أنسَاب الأشرَاف»: (٦/ ٣٥١)، وذكره القَاضِي في "مُختصر المُعتمد» ص (٤٦٠)، وذكره القَاضِي في "مُختصر المُعتمد» ص (٤٦٠)، مرفُوعًا لا عَن علي رَضَوُلِيّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وروى أبو موسى)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».



وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُعَاوِيَةُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ يُنَادِي أَلْفَ عَام: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ» (١).

قِيلَ: قَدْ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَبُو عَلِيِّ ابْنُ شَاذَانَ ('')، فَقَالَ: هَذِهِ الأَخْبَارُ بَاطِلَةٌ، مُفْتَعَلَةٌ، لَا أَصْلَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِذَلِكَ أَصْلٌ، لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَاشْتُهِرَ، وَفِي تَقْرِيبِ أَبِي بَكْرٍ وَتَوْلِيَةٍ عُمَرَ وَعُثْمَانَ لَهُ الإِمَارَةَ ("")، وَتَوْلِيَةِ الأَحْكَامِ شَهَادَةٌ لَهُ بِالأَمَانَةِ وَالْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِيُولُوا إِلَّا العَدْلَ الأَمِينَ.

كَذَلِكَ القَوْلُ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ لِلشِّيعَةِ: «لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوهُ، لَتَرَوُنَّ الرُّءُوسَ تَزُولُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَالحَنْظَلِ ('' وَمِثْلُ عَلِيٍّ لَا يَقُولُ: لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ الفُجَّارِ وَالفُسَّاقِ.

وَتُعَارَضُ هَذِهِ الأَخْبَارُ بِالأَخْبَارِ المَرْوِيَّةِ بِالمَدْحِ لَهُ، فَتَكُونُ أَوْلَىٰ؛ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ بِهَا، وَهُوَ تَوْلِيَتُهُمْ إِيَّاهُ.

وَعَلَىٰ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ<sup>(٥)</sup> قَدْ قَالَ ـ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةً بن التَّابُوتِ (٧)، وَكَانَ يَقَعُ فِي مُعَاوِيَةً بن التَّابُوتِ (٧)، وَكَانَ يَقَعُ فِي

<sup>(</sup>٧) قال في «الإرشَاد»: (وكان هَذا يهُوديًا، نَذَر أن يُحدِث عَلى مِنبَره صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إذا=



<sup>=</sup> من بني أُمية).

<sup>(</sup>١) ذكره الطَّبري في «التَّاريخ»: (١٠/ ٥٨)، وأخرج طرفه البَلَاذُري في «أنسَاب الأَشْرَاف»: (٥/ ١٢٨) من حديث سَالم بن أبي الجَعد مُرسلًا.

<sup>(</sup>٢) هو الحَسَن بن أحمَد بن إبراهيم البزَّاز، تُوفِّي سنة ٢٦٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٢٣)

 <sup>(</sup>٣) قال في «الإرشَاد»: (فكيف يَوْمِّره والنَّبي قد أَمَر بقَتلِه إذا طَلَب الإمَارة ؟! ثم كيف يجُوز أن يَامُر النَّبي صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقَتل عَلى أمر لا يُوجِب القَتل؟! فإنَّ صُعُود المِنبَر لا يُوجِب قَتلًا، وطَلَب الإمَارة لا يُوجِب؛ فهذا يدُل على بُطلَانها).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص (٢٧١). (٥) قُول أبي دَاود السِّجستَاني، يُنظر ص (٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم ص (٢٧٤).

النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

وَعَلَىٰ أَنَّ ابْنَ مَنْدَه (٢) /رَوَىٰ هَذِهِ الأَحَادِيثَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجَالِدٍ (٣)، عَنْ ١٣٠ به ال الله الله عَنْ ١٣٠ به الوَدَّاكِ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثُمَّ رَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: مُجَالِدٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (٥٠). وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَىٰ، قَالَ: مُجَالِدٌ ضَعِيفٌ، وَاهِي الحَدِيثِ (٦٠).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٧): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ (٨) مُجَالِدٍ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟ قَالَ: لَا (٩).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ المَيْمُونِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ، وَذَكَرُوا لَهُ شَيْئًا عَنْ مُجَالِدٍ، فَقَالَ: كَمْ أُعْجُوبَةٍ لِمُجَالِدٍ؟! (١٠)

## **∅**₩• •₩•



 <sup>=</sup> رأيتموه فاقتلوه. لأجل نَذره لئَّلا يفعَل ذلك، وكان هذا في وقت النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

<sup>(</sup>١) «المَوضُوعات» لابن الجَوزي: (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو مُحمَّد بن إسحَاق بن مُحمَّد، أبو عبد اللَّه الأصبَهَاني، تُوفِّي سنة ٣٩٥ هـ. «تاريخ دِمَشق»: (٥٢/ ٢٩)

<sup>(</sup>٣) ابن سَعيد بن عُمير، أبو عَمرو الهَمْدَاني، تُوفِّي سنة ١٤٤ هـ. «السِّير»: (٦/ ٢٨٤)

<sup>(</sup>٤) هو جَبْر بن نُوف البِكَالي الكُوفي. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٢١٠)

<sup>(</sup>٥) «تَاريخ ابن مَعِين» رواية الدُّوري رقم: (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الجَرح والتَّعديل» لابن أبي حَاتِم: (٨/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) مُحمَّد بن إدريس، أبو مُحمَّد التَّميمي، تُوفِّي سنة ٣٢٧ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٧/ ٣٣٥)

<sup>(</sup>A) تقديم وتأخير في الأصل.

<sup>(</sup>٩) «الجَرح والتَّعديل»: (٨/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>١٠) «العِلل» رقم: (٤٧٣).





## فَصْلُ



وَأَمَّا الوَقْتُ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ وَكَانَ إِمَامًا فِيهِ؛ فَهُوَ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِ

فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ، حَصَلَ الأَمْرُ عَقِيبَ مَوْتِهِ لِلْحَسَنِ، إِمَّا بِنَصِّ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ، وَكَانَ الحَسَنُ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ، وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَالْإِمَامُ قَدْ جُعِلَ لِمَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، وَحِمَايَةِ البَيْضَةِ، وَالذَّبِّ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَتَنْفِيذِ الأَحْكَامِ، فَلَمَّا رَأَىٰ الحَسَنُ قُوَّةَ بَنِي أُمَيَّةَ، وَكَرَاهِيَتَهُمْ لَهُ؛ رَأَىٰ مِنَ المَصْلَحَةِ خَلْعَ نَفْسِهِ، وَرَدَّهَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَحَقَنَ الدِّمَاءَ بِمَا فَعَلَهُ؛ فَوَجَبَتْ المَصْلَحَةِ خَلْعَ نَفْسِهِ، وَرَدَّهَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَحَقَنَ الدِّمَاءَ بِمَا فَعَلَهُ؛ فَوَجَبَتْ إِمَامَتُهُ عِنْدَ عَقْدِ الحَسَنِ لَهُ، وَلِذَلِكَ سُمِّي عَامُهُ (عَامَ الجَمَاعَةِ)، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ يَدَّعِي الإِمَامَةَ غَيْرَهُمَا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ؛ ارْتَفَعَ الخِلَكُ، وَلِذَلِكَ.

وَرَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ (٢) بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: «لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ إِلَىٰ جَابَلْقَ (٣)، مَا وَجَدْتُمْ رَجُلًا

<sup>(</sup>٣) قال مَعمَر بن رَاشِد: (مَعنَى جَابَرسَ وجَابَلقَ: المَغرِب والمَشْرِق). «المُصنَّف»



<sup>(</sup>١) في الأصل: (سبعة عشر)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المَطبُوع من الكِتَاب.

جَدُّهُ نَبِيٌّ غَيْرِي، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُجْمِعُوا عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ﴿وَإِنْ أَدْرِِ لَعَلَهُ, فِتْنَةُ لَكُمُ وَمَكَثُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾(١)»(٢).

وَذَكَرَ أَبُو طَالِبِ المَكِّيُّ فِي كِتَابِهِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «لَمَّا سَلَّمَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ الأَمْرَ سُمِّيَتْ (سَنَةَ الجَمَاعَةِ)».

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ وَقَدْ ذَكَرَ الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً»(''): يُرْوَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ [أَمْرُهُ] ('') خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (''). فَكَانَ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةً كَانَ [أَمْرُهُ] (فَ خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (''). فَكَانَ هَذَا عَلَىٰ حَدِيثِ النَّبِيِّ «خَمْسِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً»('').

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ قَالَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» إِنَّهَا مِنْ [مُهَاجَرِ] (^) النَّبِيِّ ؟ قَالَ: لَقَدِ اجْتَراً هَذَا! وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ (٩) النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ /عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣٥

 <sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، ونقلها عنه ابن تيمية في «مَجمُوع الفَتَاوي» (٣٥/ ٢٦)، وفي المصدر: (وما علمه أيكون أن) ولعل المُثبت مُصحَّف منه.



<sup>(</sup>١) سُورة الأنبياء: (١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٢١٩٠٥) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) «قُوت القُلوب»: (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ سُفيان الثَّوري في «جُزء في حديثه» رقم: (١١٥)، والبزَّار في «المُسند» رقم: (١٩٩٦)، وابن حِبَّان في «الصَّحيح» رقم: (٦٦٦٤)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٧٠٧) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أمر)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم: (٦٣٢).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (مهاجره)، والتَّصويب من «الإرشَاد» والمصدر.



يَصِفُ الإِسْلَامَ بِشَيْءٍ (١) هُوَ فِي الحَيَاةِ؟! إِنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ (١). فَظَاهِرُ هَذَا مِنْ كَلَامٍ أَحْمَدَ: أَنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ، وَأَنَّ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةً كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ الخَمْسِ وَثَلَاثِينَ.

وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ<sup>(٣)</sup> فِي «تَعَالِيقِهِ»: عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ [أَحْمَدَ] (١) عَنِ الخِلَافَةِ، فَقَالَ: كُلُّ بَيْعَةٍ كَانَتْ بِالمَدِينَةِ؛ فَهِيَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ. وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ مَا كَانَ بِغَيْرِ المَدِينَةِ؛ لَمْ يَكُنْ خِلَافَةَ نُبُوَّةٍ.

وَفِي لَفْظِ الحَدِيثِ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ [بَعْدَ] (٥٠ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً» (٦٠).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: «تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ [خَمْسًا](٧) وَثَلَاثِينَ، أَوْسِتٌ وَثَلَاثِينَ، أَوْسِتٌ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٌ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٌ وَثَلَاثِينَ، [فَإِنْ](٨) يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ قَدْ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا».
لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا».

قَالَ: قُلْتُ: أَمِمَّا مَضَىٰ؟ أَوْ مِمَّا بَقِيَ؟

<sup>(</sup>A) في الأصل: (وإن)، والتَّصويب من المَصدر و «الإرشَاد».



<sup>(</sup>١) في المَصدر: (لسنين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر الخَلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَابِ السُّنة ـ رقم: (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) ابن شَاقْلَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مَجمُوع الفَتَاوي».

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل و «الإرشَاد»، والاستدراك من «مختصر المعتمد».

<sup>(</sup>٦) أخرجه - بهذا اللَّفظ - ابن الأعرَابي في «المُعجم» رقم: (١٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل و «الإرشاد»: (خمس)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».



فَقَالَ: «مِمَّا بَقِيَ»(١).

فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَدُورُ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.

وَالمُرَادُ بِالرَّحَىٰ هَاهُنَا: الشِّدَّةُ وَالعِزَّةُ فِي الدِّينِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَالمُرَادُ بِالرَّبُونِ (٢٠) إِذَا دَارَتْ رَحَىٰ الحَرْبِ الزَّبُونِ (٢٠)

وَالمُرَادُ بِهِ: شِدَّةُ الحَرْب، وَقُوَّتُهُ.

وَإِذَا كَانَ المُرَادُ بِهِ هَذَا، فَقَدْ كَانَتْ خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ خَمْسَ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثِينَ كَمُلَتْ بِخِلَافَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا نُعَارِضُهُ بِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُوْتِيَ اللَّهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ»(٣).

وَرَوَىٰ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ: «الخِلافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً»(١).

فَلَمَّا حَصَرَ الخِلَافَة بَعْدَهُ بِثَلَاثِينَ، كَانَ آخِرُهَا أَيَّامَ عَلِيٍّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، وَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُلْكًا؛ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِلَافَةٍ.

قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ: الخِلَافَةُ الَّتِي لَا يَشُوبُهَا مُلْكٌ بَعْدَهُ ثَلَاثُونَ

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث سَمُرة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ، وهو حديث سَفينة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٧٣٠)، والدَّاقُطني في «العلل»: (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) من الوَافِر، من قول أبو الغَول الطُّهَوي. «الأَمَالي» للقَالي (١/ ٢٦٠) الشَّطر الأَوَّل: (فَوَارِسُ لَا يَمَلُّونَ الْمَنَايَا).

<sup>(</sup>٣) أخرج طَرَفه ابن الأعرَابي في «المُعجم» رقم: (٩٨٠)، والآجُري في «الشَّريعة» رقم: (١٣٤٠) بلفظ: (الخِلَافةُ ثَلاثُون ثُم يَكُون مُلكًا) من هذه الطَّريق.



سَنَةً، وَهَكَذَا كَانَتِ الخِلَافَةُ أَيَّامَ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعِ، وَخِلَافَةُ مُعَاوِيَةً قَدْ شَارِ المُلْكُ، وَلَيْسَ هَذَا بِقَادِحٍ فِي خِلَافَتِهِ، كَمَا أَنَّ مُلْكَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَقْدَحْ فِي نُبُونِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقِيرًا.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ أَبُو زَيْدِ ابْنُ [شَبَّةَ (١)] (١) فِي «كِتَابِ الكُوفَةِ» (٣): بُونِ مُعَاوِيَةُ بِالخِلَافَةِ فِي صَفَرَ، سَنَةَ أَرْبَعِينَ [بِإِيلْيَاءِ] (١). وَهَذَا /يَمْنَعُ مِنْ أَنْ تَكُولَ خَلَافَتُهُ دَاخِلَةً تَحْتَ الخَبَرِ.

قِيلَ: ذَكَرَ أَحْمَدُ فِي «كِتَابِ التَّارِيخِ» (٥) حَدِيثًا طَوِيلًا فِي تَارِيخِ الخُلَفَاءِ (١)، فَقَالَ:

اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَاتَ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ سَنَةِ [ثَلَاثَ] (٧) عَشْرَةَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَ أَشْهُرٍ إِلَّا عَشْرَةَ [لَيَالٍ] (٨).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (ايام)، والتَّصويب في «الإرشَاد» والمَصدر.



ه۳/ب

<sup>(</sup>١) هو عُمر البَصري، تُوفِّي سنة ٢٦٢ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٣٦٩)

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (شيبة).

<sup>(</sup>٣) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

 <sup>(</sup>٥) وستأتي نِسبته إلى أبي بكر الخَّلال ص (٣١٨)، وكلا النِّسبَتَين صَحيحة، لم يُعثر عليه، يسَّر
 اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) حديث أبي مَعشَر، أخرجه مُقطَّعًا أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٥٤٥)، وأبو بكر القطيعي في زياداته على «فَضَائل الصَّحابة» رقم: (٩٤٢)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٢٢٤)، وأبو نَعِيم في «مَعرفة الصَّحابة» رقم: (٩٤) و (١٣٧) و (١٥٨)، والبيهقي في «الاعتقاد» ص وأبو نَعِيم في «المَدخَل إلى السُّنن» رقم: (٥٣)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ثلاثة)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

وَكَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَضَيْنَ مِنْهَا، وَقُتِلَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ [بَقِينَ] (١) مِنْ ذِي الحِجَّةِ تَمَامَ ثَلَاثٍ [وَعِشْرِينَ] (١)؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرِ وَأَرْبَعَةَ أَيَّام.

وَبُويِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانً سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، وَقُتِلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِثَمَانِ [عَشْرَة] (٣) مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةً خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ [اثْنَتَا عَشْرَة] (١) سَنَةً إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا.

وَبُويِعَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَقُتِلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ.

وَدَخَلَ مُعَاوِيَةُ الكُوفَة، وَبُويعَ لِمُعَاوِيَةَ [بِأَذْرُحِ<sup>(°)</sup>] (<sup>(1)</sup>، بَايَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ، وَتُوفِّيَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِم السَّلَامُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ، وَتُوفِّي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِم السَّلَامُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ، وَتُوفِي وَيُولِيَّ فَي رَجَبٍ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (<sup>(۸)</sup>). فِي رَجَبٍ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (<sup>(۱)</sup>) فِلاَفَةَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ كَانَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَهَذَا الخَبَرُ يَقْتَضِي أَنَّ [مُدَّة] (<sup>(۱)</sup> فِلاَفَةَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ كَانَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً،

<sup>(</sup>٩) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».



<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وعشرون)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عشر)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (اثنا عشر)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٥) هي الآن قرية أردنية، تابعة لمُحافظة معان، جنوب العَاصِمة عمَّان.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والاستدراك من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تسعة عشر)، والتَّصويب من «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٨) وقد استكمله المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ ص (٣١٨).



وَأَنَّ مُعَاوِيَةً وَلِيَ الأَمْرَ [بَعْدَهُمْ](١)؛ فَتَكُونُ بَعْضُ خِلَافَتِهِ دَخَلَتْ فِي الخُمْسِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً الَّتِي تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَام عَلَيْهَا.

وَيُحْتَمَلُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو زَيْدٍ: عَلَىٰ أَنَّهُ وَلِيَ الْخِلَافَةَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، لا مِنْ [بَعْدُ مَوْتِ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَو كَانَ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ مِنْ بَعْدً] مَوْتِ (١) مَوْتِ النَّبِي مِنْ إبَعْدُ مَوْتِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَو كَانَ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ مِنْ بَعْدً] مَوْتِ (١) مَوْتِ (١) النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَبْلُغْ خِلَافَتُهُ (١) إِلَىٰ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَىٰ الْخَمْسِ وَثَلَاثِينَ سَنَهُ مَا وَيَدُلُ عَلَيْهِ:

تَنْبِيهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ فِي حَدِيثِ [مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ] (٥): «اللَّهُمُّ مَكِّنْ لَهُ فِي البِلَادِ» (٦).

وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْئًا؛ فَاعْدِلْ»(٧). وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنْ مَلَكْتَ؛ فَأَحْسِنْ»(٨).

وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «لَيُمَلَّكَنَّ بَعْضَ مَدَائِنِ الشَّامِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْشِ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ» وَأَشَارَ إِلَىٰ مُعَاوِيَة (٩).

وَذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ المَكِّيُّ فِي كِتَابِهِ (١٠)، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١٠) «قُوت القُلُوب»: (٢/ ٢٠٨).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (بعده)، والتَّصويب من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (لان بموت).

<sup>(</sup>٤) في «الإرشاد»: (خلافة عليّ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبي سلمة بن محالد).

<sup>(</sup>٦) تقدَّم تخريجه ص (٢٥٨) حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٧) تقدَّم تخريجه ص (٢٦٢) حاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>٨) تقدُّم تخريجه ص (٢٦٩) حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٩) تقدُّم تخريجه ص (٢٦٩) حاشية رقم (٤).

السَّلَامُ حِينَ سَلَّمَ الأَمْرَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: يَا مُذِلَّ المُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: بَلْ مُعِزُّ المُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُ أَبِي غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: «إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَلِي هَذَا الأَمْرَ بَعْدِي، /فَلَا تَكْرَهُوا ٢٦/١ إِمَارَتَهُ، فَلَوْ فَقَدْتُمُوهَا، لَرَأَيْتُمُ الرُّءُوسَ تَتَنَاثَرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَالحَنْظَلِ"(١).

وَأَيْضًا فَإِنَّا قَدَّمْنَا<sup>(۱)</sup> أَنَّ خِلَافَتَهُ انْعَقَدَتْ بِإِجْمَاعِ بَعْدَ خَلْعِ الحَسنِ نَفْسَهُ، وَتَسْلِيمِ الأَمْرِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِهِمَا مَنْ يَذْكُرُ الأَمْرَ غَيْرَهُمَا<sup>(۱)</sup>.

وَلِأَنَّ شَرَائِطَ الإِمَامَةِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ: النَّسَبُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» (1)، وَالعِلْمُ، وَالدِّينُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَحُسْنُ السِّيرَةِ فِي المُسْلِمِينَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرَائِطِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَخْبَارٌ فِيهَا طَعْنٌ عَلَيْهِ:

فَرَوَىٰ عَاصِمٌ (٥) اللِّيثِيُّ (٦)، عَنْ أَبِيهِ (٧)، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، فَإِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ.

قَالَ: قُلْتُ: مَاذَا؟

قَالُوا: كَانَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ، فَقَامَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَخْرَجَ رَجُلًا مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ القَائِدَ وَالمَقُودَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، [أَيُّ يَوْمِ القِيَامَةِ، [أَيُّ يَوْمِ القِيَامَةِ، [أَيُّ يَوْمٍ القِيَامَةِ، [أَيُّ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيُّ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيُّ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيُّ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيُّ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيْ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ، (أَيْ يَوْمٍ الْقَيَامَةِ مِنْ مُعَاوِيَةَ ذِي الأَسْتَاهِ (أَنْ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ اللَّهُ الْقَيْرَامِةُ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالْمَقْوِيَةُ ذِي الْأَسْتَاهِ (أَنْ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ الْمَائِدَةِ الْأَمْدِ وَالْمَقُودَ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ الْمُعْلَقِيمَةُ الْعَلَيْدُ وَالْمَقُودَ الْمُعْلَقِيمَةُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ الْمُلْعَالَةُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ الْمُنْ اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ الْقَائِدَ وَالْمَعْدِ الْقَائِدَ وَالْمَعُودَ الْمُ الْقَائِدَ وَالْمَقُودَ اللَّهُ الْقَائِلُةُ الْقَائِدَ وَالْمَعْدُ الْعَلَالَةُ الْقَائِدَ وَالْمُقُودَ الْمُلْعُودُ الْقَلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْقَائِدَ وَالْمُ الْعَلَامِ الْعَلَالِيَةُ وَالْمُعُلِي الْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْمُعْلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

<sup>(</sup>٩) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ ابن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٩٦٥٢) دون التَّصريح بقول=



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه ص (٢٧١) حاشية رقم (٥). (٢) يحتمل الرَّسم أيضًا (قد بيَّنَّا)

 <sup>(</sup>٣) يُنظر ص (٢٧٨).
 (٤) يأتي تخريجه ص (٣٣٩) حاشية رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و «الإرشاد »، والصَّواب: (ابن عَاصِم).

<sup>(</sup>٦) هو بشر بن عَاصِم اللَّيثي. «تهذيب الكمال»: (٤/ ١٣٢)

<sup>(</sup>٧) عَاصِم بن عَاصِم، أبو النَّصر. «الطَّبقات الكبير»

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل، و الاستدراك من «الإرشاد».



وَعَنْهُ مَا رُوِيَ مِنَ الأَخْبَارِ المُتَقَدِّمَةِ كُلِّهَا(١).

وَرُوِيَ أَيْضًا: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ فِي مَرْضَتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا بَعَثَ إِلَىٰ مُعَالِحٍ يُعَالِجٍ يُعَالِجُهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهِ صَلِيبًا، فَعَلَّقَهُ»(١).

وَرُوِيَ عَنْ [جَلَّامٍ]<sup>(٣)</sup> الغِفَارِيِّ<sup>(١)</sup>، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لِمُعَاوِيَةَ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ لِأَسْأَلَ عَنْ عَمَلِي وَحَالِي، إِذْ سَمِعْتُ صَارِخًا عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ يَقُولُ: أَتَتْكُمُ العَطَايَا كَمِثْلِ النَّارِ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الآمِرِينَ بِالمَعْرُوفِ<sup>(٥)</sup> التَّارِكِينَ لَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنِ النَّاهِينَ عَنِ المُنْكَرِ [المُرْتَكِبِينَ] (٦) لَهُ.

فَارْبَدَّ (٧) وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، أَتَعْرِفُ الصَّارِخَ؟

فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا.

فَقَالَ: مَنْ عَذِيرِي مِنْ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ (٨) ؟ يَأْتِينَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَيَصْرُخُ عَلَىٰ بَابِ قَصْرِنَا بِمَا سَمِعْتَ.

ثُمَّ قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيَّ.

فَجِيءَ بِأَبِي ذَرِّ بَيْنَ قَوْمٍ يَقُودُونَهُ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَدُوَّ

<sup>(</sup>٨) أي أبي ذر الغِفَاري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.



رسُول اللَّه صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، وأخرجه الطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (٤٦٥)، وأبو نَعِيم في «مَعرفة الصَّحابة» رقم: (٥٣٧٨) دون التَّصريح بمُعاوية رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) يُنظر ص (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره النُّعمان المَغربي الشِّيعي في "شَرح الأخبَار" رقم: (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سلام)، والتَّصويب من المَصدر.

<sup>(</sup>٤) ابن جَنْدَل.

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في الأصل إلى: (المرتكين).

<sup>(</sup>٧) في المَصدر: (فازبأر مُعاوية).

اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تَأْتِينَا فِي كُلِّ يَوْمِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ! أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، لَقَتَلْتُكَ، وَلَكِنِّي أَسْتَأْذِنُ فِيكَ.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو ذَرِّ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِعَدُوِّ اللَّهِ بَلْ أَنْتَ وَأَبُوكَ عَدُوَّانِ للَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَظْهَرْتُمَا الإِسْلَامَ، وَأَبْطَنْتُمَا الكُفْرَ، لَعَنَكَ اللَّهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا وَلِيَ أَمْرَ الأُمَّةِ الأَعْيَنُ البُلْعُومُ، الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، فَلْتَأْخُذْ أُمَّتِي حِذْرَهَا فِإِذَا وَلِيَ أَمْرَ الأُمَّةِ الأَعْيَنُ البُلْعُومُ، الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، فَلْتَأْخُذْ أُمَّتِي حِذْرَهَا مِنْهُ الْأَلُهُ وَاللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا مِنْهُ اللَّهُ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعُهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ

فَضَحِكَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَبْسِهِ (1).

وَرَوَىٰ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنِ التَّابِعَ وَالمَتْبُوعَ»(٥).

قِيلَ: هَذِهِ الأَخْبَارُ بَاطِلَةٌ، لَا أَصْلَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّحَابَةِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّحَابَةِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ؛ لَبَاعَدُوهُ وَأَقْصَوْهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَوْهُ أَهْلًا أَنْ يُولُّوهُ الإِمَارَةَ وَالأَحْكَامَ، وَفِي تَوْلِيَتِهِمْ إِيَّاهُ القَضَاءَ وَتَنْفِيذَ الأَحْكَامِ، وَإِمَارَةَ الثَّغُورِ الشَّامِيَّةِ دَلاَلةٌ عَلَىٰ وَفِي تَوْلِيَتِهِمْ إِيَّاهُ القَضَاءَ وَتَنْفِيذَ الأَحْكَامِ، وَإِمَارَةَ الثَّغُورِ الشَّامِيَّةِ دَلاَلةٌ عَلَىٰ وَفِي تَوْلِيَتِهِمْ إِيَّاهُ القَضَاءَ وَتَنْفِيذَ الأَحْكَامِ، وَإِمَارَةَ الثَّغُورِ الشَّامِيَّةِ دَلاَلةٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ أَهْلًا أَنْ يُولُوهُ وَأَمَانَتَهُ وَأَمَانَتَهُ وَالْمَانَةُ وَأَمَانَتَهُ وَلَا أَمْ فَكُونَاهُ وَالْمَانَةُ وَأَمَانَتَهُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ لَا إِلَا إِلَى اللّهُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَلِي إِلَيْهِ وَالْمَانِيَةُ وَلَا اللّهُ الْمَالِهُ وَلَا إِللْهُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْقُ وَلَاللّهُ وَالْمَالِولَةُ وَالْمَانِيَةُ وَلَوْ وَالْمَامِلَةُ وَلَالَةُ وَالْمَانِيْ وَالْمَالَةُ وَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِولَةُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِمُ الْمُ الْمَالَةُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُولِ السَّامِيَةُ وَلَاللَهُ وَلَى الْمُعْلِقُولِ السَّمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُوالِمُ الْمُعَالِيْ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤُلِمُ الْمُؤْلِمُ ال

<sup>(</sup>٥) أخرجه نَصر بن مُزاحِم في «وقعَة صِفِّين» ص (٢١٧).



۳٦/ب

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي الحَديد المُعتَزلي في «شَرح نهج البَلَاغة»: (٨/ ٢٥٧) عن كِتَابِ السُّفيَانية لأبي عُثمَان الجَاحِظ المُعتَزلي.



عَلَىٰ بُطْلَانِ هَذِهِ الأَخْبَارِ(١).

عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِالعَكْسِ مِمَّا رُوِيَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْرِ عَبْدِ الخَالِقِ ذَكَرَ فِي «فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ» (٢) بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا لَا عُمْرَ، فَاقْتُلُوهُ ﴾ (٣)؟ رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَاقْتُلُوهُ ﴾ (٣)؟

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبُوا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّأَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَاقْبَلُوهُ»(١) ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ (٥).

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا بِأَنَّ المُرَادَ بِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ التَّابُوتِ؛ نَذَرَ أَنْ يُقَذِّرُ

(٢) لم يتيسر العُثُور عليه حتى الأن.

(٣) تقدَّم تخريجه ص (٢٧٤) حاشية رقم (٥).

(٤) [مَوضُوع] أخرجه أبو بكر الخَطيب في «التَّاريخ»: (٢/ ٧٣) بإسناد مَجهُول، من حَديث جَابر
 رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ، والدَّيلمي في «مُسند الفِردَوس» ـ الغَرَائِب المُلتَقَطة ـ رقم: (٢٩٧) من حَديث ابن
 مَسعُود رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ.

(٥) لم يُعثر عليه، يسر الله ذلك.



<sup>(</sup>۱) في «الإرشَاد»: (هَذه أخبار بَاطِلةٌ لا أصل لها، إذ قد ثَبت بما ذكرنا مَدح النبي عَلَيْهِالسَّلَمُ ودعاؤه ومن المَحَال أن يُنَاقَض كَلامه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ، ولأنَّ مِثل [هَذه] القِصة لا يَجُوز أن تُخفَى أصحاب الحديث، ولا نَعرف مِثل هذه الأحاديث، ولأنَّ مِثل [هَذه] القِصة لا يَجُوز أن تُخفَى حتى تَرْوُونَهَا أنتم ويرويها الوَاحد والاثنان، ولم يسمَع في الإسلام أنَّ أحدًا مِن المُنافِقين. فَضلًا عَن المُسلمين ـ كان النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ يَمدحه في وَجهه ويسبُّه ورَاء ظهره لاسيَّما باللَّعن، فكيف يَجُوز أن يلعنه ويدعُو له ويخبر بأنَّه سيلي وسيكُون في الجَنَّة، ولئِن جَوَّزتُم على النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ هذا في حَقِّ مُعاوية فَما تَأْمَنُون أن يَكون مَدحَه لعليَّ على هذا الخبر ويعُود مَا به من [مَقَالِة] يُفضِي بصَاحِبها إلى هذا؛ ولأنَّه لَو عَلِم عَلي مَا عَلمتم مِن هذه الأخبَار وأنَّ النَّبي لَعَنه ـ ومَعَاذ اللَّه ـ فَلِمَ لَم يَحتَج عليٌّ مَع كُونِه مُحَتاجًا إلى أدنَى حُجَّة تُذكر يُنفِّر بهَا ونا النَّبي لَعَنه ـ ومَعَاذ اللَّه ـ فَلِم لَم يَحتَج عليٌّ مَع كُونِه مُحَتاجًا إلى أدنَى حُجَّة تُذكر يُنفِّر بهَا عنه النَّاس سِيَّما وكَان مَع مُعاوية رَضَّ اللَّهُ عن الصَّحابة مَن كَان، أفتَراهُم خَفِي عَليهِم مَا بَان لَكم ؟! وهذا مِن المُحَال).



عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وَلَيْسَ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

وَحُكِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ" وَغَيْرِهِ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ

وَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ شَهَادَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِعَدَالَتِهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّلِيبِ، فَقِحَةٌ وَبُهْتٌ؛ لِأَنَّ الخَبَرَ المَشْهُورَ عَنْهُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ الخَالِقِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ مُعَاوِيَةً الوَفَاةُ، جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ: ائْتِينِي بِالوَدِيعَةِ الَّتِي

> قَالَ: فَجَاءَتْ بِسَفَطٍ مَخْتُومٍ، مُقْفَلِ عَلَيْهِ، فَظَنَنَّا أَنَّ فِيهِ جَوْهَرًا. قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَدَّخِرُهُ لِهَذَا اليَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: [افْتَحِيهِ] (٣).

فَفَتَحَتْهُ، فَإِذَا مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، فَقَالَ: هَذَا قَمِيصٌ رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا رِدَاءُ رَسُولِ [اللَّهِ](١) كَسَانِيهِ لَمَّا قَدِمَ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِي هَذَا الإِزَارَ الَّذِي عَلَيْكَ. قَالَ: «إِذَا ذَهَبْتُ /إِلَىٰ البَيْتِ، أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ يَا مُعَاوِيَةُ» قَالَ: فَأَرْسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَعَا الحَجَّامَ، فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الإرشاد».



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الفَرج ابن الجَوزي في «المَوضُوعَات» (٢/ ٢٦٨) من قول أبو بكر ابن أبي دَاود السِّجستاني في كتاب «المصابيح» فاحتمال سقط (ابن) كبير.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك ص (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (افتحه)، والتَّصويب من «الإرشَاد».



اللَّهِ، هَبْ لِي هَذَا الشَّعْرَ. قَالَ: «خُذْهُ يَا مُعَاوِيَةٌ» فَهُوَ مُصْرُورٌ فِي طَرِّفِ الرَّهِ فَإِذَا مِتُّ، فَكَفِّ وَسَلَّمَ، وَأَدْرِجُونِي فَي قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَدْرِجُونِي فِي قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَدْرِجُونِي رِدَائِهِ، وَأَزِّرُونِي بِإِزَارِهِ، وَخُذُوا شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْشُو بِهِ شِدْقِي وَمِنْكُونَ وَمُنْكُونَ وَمُنْكُونَ وَمُنْكُونَا سَائِرَهُ عَلَىٰ صَدْرِي، وَخَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ (۱).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ شِدَّةِ تَمَكُّنِهِ<sup>(۱)</sup> بِالدِّينِ، وَحُسْنِ سَرِيرَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ رُرُ يُظْهِرُونَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُونَ لِلسِّيَاسَةِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، فَأَمَّا عِنْدَ المَوْتِ، فَيُلْرُ سَرَائِرَهُمْ، وَعَلَىٰ هَذَا جَرَتِ العَادَاتُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا (٣).

<sup>(</sup>٣) في «الإرشَاد»: (فَإِن اعتَرضُوا بكلَام، قِيلَ لهم: فقد تَكلم في عُثمَان ومَعلُوم مَا كَان من إِنكَا مَا لا يجُوز إِنكَاره وأراد به مِن الأُمْرَاء للزَّهَادة الدُّنيا ولم يك يَعجِبه إلَّا طَريقة أبي بكر وعُم وَخِوَلِيَّهُ عَنْهُا، وقد رَضِيَ عَن مُعاوية رَضِيَاتِهُ عَنْهُ مِن الصَّحابة مَن لا يَبلُغ منزِلَته أبو ذرّ وولاه عُمر بالله عَلَيْتَهُ عَنْهُا، وقد رَضِيَ عَن مُعاوية رَضَيَّاتِهُ عَنْهُ مِن الصَّحابة مَن لا يَبلُغ منزِلَته أبو ذرّ وولاه عُمر بالخَلَاب، [وتَوسَّم] فيه مَا [تَوسَّمه] رسُول الله صَالِح زَاهد سليم الصَّدر كان يعتقد أن زِينة الدُّنيا وجَمع الخُيُول والمَرَاكِب حَرَام في النَّن وليس الأمر على مَا ظنَّه، ومَن ذا الذي يَسلَم مِن الصَّحابة من أمثالِه، أَوَلا يَرى أَنَّ عليًا قَد شُب جماعة [ومثَّلوه] وفعل مَعه بعض الصَّحابة، مِن ذلك إشهار السَّلاح، ولم يُدل ذلك على أنَّه يصلُح للإمَامة لَمَّا لَم يتَقِق النَّاس عَلى مَدحه؛ ولأنَّ [المُشَايَنة] التي جَرت والكلام إن كان على مَا روَاه صَحِيحًا فإنَّمَا يكُون عَلى أُمور الدُّنيا لا على أصل اختلفوا فيه، وعَدَاوة الدُّنيا مَا خَل مِنها الأنبياء، من ذلك قِصَّة إخوة يُوسُف وغفر الله لهَم ذلك؛ لسَلامة الأُصُول واتفاقِهم في منها الأنبياء، من ذلك قِصَّة إخوة يُوسُف وغفر الله لهَم ذلك؛ لسَلامة الأُصُول واتفاقِهم في الخِري عنهم بقوله سُبحانه: ﴿ يَوْمُ لَكُ يُوسُفُ فِي بَوعِدِه المَغفِرة لَهم وجمعِهم عَلى رضوانه ونفي الخِزي عنهم بقوله سُبحانه: ﴿ يَوْمُ لَكُ أَن اللّهُ النَّي وَالَذِينَ عَامَنُوا مَعَهُمُ النَّعِن فَاعلَم أن الخِري عنهم بقوله سُبحانه: عَلَى الشَّامُ فَهُمَا أَتُوكَ به مِن الأَخبَار مُتضمَّنة اللَّعن فاعلَم أن يُحَال؛ لِمَا بيّناه مِن مَدح النَّي صَمَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَام الشَّعِل واستخلاف الصَّحابة له على الشَّام، ومَدال إلمَا الصَّحابة واستخلاف الصَّحابة واستخلاف الصَّحابة على الشَّام، ومَدال الصَّحابة واستخلاف الصَّحابة واستخلاف الصَّعابة للسَّلامة المُحْورة لكَ على الشَّام المُحَال المَّام المَعْورة المُوقِي والمُحْورة لكَ في مَدح النَّي صَمَالسَّم السَّم المَا الصَّالِ الصَّعابِ الصَّعابِ المَّا المَعْورة لكُ



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو القَاسِم البَغَوي في «مُعجَم الصَّحابة» رقم: (٣٢١٤)، وابن زبر الرِّبعي في "وصَّا العُلمَاء عند حُضُور المَوت » ص (٨٤)، وابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٥٩/ ٢٢٨) من هذ الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) في «الإرشَاد»: (تمسكه).

فَأَمَّا مَا مَرَّ مِنْ كَلَامِ أَبِي ذَرِّ، فَهَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرِّ فِي عُثْمَانَ، وَفِي عُمَّالِ عُثْمَانَ، وَلَمْ يُلْتَفَتُ<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا يَقْدَحُ فِي مُعَاوِيَةَ؛ وَجَبَ أَنْ يَقْدَحَ فِي عُثْمَانَ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مُعَاوِيَةَ، وَلَا يُقْبَلُ فِي عُثْمَانَ.

وَعَلَىٰ أَنَّ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرِّ شَهَادَةٌ لِمُعَاوِيَةَ بِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ
وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ، وَاعْتِقَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ المُنْكَرَ فِيهِ، وَالمَعْرُوفَ لَيْسَ فِيهِ؛
يَحْتَاجُ أَنْ يُعْلَمَ مَا الَّذِي أَنْكَرَهُ، وَلَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ مَا هُوَ، فَيُنْظَرُ فِيهِ.

وَلَئِنْ وَجَبَ أَنْ نَطْعَنَ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَبَا ذَرِّ ذَمَّهُ، وَجَبَ أَنْ نَمْدَحَهُ<sup>(۳)</sup>؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي ذَرِّ، وَقَدْ مَدَحَهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ رِضَاكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ؟ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي ذَرِّ، وَقَدْ مَدَحَهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ رِضَاكَ عَنْ مُعَاوِيَةً؟ فَقَالَ: كَيْفَ لَا أَرْضَىٰ عَنْهُ ؟! وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَنِيئًا لَكَ يَا مُعَاوِيَةُ، لَقَدْ أَصْبَحَتَ أَمِينًا عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ» (١٠).

فَإِنْ قِيلَ: فَالجَرْحُ أَوْلَىٰ مِنَ التَّعْدِيلِ.

قِيلَ: لَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ فِيهِ جَرْحٌ لِرَجُلَ يَكُونُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ لَا تَثْبُتَ عَدَالَةٌ لِأَحَدٍ [مِنَ] (٥) الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَلَا فَضَيلَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ لَا تَثْبُتَ عَدَالَةٌ لِأَكْرِبَعَةِ الأَرْبَعَةِ، وَلَا فَضَيلَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَوْمٍ جَرْحُهُمْ، بَلْ كَانَ إِثْبَاتُ عَدَالَتِهِمْ وَفَضْلِهِمْ أَوْلَىٰ؛ لِمَا دَلَّ الدَّلِيلُ مِنْ كَذِبِ لَمُخْبِرِينَ بِجَرْحِهِمْ، كَذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ رِوَايَةٍ مَنْ رَوَىٰ /جَرْحَ مُعَاوِيَةً. المُخْبِرِينَ بِجَرْحِهِمْ، كَذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ رِوَايَةٍ مَنْ رَوَىٰ /جَرْحَ مُعَاوِيَةً.

وَأَمَّا لَعْنُ النَّبِيِّ لَهُ عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَلَعْنُ آبَائِهِ، وَذِكْرُ أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِهِ،

۳۷/ب

<sup>(</sup>١) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تَقدَّم تخريجه ص (٢٦٨) حاشية رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ني).

<sup>₹</sup> **(1)** 



فَبُهُتٌ وَكَذِبٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَظَهَرَ أَمْرُهُ، وَنُقِلَ نَقْلُ مِثْلِهِ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَىٰ أَعُدُهُ وَلَعْ الْأَهْمِ أَعُلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ يَخْفَ عَلَىٰ أَعُولُ الأَهْمِ أَحَدٍ؛ لِأَنْكُمْ تَقُولُونَ: قَالَ ذَلِكَ ظَاهِرًا، يَسْمَعُهُ الخَاصُّ وَالعَامُّ. وَفِي كَوْنِ الأَهْمِ عَلَىٰ عِلَىٰ بُطْلَانِ مَا أَوْرَدُوهُ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ. عَلَىٰ بُطْلَانِ مَا أَوْرَدُوهُ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَأَبُوهُ قَاتَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، وَأُمُّهُ(١) أَكَلَتْ كَبِدَ حَمْزَةَ عَمِّ النَّبِيِّ، وَهُوَ قَاتَلَ عَلِيًّا، وَابْنُهُ قَتَلَ الحُسَيْنَ.

قِيلَ: عَدَاوَةُ أَبِي سُفْيَانَ وَقِتَالُهُ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ الإِسْلَامِ، وَإِسْلَامُهُ يُزِيلُ عَنْهُ كُلَّ ذَلِكَ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّاقَدُ كُلَّ ذَلِكَ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَافَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ ﴾ (")، وقيلَ: نَزَلَ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿ الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ ﴾ (")، وقيلَ: نَزَلَ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿ عَلَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُم وَبَنَيْ اللَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مِّودَّةً ﴾ (اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَتَخِذَ مَودَّةً أَبِي سُفْيَانَ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ، وَأَنْ يَسْتَكْتِبَ عَلَىٰ الوَحْيِ ابْنَهُ مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ مَوَدَّةً أَبِي سُفْيَانَ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ، وَأَنْ يَسْتَكْتِبَ عَلَىٰ الوَحْيِ ابْنَهُ مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأُولَكِيكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ (١٥).

وَأَمَّا هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ، فَرُوِيَ أَنَّهَا لَمَّا أَسْلَمَتْ، أَتَتْ تُبَايِعُ النَّبِيَّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ إِللَّهِ شَيْتًا ﴾ ... إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَبَايِعْهُنَ وَٱسۡتَغْفِرُ لَمُنَ ٱللَّهَ ﴾ (٧) فَبَايَعَهَا وَاسْتَغْفَرَ إِلَيْ شَيْتًا ﴾ ... إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَبَايِعْهُنَ وَٱسۡتَغْفِرُ لَمُنَ ٱللَّهَ ﴾ (٧)



<sup>(</sup>١) هي هِند بنت عُتبة بن ربيعة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) سُورة الأنفَال: (٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحًالِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٧٧٧)، والحَارث في «المُسند» ـ بُغية البَاحِث ـ رقم: (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) سُورة المُمتحنة: (٧).

<sup>(</sup>٥) سُورة الفُرقَان: (٧٠).

<sup>(</sup>٦) تقدَّم ص (٢٦٣).

<sup>(</sup>٧) سُورة المُمتحنة: (١٢).

لَهَا(')، فَلَمْ يَضُرَّهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا مَا أَتَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَلْحَقَ ذَلِكَ بِهَا عَارًا؛ لَلَحِقَ جِلَّةَ أَصْحَابِهِ.

وَلَقَدْ ظَهَرَ مِنْ إِكْرَامِ النَّبِيِّ لِأَبِي سُفْيَانَ أَنْ جَعَلَ دَارَهُ كَالَحَرَمِ فِي الأَمْنِ بِقَوْلِهِ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْحَرَمِ، فَهُو آمِنٌ " وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْحَرَمِ، فَهُو آمِنٌ " وَهَذِهِ مِيزَةٌ عَظِيمَةٌ إِذْ جَعَلَ مَنِ التَجَأَ إِلَىٰ دَارِهِ آمِنًا، كَمَا أَنَّهُ مَنِ التَجَأَ إِلَىٰ دَارِهِ آمِنًا، كَمَا أَنَّهُ مَنِ التَجَأَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ، فَهُو آمِنٌ .

وَشَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ الطَّائِفَ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَئِذٍ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ الأُخْرَىٰ يَوْمَ إِلَّا صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ إِلَّا صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي: «يَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ!» (٥)

وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ الحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ (١)، وَبَيْنَ يَدَيْهِ [يَزِيدُ] (٧) وَمُعَاوِيَةُ ابْنَا أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ فَرَسَيْنِ (٨). وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ، جَعَلَهَا النَّبِيُّ لَهُ.

<sup>(</sup>A) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ٨) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) يدل عليه عُمُوم الآية، ولم أجد من الآثار ما يدُل عَلى أنه قد استغفر لها.

<sup>(</sup>٢) أخرج شَطره الأوَّل أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٧٩٢٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٧٨٠)، ولم أجد من أخرج شَطره الثَّاني فيما تحت يدي من مصَادر.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وأراها زائدة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكره مُصعَب الزُّبيري في «نَسَب قُريش» ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي خَيثَمة في «التَّاريخ الكّبير» رقم: (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الرَّحمن المَكي رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ، أخو أبي جَهل لعنه اللَّه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (زيد).



وَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ جَلَاءِ اليَهُودِ (١)، وَاسْتَعْمَلَهُ بِنَجْرَانَ (١)، وَاسْتَعْمَلَهُ بِنَجْرَانَ (١)، وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ [عَلَيْهَا (٣)] (١)، وَهَذَا /يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَهُ (٥)؛ لِحُسْنِ إِسْلَامِهِ، وَنَقَاءِ سَرِيرَتِهِ.

Í/TA

وَمِمَّا ظَهَرَ مِنْ وَرَعِ أَبِي سُفْيَانَ وَزُهْدِهِ: مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُمَرُ، وَجَدَ عُثْمَانُ فِي بَيْتِ المَالِ أَلْفَ دِينَارٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: عُزِلَتْ لِمَّا مَاتَ عُمَرُ، وَجَدَ عُثْمَانُ فِي بَيْتِ المَالِ أَلْفَ دِينَارٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: عُزِلَتْ لِيَزِيْدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ: إِنَّا لِيَرِيْدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ عَامِلًا لِعُمْرَ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ: إِنَّا وَجَدْنَا لَكَ فِي بَيْتِ المَالِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَرْسِلْ فَاقْبِضْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو سُفْيَانُ: «لَوْ عَلِمَ ابْنُ الخَطَّابِ أَنَّ لِي فِيهَا حَقًا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي» وَأَبَىٰ أَنْ لَيْ فِيهَا حَقًا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي» وَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا لَا الْحَلَابِ أَنَّ لِي فِيهَا حَقًا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي» وَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا لَا الْحَلَابِ أَنَّ لِي فِيهَا حَقًا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي» وَأَبَىٰ أَنْ يَا خُذَهَا لَا الْحَلَابِ أَنْ لِي فِيهَا حَقًا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي» وَأَبَىٰ أَنْ يَا خُذَهَا لَا لَوْ عَلَى الْهُ لِي فَلْ الْمَالِ أَنْ لَي فِيهَا حَقًا اللّهُ عَلَى الْعَلَاثِيةِ اللّهَ عَلَى الْهُ الْمُعْلَانُ الْمُالِ أَلْهُ لَا لَكَ فَلَ عَلِيهَا عَلَى الْعَلَاثِيةِ اللّهِ لَمْ الْمُالِ الْمُعْمَالِ أَلْهُ لَا عُلْهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ الْمُالِ أَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وَأَمَّا قِتَالُهُ لِعَلِيٍّ، فَإِنَّهُ قَاتَلَهُ عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ حَوَارِئُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، وَابْنُ عَمَّتِهِ، وَمَنْ نَزَلَتِ المَلَائِكَةُ عَلَيْهِ (٧)، فَسَمَّاهُ (٨)؛ (كَاشِفَ الكَرْبِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ) (٩)، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (۲۳/۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البَرّ في «العِقد الفَريد»: (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُحمَّد بن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٦٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عليهما).

<sup>(</sup>٥) كأنَّها كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (٢٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) أي على صِفَته وهَيئتِه.

<sup>(</sup>٨) أي عليّ عن سَيف الزُّبير رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف» : (٦/ ٢٥٤)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل، وهي مُدرجة، ليس لها مَعنى في هذا المَوضِع.

وَطَلْحَةُ [الَّذَي] (١) قَالَ النَّبِيُّ فِيهِ: «إِنَّهُ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ» (١)، وَلَوْ لَا أَنَّهُ [قَائِلً] (٣): حَسِّ. لَرَفَعَتْهُ المَلَائِكَةُ (١)، وَوَجَبَتْ لِطَلْحَةَ الجَنَّةُ (١).

وَقَدْ قَاتَلَ (٦) حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ، الَّذِي أَجَابَ النَّبِيُّ لَمَّا سُئِلَ (٧): مَنْ أَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» (٨) وَإِذَا كَانَتْ أَحَبَّ الخَلْقِ إِلَىٰ [رَسُولِ] (١) اللَّهِ؛ فَهِيَ أَحَبُّهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، وَأُمُّ المُؤْمِنِينَ، وَمَنْ نَزَلَ فِيهَا القُرْآنُ.

وَجَمَاعَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر.

فَلِمَ يُطْعَنْ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً لِقِتَالِهِ عَلَيًّا، وَلَا طَعْنٌ عَلَىٰ هَوُّلَاءِ لِقِتَالِهِمْ ؟! وَحُجَّتُهُ فِي قِتَالِهِ أَقْوَىٰ مِنْ حُجَّتِهِمْ، فَإِنْ وَجَبَ ذَمُّهُ ؛ كَانَ هَوُّلَاءِ بِالذَّمِّ أَوْلَىٰ، وَلَوَجَبَ ذَمُّ مَنْ بَعْدَهُ، وَقَدْ بَيَّنَا وَجْهَ تَأْوِيلِهِمْ، وَقَوْلَ عَلِيٍّ فِيهِمْ (١٠٠).

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر ص (۲۱۳) و (۲۲۱) و (۲۲۸).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (الذين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دَاود الطيَالِسي في «المُسند» رقم: (١٩٠٢)، وابن مَاجَه في «السُّنن» رقم: (١٢٥)، والتِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٧٣٩)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قاتل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النَّسَائي في «السُّنن الكُبرى» رقم: (٤٣٤٢)، والطَّبراني في «المُعجم الأوسَط» رقم: (٨٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو سَعيد الأشَج في «جُزء في حديثه» رقم: (٧)، والتِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٣٧٤١)، والحَاكِم في «المُستدرك» رقم: (٥٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٧) رسمها في الأصل: (سال).

<sup>(</sup>٨) مُتفق عليه، أخرجه البُّخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٦٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٦٤)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٨١١) وعندهم: (أحب الناس).

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل.



وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ ابْنَهُ يَزِيدَ قَتَلَ الحُسَيْنَ. فَظُهُورُ فِسْقِهِ وَفُجُورِهِ، وَارْتِكَابُهُ العَظَائِمَ، وَاسْتِبَاحَةُ المَدِينَةِ، وَهَدْمُ الكَعْبَةِ وَحَرْقُهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ ('')؛ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ مُعَاوِيَةَ مِنْ ذَلِكَ [شَيْءً] ('')، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ (") وَلَوْ ضَوَّ مُعَاوِيَةَ فِسْقُ ابْنِهِ، وَعَدَاوَةُ أَبِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلِ إِسْلَامِهِمَا؛ لَضَرَّ نُوحًا كُفْرُ ابْنِهِ، وَعَدَاوَةُ أَبِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلِ إِسْلَامِهِمَا؛ لَضَرَّ نُوحًا كُفْرُ ابْنِهِ، وَعَدَاوَةُ أَبِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلِ إِسْلَامِهِمَا؛ لَضَرَّ نُوحًا كُفْرُ ابْنِهِ، وَعَدَاوَةُ أَبِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلِ إِسْلَامِهِمَا؛ لَضَرَّ نُوحًا كُفْرُ ابْنِهِ، وَعَدَاوَةُ لَا يَضُرُّهُ مَا ظَهَرَ مِنْ فُجُودٍ يَزِيدَ وَفِسْقِهِ.

وَهَذَا عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ وَلَّىٰ [يَزِيدَ بْنَ] (١٠ حُجِّيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ(٥) الرَّيَّ، فَأَجْنَىٰ (٦) عَلَىٰ مَالِهَا وَخَانَ عَلِيًّا، وَهَرَبَ بِالمَالِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ (٧)، وَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلِيًّا إِذْ خَانَ.

وَوَلَّىٰ مَسْقَلَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَخَانَهُ، وَأَخَذَ مَالَ المُسْلِمِينَ وَهَرَبَ (٨).

وَقَدْ صَنَّفَ أَصْحَابُ الأَخْبَارِ وَالسِّيرَةِ /كِتَابًا تَرْجَمُوهُ «كِتَابَ الخَوَنَةِ» فِيمَنْ وَلَّاهُمْ عَلِيٌّ فَخَانُوهُ (٩).

۳۸/ب

 <sup>(</sup>٩) منهم «كتاب الخونة لأمير المُؤمِنين» لأبي الحَسن عَليّ بن مُحمَّد المَدَائِنِي، المُتوفى سنة ٢٢٤
 هـ. ذكره ابن عَسَاكِر في «التَّاريخ»: (٦٥/ ١٤٧) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>۱) سيأتي الكَلام على ذلك ص (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شيئا).

<sup>(</sup>٣) سُورة الأنعام: (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «تاریخ دِمَشق»: (٦٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) مُهملة الوسَط في الأصل، وفي مصادر: (واحتجن) و (واحتجب).

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو إسحَاق الثَّقفي في «الغَارَات»: (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>A) تقدم ص (۲۰۰).

وَوَلَّىٰ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيَّ الحُكْمَ، فَحَكَمَ فَخَلَعَهُ(١)، وَلَمْ يَلْزَمْ عَلِيًّا ذُنُوبُ هَؤُلَاءِ.

وَكَذَلِكَ وَلَّىٰ عُثْمَانُ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَشَرِبَ وَسَكِرَ، وَصَلَّىٰ الفَجْرَ أَرْبَعًا<sup>(۱)</sup>. وَقَدْ وَلَّىٰ النَّبِيُّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا عَلَىٰ الصَّدَقَةِ فَفَسَقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ [إِنَ ] (٣) جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١)(٥).

وَقَدْ وَلَىٰ عُمَرُ قُدَامَةً بْنَ مَظْعُونٍ، فَشَرِبَ الخَمْرَ، وَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ عُمَرَ (1). وَعَمِلَ أَصْحَابُ السِّيرِ (٧) كِتَابًا تَرْجَمُوهُ بِ «الغَارَاتِ» فِيمَنْ أَغَارَ عَلَىٰ الأَمْوَالِ مِنْ عُمَّالِ عَلِيٍّ وَهَرَبَ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لَمْ يَضُرَّ مُعَاوِيَةً نَصُّهُ عَلَىٰ يَزِيدَ، وَكَانَ الوَجْهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ حِينَ النَّصَّ عَلَيْهِ كَانَ عَلَىٰ صِفَةٍ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ؛ وَلِهَذَا بَايَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (^)، وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ فِيمَا بَعْدُ.

وَعَلَىٰ أَنَّ النَّاسَ قَدْ ذَكَرُوا سَبَبَ أَخْذِهِ البَيْعَةَ لِيَزِيدَ، وَأَنَّ المُغِيرَةَ (٩) وَالوَلِيدَ



<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۸۶۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إذا).

<sup>(</sup>٤) سُورة الحُجُرات: (٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مُجَاهِد في «التَّفسير» ص (٦١٠).

<sup>(</sup>٦) تقدُّم ذلك ص (١١٣).

 <sup>(</sup>٧) منهم لُوط بن يَحيى أبو مِخْنَف الأزدي، وإبراهيم بن مُحمد أبو إسَحاق الثَّقفي، وعَلي بن مُحمَّد أبو الحَسَن المَدَائِني، ونَصر بن مُزَاحِم أبو الفَضل الكُوفي، أحمَد بن مُحمَّد أبو عَبد اللَّه البَصري.

<sup>(</sup>۸) يأتي ذلك ص (۳۰۲).

<sup>(</sup>٩) ابن المُغيرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.



وَمَالِكَ بْنَ هُبَيْرَةَ سَأَلُوهُ وَكَلَّمُوهُ فِي أَنْ يَنُصَّ عَلَىٰ يَزِيدَ:

فَذَكَرَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (۱): أَنَّ المُغِيرَةَ أَتَىٰ مُعَاوِيَةَ يَطْلُبُ عَمَلًا، فَلَقِيَ الوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (۱)، فَقَالَ لَهُ: أَلَا تُكَلِّمُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فِي أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ يَزِيدَ قَدْ أَرْسَلَ نَفْسَهُ، وَهُوَ مُولَعٌ بِالصَّيْدِ، وَإِنَّ النَّاسَ لَنْ يَسْتَقِيمُوا لَهُ، وَلَكِنِ الْقَ يَزِيدَ، فَعَرِّفْهُ هَذَا. فَلَقِيَهُ، وَعَرَّفَهُ، فَاسْتَمْسَكَ يَزِيدُ كَدْ عُمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ، فَتَرَاجَعَ وَتَسَدَّدَ، ثُمَّ خُوطِبَ مُعَاوِيَةٌ فِي ذَلِكَ.

وَذَكَرَ [الجَهْمِيُ (٣)](١) فِي «كِتَابِ نَسَبِ قُرَيْشٍ»(١): أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً وَفَدَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَقَدْ أَرَادَ عَزْلَهُ عَنِ الكُوفَةِ وَاسْتِبْدَالَهُ بِسَعِيدِ بْنِ العَاصِ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَّرَهُ. فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ المُغِيرَةُ، وَدَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلَّا عَهِدْتَ إِلَىٰ يَزِيدَ. وَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَعْجِبَ بِذَلِكَ مُعَاوِيَةُ، فَرَدَّهُ إِلَىٰ الكُوفَةِ.

وَذَكَرَ الجَهْمِيُ فِي «كِتَابِ النَّسَبِ»: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ زَعَمُوا أَنَّ مَالِكَ بْنَ هُبَيْرَةَ السُّكُونِيَ (٢) مِنْ أَهْلِ حِمْصَ - جَاءَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هُبَيْرَةَ السُّكُونِيَ مَا صَنَعَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ مِنَ الإخْتِلَافِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ وَالفِتْنَةِ، وَأَنْتَ وَنُسَانٌ فِي رَقَبَتِكَ مَنِيَّةٌ، وَإِنِّي أَخَافُ إِنْ مِتَ أَنْ يَقَعَ النَّاسُ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ، فَاجْعَلْ لِلنَّاسِ عَلَمًا بَعْدَكَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ، وَاجْعَلْ ذَلِكَ فِي يَزِيدَ ابْنِكَ.

<sup>(</sup>٦) ولَّاه مُعاوية حِمص رَضَوَلَيْلَهُ عَنْهُمَا. «السِّير»: (٢/ ٧٠٥)



<sup>(</sup>١) لم أجده في كُتُبه المَطبُوعة.

<sup>(</sup>٢) ولَّاه عمُّه مُعاوية رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ الْمَدينة. «السِّير»: (٣/ ٣٤٥)

<sup>(</sup>٣) هو أحمَد بن مُحمَّد بن حُميد ابن أبي الجَهم، أبو عبد اللَّه القُرشي. «إرشاد الأريب»: (١/ ٤٣٠)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الجهني) وسيأتي على الصُّواب قريبًا.

<sup>(</sup>٥) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

**\*\*\*** 

قَالَ: فَدَخَلَ مُعَاوِيَةً عَلَىٰ زَوْجَتِهِ ابْنَةٍ قَرَظَةً (١)، وَكَانَ قَدْ بَلَغَهَا مَا قَالَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةً لِمُعَاوِيَةً - وَكَانَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفًا مُنْقَطِعًا بِهِ، وَكَانَ يَزِيدُ ابْنُ الْكُلْبِيَّةِ (١)، فَكَانَا /مُتَعَادِيَانِ وَابْنَاهَا (١) - فَقَالَتِ ابْنَةُ قَرَظَةً لِمُعَاوِيَةً: قَدْ بَلَغَنِي ابْنُ الْكَلْبِيَّةِ (١)، فَكَانَا /مُتَعَادِيَانِ وَابْنَاهَا (١) - فَقَالَتِ ابْنَةُ قَرَظَةً لِمُعَاوِيَةً: قَدْ بَلَغَنِي ابْنُ الْكَلْبِيَّةِ (١)، فَكَانَا /مُتَعَادِيَانِ وَابْنَاهَا (١) - فَقَالَتِ ابْنَةُ قَرَظَةً لِمُعَاوِيَةً: قَدْ بَلَغَنِي مَا الْكُ بْنُ هُبَيْرَةً، وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ عَدُوًّا مِنْ نَفْسِكَ، يُرِيدُ مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةً، وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ عَدُوًّا مِنْ نَفْسِكَ، يُرِيدُ مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةً، وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ عَدُوّا مِنْ نَفْسِكَ، يُرِيدُ مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةً، وَقَالَ بْنُ هُبَيْرَةً، وَقَالَ فِيهِمْ [حَرْبِي كَلَى عَلَاكُ فِيهِمْ [حَرْبِي كَالَ فِيهِمْ [حَرْبِي كَلَى مُعَاوِيَةً [بأَهْلِ إِنْ هُبَيْرَةً، فَكَانَ فِيهِمْ [حَرْبِي كَالُكُ عُرَاقٍ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةً وَقَالَ: الحَادِي] (١٠)، فَارْتَجَزَ وَقَالَ:

قَدْ عَلِمَ السَّوَادُ وَالأَمْجَادُ أَنَّ الإِمَامَ بَعْدَهُ زِيَادُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ.

وَرُوِيَ: أَنَّ بِنْتَ قَرَظَةَ عَاتَبَتْ مُعَاوِيَةً، فَقَالَتْ: تُفَضِّلُ ابْنَ الكَلْبِيَّةِ عَلَىٰ ابْنِي؟!

فَقَالَ لَهَا: «تُرِيدِينَ أَنْ أُرِيَكِ فَضْلَ أَحَدِهِمَا؟»

فَقَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: فَدَعَا بِابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ، فَرَحَّبَ بِهِ، وَقَالَ: «سَلْ حَاجَتَكَ».

فَقَالَ: قَرْيَةً كَذَا، وَبُسْتَانَ كَذَا، وَقَصْرَ كَذَا، وَمَزْرَعَةً. فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُ إِلَّا

<sup>(</sup>٦) لعلها هكذا في الأصل، وهذه صُورتها: ( مِكَانَ مِمَا مِعَ الْحَادِي ).



1/29

<sup>(</sup>١) اسمها فَاخِتَة بنت قَرَظَة بن حَبيب بن عبد شَمس.

<sup>(</sup>٢) اسمها مَيسُون بنت عبد الرَّحمن بن بَحْدَل الكَلبي.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصَّواب: ﴿ فَكَانَتَا مُتَعَادِيَتَينِ وَابْنَاهُمَا﴾.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قُتيبة في «الإمَامة»: (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يا أهل).



لِنَفْسِهِ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ.

فَدَعَا بِيَزِيدَ، فَدَخَلَ، فَلَمْ يَبَشَّ بِهِ كَمَا بَشَّ بِابْنِهَا، وَلَمْ يُقَرِّبُهُ كَمَا قَرَّبَ ابْنَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «سَلْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ».

قَالَ: مَا لِي مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدِمُوا فِي كَذَا، وَأَهْلَ أَرْضِ كَذَا قَدِمُوا فِي كَذَا، وَأَهْلَ أَرْضِ كَذَا قَدِمُوا فِي كَذَا، وَقَوْمَ فُلَانٍ قَوْمُكَ وَنَاسُكَ. فَجَعَلَ يَصِفُ لَهُ حَوَائِجَ النَّاسِ.

فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ لَهَا: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟»

قَالَتْ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِوَلَدِكَ(١).

فَهَذِهِ الأُمُورُ وَالأَسْبَابُ الدَّاعِيَةُ لَهُ أَنْ يُفَكِّرَ وَيَعْهَدَ، فَنَظَرَ، فَإِذَا الحَادِي قَدْ حَدَا وَارْتَجَزَ بِزِيَادٍ، وَقَالَ فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُطَمِّعُ زِيَادًا فِي الأَمْرِ، مَعَ كَوْنِهِ سَفَّاكَ الدَّم.

وَعَلِمَ أَنَّ أَهْلَ العِرَاقِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عُمَرَ وَالحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا يَصْبِرُونَ عَلَىٰ هَذَا.

وَقَدْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ قَدْ كَاتَبُوا الحُسَيْنَ فِي خَلْعِهِ وَالخُرُوجِ عَلَيْهِ، فَأَبَىٰ الحُسَيْنُ، فَجَاءَ قَوْمٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنفِيَّةِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ الخُرُوجَ، فَأَبَىٰ، وَجَاءَ إِلَىٰ الحُسَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: إِنَّ القَوْمَ إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا بِنَا وَيُشَيِّطُوا دِمَاءَنَا. فَتَوَقَّفَ الحُسَيْنُ؛ مَرَّةً يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِمْ، وَمَرَّةً يُرِيدُ الإِقَامَة، وَيُشَيِّطُوا دِمَاءَنَا. فَتَوَقَّفَ الحُسَيْنُ؛ مَرَّةً يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِمْ، وَمَرَّةً يُرِيدُ الإِقَامَة، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِي لَكُمْ نَاصِحٌ، وَعَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، مَهِ عَبْدَ اللَّهِ، إِنِي لَكُمْ نَاصِحٌ، وَعَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، مَمِعْتُ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ، وَعَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، مَمِعْتُ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ، وَعَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، مَمِعْتُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي لَكُمْ فَوَالَ فِي الكُوفَةِ: «وَاللَّهِ لَقَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَبَعَضْتُهُمْ وَمَلُونِي، وَبَعَضْتُهُمْ وَمَلُونِي، وَبَعَضْتُهُمْ وَمَلُ فِي الكُوفَةِ: «وَاللَّهِ لَقَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَبَعَضْتُهُمْ وَمَا لَوْ فَيَا

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل هنا سقط: (وأبغضوني) كما في المَصادر.



<sup>(</sup>١) أخرجه المُعَافى بن زَكَريَا في «الجَليس الصَّالح» ص (٢٥٥) باختلاف ألفَاظ ومَعنى.



بَلَوْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا بِوَفَاءٍ، وَلَا لَهُم ثَبَاتٌ وَلَا صَبِرٌ عَلَىٰ السَّيْفِ» (١).

وَبَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَذَا الأَمْرَ، فَخَشِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الإَضطِرَابِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ.

وَغَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَنْصُرُونَهُ، وَلَهُمُ العُدَّةُ وَالقُوَّةُ، وَبَنُو أُمَيَّةَ مَعَ كَثْرَةٍ لَا [يَخْرُجُونَ] (٢) مَعَ هَذَا /الأَمْرِ عَنْهُمْ (٣).

وَقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ جَمَعَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: خَبِّرُونِي مَا كَانَ سَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: قَتْلُ عُمَر. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ قَتْلُ عُثْمَانَ. وَكُلِّ قَالَ قَوْمٌ: بَلْ قَتْلُ عُمْرُ الأَمْرَ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ قَتْلُ عُمْرُ الأَمْرَ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ قَتْلُ عُمْرُ الأَمْرَ وَكُلِّ قَالَ قَوْمٌ: بَلْ قَتْلُ عُمْرُ الأَمْرَ وَكُلِّ قَالَ قَوْلًا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ السَّبَبَ أَنْ جَعَلَ عُمْرُ الأَمْرَ الْأَمْرَ الْأَمْرَ، فَوَقَعَ الإِخْتِيَارُ شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ، فَكُلُّ مِنْهُمْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا، وَأَرَادَ هَذَا الأَمْرُ، فَوَقَعَ الإِخْتِيَارُ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَاسْتَبْطَعُوا مَوْتَهُ، وَكُلُّ يَقُولُ: مَتَىٰ يَصِيرُ هَذَا الأَمْرُ إِلَيَّ؟ فَهَذَا كَانَ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَاسْتَبْطَعُوا مَوْتَهُ، وَكُلُّ يَقُولُ: مَتَىٰ يَصِيرُ هَذَا الأَمْرُ إِلَيَّ؟ فَهَذَا كَانَ سَبَهُ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَتْرُكَ النَّاسَ بَعْدِي كَالغَنَمِ المَطِيرَةِ بِلَا رَاع يَحْفَظُهَا أَنْ أَتْرُكَ النَّاسَ بَعْدِي كَالغَنَمِ المَطِيرَةِ بِلَا رَاع يَحْفَظُهَا أَنْ أَتُرُكَ النَّاسَ بَعْدِي كَالغَنَمِ المَطِيرَةِ بِلَا رَاع يَحْفَظُهَا أَنْ أَنْ أَتُرُكَ النَّاسَ بَعْدِي كَالغَنَمِ المَطِيرَةِ بِلَا رَاع يَحْفَظُهَا الْأَنْ

وَنَظَرَ بَنِي أُمَيَّةَ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بَيَزِيدَ، وَنَظَرَ إِلَىٰ يَزِيدَ وَهُوَ يُرَاعِي أَهْلَ الشَّامِ وَيَسْتَصْلِحُهُمْ، وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، وَيُؤلِّفُ قُلُوبَهُمْ؛ فَغَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَيَسْتَصْلِحُهُمْ، وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، وَيُؤلِّفُ قُلُوبَهُمْ؛ فَغَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ مَنْ يُخَالِفُهُ، إِلَّا خَمْسَ نَفَرِ: الحُسَيْنَ بْنَ أَسْكَنُ مِنْهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مَنْ يُخَالِفُهُ، إِلَّا خَمْسَ نَفَرِ: الحُسَيْنَ بْنَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنَ عَمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنَ عَمَرَ، وَابْنَ الزَّبُرِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنَ عَمَرَ، وَابْنَ الزَّبُرِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنَ عَمَرَ، وَابْنَ الزَّبُولِ عَنْهُمْ وَالرُّجُوعِ عَبَاسٍ، فَقَالَ: هَوُلُاءِ أَسْتَصْلِحُهُمْ لَهُ. وَأُوصِي يَزِيدَ بِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ، وَالشَّهُمْ، وَيَسْتَوْثِقُ الأَمْرَ، وَيَجْمَعَ الكَلِمَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ الْمُؤْمُ وَالتَّهُمْ وَاللَّهُمْ، وَالْمَهُمْ لَهُ وَيُهُمْ وَالْمُرَاءُ وَيَحْمَعَ الكَلِمَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ وَيَجْمَعَ الكَلِمَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ



۳۹/ب

 <sup>(</sup>١) أخرجه مُحمَّد بن سَعد في «الطَّبقات الكَبير»: (٦/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يخرجوا).

 <sup>(</sup>٣) كذا العِبارة في الأصل، فيكون المَقصُود: يُخْرُجُون مع العُدَّة والقُوَّة عن أهل الشَّام، أو لعَل
 (مع) زائدة، فيكون المَقصود: يُخرِجُون الإمامَة عنهم.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.



كَذَلِكَ؛ اخْتَلَفَ الكَلَامُ، وَوَقَعَ التَّنَازُعُ وَالهَرْجُ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ، وَالإِمَامُ إِنَّمَا هُوَ وَكِيلُ الأُمَّةِ، نُصِّبَ لِحِفْظِهَا، وَحِمَايَةِ البَيْضَةِ، وَاجْتِمَاعِ الكَلِمَةِ.

فَأَمَّا المَفْضُولُ، فَإِمَامَتُهُ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ ثَمَّ عَارِضٌ يَمْنَعُ مِنْ إِمَامَةِ الفَاضِلِ(١)، وَكَانَ مِنَ العَارِضِ - مَا ذَكَرُ نَا(١) - مِمَّا يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ؛ فَجَازَ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ، وَكَانَ نَصْبُهُ عَلَيْهِ مَعْذُورًا.

وَلَمَّا خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الحَجِّ وَحَصَلَ بِالمَدِينَةِ، اسْتَدْعَىٰ الحُسَيْنَ، فَقَالَ: "يَا ابْنَ أَخِي، قَدِ اسْتَوْسَقَ النَّاسُ لِهَذَا الأَمْرِ، غَيْرَ خَمْسَةٍ أَنْتَ تَقُودُهُمْ، فَمَا أَرَبَكَ إِلَىٰ الْخِلَافِ؟» فَقَالَ لَهُ الحُسَيْنُ: أَرْسِلْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ بَايَعُوكَ، كُنْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. إلَىٰ الْخِلَافِ؟» فَقَالَ لَهُ الحُسَيْنُ: أَرْسِلْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ بَايَعُوكَ، كُنْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. قَالَ: "وَتَفْعَلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَجَزَّاهُ خَيْرًا، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُخْبِرَ بِحَدِيثِهِ أَحَدًا.

قَالَ: فَخَرَجَ وَقَدْ أَقْعَدَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَخُوكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَخُوكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: مَا كَانَ؟ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ حَدَّثَهُ.

ثُمَّ أَرْسَلَ بَعْدَهُ إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِلحُسَيْنِ، حَرْفًا بِحَرْفٍ، فَأَجَابَهُ بِجَوَابِ الحُسَيْنِ، وَقَالَ: «لَا تُحَدِّثْ أَحَدًا».

ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَر، فَكَلَّمَهُ بِكَلَامِ أَكْثَرَ<sup>(٣)</sup> مِنْ كَلَامِ صَاحِبَيْهِ، وَقَالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بَعْدِي كَالضَّأْنِ، لَا رَاعِي لَهَا، وَقَدِ اسْتَوْسَقَ النَّاسُ لِهِذَا الْأَمْرِ غَيْرَ خَمْسِ نَفَرِ، أَنْتَ تَقُودُهُمْ، فَمَا [أَرَبَكَ] (اللَّمْرِ غَيْرَ خَمْسِ نَفَرِ، أَنْتَ تَقُودُهُمْ، فَمَا [أَرَبَك] (اللَّمْرِ غَيْرَ خَمْسِ نَفَرِ، أَنْتَ تَقُودُهُمْ، فَمَا [أَرَبَك] (اللَّمْرِ غَيْرَ خَمْسِ نَفَرِ، أَنْتَ تَقُودُهُمْ، فَمَا [أَرَبَك] (اللَّمَ، وَتُدْرِكُ حَاجَتَك؟ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي أَمْرٍ يُذْهِبُ الدَّرَكَ (الدَّمَ، وَتُدْرِكُ حَاجَتَك؟



(٤) في الأصل: (لديك).

1/2

<sup>(</sup>٢) أي وُقُوع التَّنازع والهَرْج وسَفك الدَّماء.

<sup>(</sup>٣) في المَصدر: (ألين).

<sup>(</sup>٥) في المَصدر: (الذم).

یأتي ص (۳٦۰).



فَقَالَ: «فَمَا هُوَ؟» قَالَ: وَدِدْتُ تُبْرِزُ سَرِيرَكَ، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَبَايِعُكَ، عَلَىٰ أَنِّي أَدْخُلُ بَعْدَكَ عَلَىٰ مَا تُجْمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ. قَالَ: «وَتَفْعَلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ خَرَجَ وَأَتَىٰ مَنْزِلَهُ وَأَطْبَقَ بَابَهُ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ.

وَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ كَذَلِكَ.

وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ(١).

فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ وَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ لَانُوا إِلَىٰ عَهْدِ يَزِيدَ، وَنَصَّ (٢) عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في الأصل إلى: (عددك فانتظر)، والتَّصويب من المصدر.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) لعل (و) زيادة في النَّص كعَادة النَّاسخ عفا اللَّه عنه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والاستدراك من المصدر.



أَمْكَنَتُهُ فُرْصَةٌ وَثَبَ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ إِنْ رَأَىٰ أَصْحَابَهُ صَنَعُوا شَيْئًا صَنَعَ [مِثْلَهُمْ] (1)، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَجُلٌ وَقِذُ الدِّينِ، لَا يَلْتَمِسُ شَيْئًا قِبَلَكَ» (1).

وَلَمَّا حَضَرَتْ مُعَاوِيَةَ الوَفَاةُ، جَدَّدَ عَلَىٰ يَزِيدَ الوَصِيَّةَ، وَقَالَ: «انْظُرِ الحُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ ابْنَ فَاطِمَةَ (٣) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَصِلْ رَحِمَهُ، وَارْفُقْ بِهِ وَدَارِهِ، يَصْلُحْ لَكَ أَمْرُكَ» (١٠).

وَكَانَ مُعَاوِيَةُ خَاطَبَ هَذِهِ الطَّائِفَةَ فِي المَدِينَةِ حِينَ أَرَادَ الحَجَّ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ، وَدَعَا إِلَىٰ بَيْعَةِ ابْنِهِ يَزِيدَ.

وَمَاتَ زِيَادٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَ مُعَاوِيَةُ سَنَةَ سِتِّينَ.

فَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وِلَايَتِهِ لِيَزِيدَ؛ يَكُونُ الوِزْرُ فِيهِ مَوْضُوعًا عَنْهُ، وَعُذْرُهُ فِيهِ وَاضِحٌ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ رَدَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ»(٥) [وَادِّعَاؤُهُ](٢) / زِيَادَ لِأَبِي سُفْيَانَ؟

قِيلَ: لَمْ يُرِدْ بِهَذَا القَوْلِ إِلْحَاقَ النَّسَبِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِهِ حُكْمُ الوَلَدِ

(١) في الأصل: (مثله)، والتَّصويب من المَصدر.

(٢) أُخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ١٤٤ و ١٤٥)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٣٢٢ و ٣٢٣).

(٣) كذا النِّسبة في الأصل، وهي مُستعملة.

(٤) ذكره قِوَام السُّنة في «الحُجَّة في بَيَان المَحَجَّة»: (٢/ ٥٦٩)، وكأنَّه قد نَقَله عَن القَاضِي رَحِمَةُ ٱللَّهُ.

(٥) مُتفق عليه، أخرجه البُخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٠٥٣)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٤٥٧)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٤٩٧٥).

(٦) في الأصل: (وادعائه).



٤٠/ب

وَالْإِرْثِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الشَّبَةَ وَالْمَخَايِلَ الَّتِي كَانَتْ لِأَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ سَبِيلِ الفِرَاسَةِ وَالْقَافَةِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مِنْ نُطْفَةِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ قَوْلًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ.

وَعِنْدَنَا: أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَقَالَ قَوْلًا، حُمِلَ الأَمْرُ فِيهِ عَلَىٰ أَكْمَلِ الأُمُورِ؛ لِعِظَمِ قَدْرِهِمْ وَجَلَالِهِمْ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ: أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ الْحَجَّاجُ بْنُ عَلَّاطٍ السُّلَمِيُ (١) فِي وَلَدٍ (٢)؛ فَرَمَىٰ إِلَيْهِ بِحَجَرٍ، أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلعَاهِرِ الحَجَرُ»(٣).

وَفِي بَعْضِ الأَخْبَارِ: قَالَ لَهُ الحَجَّاجُ: كَيْفَ قَضَيْتَ لِزِيَادٍ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَمْ تَقْضِ لِي؟ فَقَالَ: «قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِي، وَمَعْصِيَتُهُ مَرَّةً خَيْرٌ مِنْ مَعْصِيَتِهِ مَرَّتَيْنِ» (1).

وَهَذَا الخَبَرُ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ؛ فَقَدْ نَدِمَ وَتَابَ، وَمَنِ اعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُعَاوِدَ إِلَىٰ مِثْلِهِ؛ فَقَدْ أَزَالَ مَا قَبْلَهُ.

وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ رَدَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لَمَا تَرَكَتْهُ الصَّحَابَةُ، وَلَأَنْكُرُوا عَلَيْهِ غَايَةَ الإِنْكَارِ، وَلَكَانَ يَشْتَهِرُ وَيَظْهَرُ، وَيَتَوَاتَرُ الخَبَرُ بِهِ وَالإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِرَدِّ سُنَّةِ غَايَةَ الإِنْكَارِ، وَلَكَانَ يَشْتَهِرُ وَيَظْهَرُ، وَيَتَوَاتَرُ الخَبَرُ بِهِ وَالإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِرَدِّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِي تَرْكِهِمُ النَّكِيرَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِي تَرْكِهِمُ النَّكِيرَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ

<sup>(</sup>٤) أخرج بعضه أبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٧٣٩٠).



<sup>(</sup>١) أبو مُحمَّد البَهزي رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) هو عُبيد اللَّه بن رَبَاح، أبو خَالد. «تاريخ دمشق»: (٣٧/ ٢٦٦)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البلكاذُري في «أنساب الأشراف»: (١٠/ ٢١١).



أَنَّهُ مِنْ نُطْفَةِ أَبِي سُفْيَانَ؛ لِمَا رَأَىٰ فِيهِ مِنَ الشَّبَهِ، وَقَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ الفَرَاسَةِ وَالقَيَافَةِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ يَنْسِبُهُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي يُنْسَبُ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَلِأَنَّ قَوْلَهُ: "الوَلَدُ لِلفِرَاشِ" فِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الِاتِّسَاعِ، وَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ: لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: (فِرَاشٌ) لَيْسَ يُفِيدُ بِظَاهِرِهِ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ.

وَلِأَنَّ كُلَّ عَاهِرٍ لَهَا حَجَرٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَنْ جَحَدَ الوَلَدَ الَّذِي هُوَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَلَاعَنَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُلْحَقُ بِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الكَلَامِ ضَرْبٌ مِنَ اتِّسَاعٍ مُحْتَمِل لِلتَّأْوِيل.

وَإِذًا كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يُوجَدْ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا أَثْبَتَ ذَلِكَ عَلَىٰ غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِدَلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَثْبَتَهُ عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُ ؛ لَأَنْكَرَ أَصْحَابَهُ (() ذَلِكَ، وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ؛ لَنْقِلَ، كَمَا نُقِلَ مِثْلُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ قَتَلَ حُجْرَ بْنَ عَدِيِّ (٢)؟

قِيلَ: قَدْ ذَكَرَ عُذْرَهُ فِي ذَلِكَ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي [سَعْدٍ] (٣) المَقْبُرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ مَرَّ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَهُ.

فَلَمَّا قَعَدَ، قَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، /أَمِنْتَ أَنْ أُخَبِّئَ لَكَ مَنْ يَغْتَالُكَ بِأَخِي مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ؟

قَالَ: «بَيْتُ الأَمَانِ دَخَلْتُ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سعيد)، أو تكون (أبي) زائدة في الأصل.



1/21

<sup>(</sup>١) أي الصَّحابة رَضِكَ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرَّحمن الكِنْدي الكُوفي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، شَهِد صِفِّين مع عَليّ، استشهد سنة ٥١ هـ. «السِّير»: (٣/ ٢٦٢)



قَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَمَا خَشِيتَ اللَّهَ فِي قَتْلِ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا قَتَلَهُمْ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ» (١).

وَرَوَىٰ سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُبَايِعَ لِابْنِهِ يَزِيدَ، فَهَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَدِمُوا مَكَّةَ.

قَالَ سَعِيدٌ المَقْبَرِيُّ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا بِخَيْرِكُمْ، وَلَكِنْ خَيْرٌ لَكُمْ.

ثُمَّ نَزَلَ، فَالتَمَسَ الْإِذْنَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَهُ أَهْلُ الشَّامِ، وَهُو بَيْنَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَمَوْلَىٰ لَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَابِ عَائِشَةَ صَرَفَ أَهْلَ الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنِ الحَكَمِ، وَمَوْلَىٰ لَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَابِ عَائِشَةَ صَرَفَ أَهْلَ الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : أَتَدْخُلُ بَيْتَهَا وَحُدَكَ وَقَدْ قَتَلْتَ أَخَاهَا؟ قَالَ : «إِنِّي أَدْخُلُ بَيْتَهَا وَحُدَكَ وَقَدْ قَتَلْتَ أَخَاهَا؟ قَالَ : «إِنِّي أَدْخُلُ بَيْتَ أَمَانٍ بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

ثُمَّ جَاءَ حَتَّىٰ أَتَىٰ بَابَهَا، فَخَرَجَ مَوْلَى لَهَا يُقَالُ لَهُ: دِينَارٌ، فَأَذِنَ لِمُعَاوِيَةَ وَحْدَهُ، فَدَخَلَ وَطَرَحَتْ لَهُ وِسَادَةً وَثَنَّتْ لَهُ بِأُخْرَىٰ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَضَرَبَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَجَلَسَتْ، ثُمَّ حَمِدَتِ اللَّهَ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: «مَا أَنْكَرْتُ مِنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَرْفًا فَأَرْتِجَ عَلَيَّ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُجِيبَهَا إِلَّا بِجَوَابِ فِيهِ ضَعْفٌ».

ثُمَّ قَالَتْ لِي: مَا يُؤَمِّنُكَ أَنُ أَكُونَ قَدْ خَبَّأْتُ [لَكَ] ('' رِجَالًا فَأَقْتُلَكَ بِأَخِي؟ فَفَزِعَ مُعَاوِيَةُ، وَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَفِي بَيْتِ أَمَانٍ، وَقَدْ دَخَلْتُ بِأَمَانٍ، وَفِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ».



<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (له).



فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ، فَسَكَنَ مُعَاوِيَةُ حِينَ ضَحِكَتْ.

ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَىٰ بَيْعَةِ ابْنِكَ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَلَهُمْ بَنُونَ خَيْرٌ مِنَ ابْنِكَ، وَمَا بَايَعُوا لِأَبْنَائِهِمْ، وَلَكِنَّهُ اخْتَارُوا لِلأُمَّةِ؟

قَالَ: «يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ شَيْئًا بَعْدُ، وَاللَّهُ يَقْضِي مَا يُرِيدُ».

قَالَتْ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ قَتَلْتَ [حُجْرًا](١) وَأَصْحَابَهُ؟

قَالَ: "يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَيَّ كُتُبًا كَثِيرَةً، يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَعْتَرِضُ عَلَيْكَ أَمْرًا لَا يَكُونُ لَهُ أَوَّلُ وَلَا آخِرٌ. فَرَأَيْتُ أَنَّ فَسَادَهُ فِي صَلَاحِ الأُمَّةِ خَيْرٌ مِن [صَلَاحِهِ] ('' فِي فَسَادِ الأُمَّةِ».

قَالَتْ: [أَفَلا] (٣) حَبَسْتَهُمْ؟

قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُكَلِّمُنِي فِيهِمْ» (١٠).

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ طُولٌ فِي سُؤَالِهَا، /ثَمَّ عَنْ غَرْسِ مَكَّةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ فِي إِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ (٥)(٦).

وَجَوَابُهُ لَهَا ـ وَالَّذِي ذَكَرَهُ ـ فَفِيهِ شُبْهَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَلَىٰ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَا عَلَىٰ الكُوفَةِ، فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ سِنِينَ بِأَحْسَنِ سِيرَةٍ، وَكَانَ حُجْرٌ [يُجْهِدُهُ](٧) بِالرَّدِ

<sup>(</sup>٧) رسمها في الأصل: (يحبهه)، ولعلها: (يجهر).



٤١/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حجر).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (صلاحهم) ولعلها مُصوَّبة. (٣) في الأصل: (فالا).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) شورة إبراهيم: (٣٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والمَقصد أنَّها قَد سَألته عن غرسه في أرض مكَّة، وقد ورد في ذلك خَبرٌ في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ١٩)، و «أخبار مَكَّة»: (٤/ ١٢٢)

**∅** 

فَيَقُولُ: «إِنَّ مَنْ تَمْدَحُونَ<sup>(۱)</sup> أَحَقُّ بِالذَّمِّ، وَمَنْ تَذُمُّونَ<sup>(۱)</sup> أَحَقُّ بِالمَدْحِ» فَيَقُولُ لَهُ المُغِيرَةُ: يَا حُجْرُ، لَقَدْ رُمِيَ<sup>(۱)</sup> بِسَهْمِكَ، إِذْ كُنْتُ أَنَا الوَالِي عَلَيْكَ، وَيْحَكَ يَا أَخِي! اتَّقِ ذَا السُّلْطَانِ، وَاتَّقِ غَضَبَهُ وَسَلْطَانَهُ (۱)، وَإِنَّ غَضْبَةَ السُّلْطَانِ أَحْيَانًا تَقْتُلُ أَمْثَالَكَ كَثِيرًا. وَيَكُفُّ عَنْهُ وَيَصْفَحُ.

وَيَعْتِبُهُ قَرَابَتُهُ (٥) فَيَقُولُونَ: هَذَا يَتَجَرَّأُ عَلَيْكَ فِي سُلْطَانِكَ! فَيَقُولُ: إِنِّي قَدِ احْتَرْتُ (٦) أَجَلِي، وَسَيَلِي غَيْرِي بَعْدِي، فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِثْلِي، فَيَقْتُلُهُ (٧).

فَلَمَّا مَاتَ المُغِيرَةُ جُمِعَتِ الكُوفَةُ لِزِيَادٍ مَعَ البَصْرَةِ، فَأَقْبَلَ زِيَادٌ حَتَّىٰ دَخَلَ الكُوفَةُ لِزِيَادٍ مَعَ البَصْرَةِ، فَأَقْبَلَ زِيَادٌ حَتَّىٰ دَخَلَ الكُوفَةَ، فَخَطَبَهُمْ خُطْبَةً مَشْهُورَةً، حَذَّرَهُمْ فِيهَا وَوَعَدَهُمْ إِنْ خَالَفُوهُ أَخَذَ الكَبِيرَ مِنْهُمْ بِالصَّغِيرِ، وَالقَرِيبَ بِالبَعِيدِ، وَالبَرِيءَ بِالسَّقِيم.

ثُمَّ اسْتَدْعَىٰ بِحُجْرٍ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِالمُغِيرَةِ، وَمَا كَانَ تَحَمَّلَهُ مِنْكَ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْتَمِلُ مِنْكَ مَا كَانَ المُغِيرَةُ يَحْتَمِلُهُ، وَإِنِّي أَخُوكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْهَدُهُ، لَا أَنْتَقِلُ وَلَا أَتَغَيَّرُ، إِذَا أَنْتَ أَتَيْتَنِي وَأَنَا جَالِسٌ لِلنَّاسِ فَاجْلِسْ مَعِي عَلَىٰ تَعْهَدُهُ، لَا أَنْتَقِلُ وَلَا أَتَغَيَّرُ، إِذَا أَنْتَ أَتَيْتَنِي وَأَنَا جَالِسٌ لِلنَّاسِ فَاجْلِسْ مَعِي عَلَىٰ مَجْلِسِي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ (٨) فَاجْلِسْ حَتَّىٰ أَخْرُجَ، وَلَكَ عِنْدِي كُلَّ يَوْم حَاجَتَانِ، مَاجَةٌ غَدْوَةً وَحَاجَةٌ عَشِيَّةً، وَإِنَّكَ إِنْ [تَسْتَقِمْ] (١) وَتَلْزَمِ السَّبِيلَ المَنْهَجَ؛ يَسْلَمْ حَاجَةٌ غَدْوةً وَحَاجَةٌ عَشِيَّةً، وَإِنَّكَ إِنْ [تَسْتَقِمْ] (١) وَتَلْزَمِ السَّبِيلَ المَنْهَجَ؛ يَسْلَمْ



<sup>(</sup>١) أي عُثمان رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. (١) أي عَلَي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل: (رما). (٤) في المَصدر: (سطوته).

<sup>(</sup>٥) غير مَقرُوءة في الأصل، وهذه صُورتها: (وَهُ بَيْنُوالْهُ )، والمَقصد أنَّ قومه لامُوه على تَرك حُجر.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي المصدر: (اقْتَرَبَ).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - باختلاف ألفاظ - الطّبري في «التّاريخ»: (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وأبو الفَرج الأصفَهَاني في
 «الأغَاني»: (١٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٨) أي لم أجلس.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (تستقيم).



لَكَ دِينُكَ وَدُنْيَاكَ، وَإِنْ أَخَذْتَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا؛ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ، وَأَشْطَتَّ عِنْدِي دَمَكَ، يَا حُجُّرُ، إِنِّي لَا أُحِبُّ التَّنْكِيلَ قَبْلَ التَّقْدِمَةِ، وَلَا آخُذُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا أَحُدُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا أَعَنَّتُ المُسْلِمَ البَرِيءَ، فَخُذْ بِمَا أَتَيْتُكَ وَمَا حَذَّرْتُكَ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

فَقَالَ حُجْرُ: ﴿إِنْ يَأْمُرْنِي بِهَذَا وَبِشَيْءٍ مَنِ الأَمِرُ(١)، وَإِلَّا فَأَنَا قَابِلٌ نَصِيحَتَهُ ا وَخَرَجَ حُجْرٌ مِنْ عِنْدِهِ.

وَكَانَ زِيَادُ مُقِيمًا بِالبَصْرَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَبِالكُوفَةِ سَتَّةَ أَشْهُرٍ، فَيَصِيفُ بِهَذِهِ وَيُشْتِي بِهَذِهِ('')، فَلَمَّا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَىٰ البَصْرَةِ، أَتَىٰ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَة ("')، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الشِّيعَةَ تَخْتَلِفُ إِلَىٰ حُجْرٍ، وَلَا أَرَاهُ عِنْدَ خُرُوجِكَ إِلَّا ثَائِرًا. /فَقَالَ: مَا أَظُنُّ هَذَا بِنَ الشِّيعَةَ تَخْتَلِفُ وَلَاطَفَهُ وَحَذَّرَهُ، فَقَالَ حُجْرُ: «دُونَ هَذَا مِنْ وَصِيَّتِكَ يَكْفِينِي". بِهِ. ثُمَّ اسْتَدْعَاهُ وَلَاطَفَهُ وَحَذَّرَهُ، فَقَالَ حُجْرُ: «دُونَ هَذَا مِنْ وَصِيَّتِكَ يَكْفِينِي". فَجَعَلَت الشِّيعَةُ تَخْتَلَفُ عَمْ وَ دُنَ حُرَيْث ('')، فَجَعَلَت الشِّيعَةُ تَخْتَلَفُ

ثُمُّ خَرَجَ زِيَادٌ وَاسْتَخْلَفَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ (١٠)، فَجَعَلَتِ الشِّيعَةُ تَخْتَلِفُ إِلَىٰ حُجْرٍ، حَتَّىٰ أَخَذُوا ذَاتَ يَوْمِ المَسْجِدَ، وَزَادَ أَمْرُهُمْ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَارْتَفَعَتْ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ بِذَمِّ عُثْمَانَ وَسَبِّهِ وَذَمِّ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَلُزُومِ الجَمَاعَةِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَلُزُومِ الجَمَاعَةِ، وَاتَّقُوا الإَصْوَاتُ العَالِيَةُ ؟! فَوَثَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الإَحْتِلَافَ وَالفُرْقَةَ، مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ العَالِيَةُ ؟! فَوَثَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ حُجْرٍ، فَحَصَبُوهُ حَتَّىٰ نَزَلَ، فَدَخَلَ القَصْرَ، وَأَعْلَقَ بَابَهُ، وَكَتَبَ إِلَىٰ زِيَادٍ بِقَصَّتِهِ؛ وَإِنِّي مَا أَمْلِكُ مِنَ الكُوفَةِ الإِمَارَةَ.

<sup>(</sup>٤) أبو سَعيد المَخْزُ ومِي رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ، تُوفِّي سنة ٨٥ هـ. «مَعرفة الصَّحابة» لأبي نَعِيم: (١٠٠١)



1/25

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهذه صُورتها: ( فغال حران المؤني بعادُ المع الخروا لا عاني " الأغاني " : (لن يرى الأمير مني إلا ما يحب، وقد نصح، وأنا قابل نصيحته).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (به) والمُثبت فوقَها بخط النَّاسخ.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي مُعَيط رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<>

فَلَمَّا قَرَأَ زِيَادٌ الكِتَابَ، قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرٌو، وَبِثْسَ الرَّجُلُ حُجْرٌ، أَمَا وَاللَّهِ لَيَنْفَعَنَّ ذَا المَعْصِيَةِ عِنْدِي مَعْصِيَتُهُ، وَلَيَضُرَّنَّ ذَا المَعْصِيَةِ عِنْدِي مَعْصِيَتُهُ، الْكُوفَةِ (١). الْكُوفَةِ (١).

وَكَانَ مِنْ أَمْرِ حُجْرٍ مَا كَانَ، وَهَرَبَ، وَالسِّيرَةُ طَوِيلَةٌ... وَطُلِبَ إِلَىٰ أَنْ وَقَعَ وَقُبضَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ مَعَهُ(٢٠).

وَأَمَرَ زِيَادٌ بِأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ مَحْضَرٌ مَشْهُورٌ بِمَا جَرَىٰ مِنْهُ، وَدَعَا رُءُوسَ الْأَرْبَاعِ، وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَىٰ حُجْرٍ بِمَا رَأَيْتُمْ. وَكَانَ الرُّءُوسَ يَوْمَئِذِ: عَمْرُو بْنُ كُرَيْثٍ عَلَىٰ رُبْعِ تَمِيمٍ وَهَمَدَانَ، حُرَيْثٍ عَلَىٰ رُبْعِ تَمِيمٍ وَهَمَدَانَ، حُرَيْثٍ عَلَىٰ رُبْعِ تَمِيمٍ وَهَمَدَانَ، وَالْمَذِينَةِ، وَخَالِدُ بْنُ [عُرْفُطَة (٢)] عَلَىٰ رُبْعِ كِنْدَةَ وَرَبِيعَةَ، وَأَبُو [وَ] (٥) قَيْسُ بْنُ الولِيدِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ المُغِيرَةِ (٢) عَلَىٰ رُبْعِ كِنْدَةَ وَرَبِيعَةَ، وَأَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ (٧) عَلَىٰ رُبْعِ مَذْحِج وَأَسَدِ.

قَالَ: فَكَتَبَ أَبُو بُرْدَةَ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، شَهِدَ أَنَّ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ خَلَعَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الْبُنُ أَبِي مُوسَىٰ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، شَهِدَ أَنَّ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ خَلَعَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَلَعَنَ الخَلِيفَةَ، وَدَعَا إِلَىٰ الحَرْبِ وَالفِتْنَةِ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ الجُمُوعَ الْجَمُوعَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ نَكْثِ البَيْعَةِ وَخَلْع أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، وَكَفَىٰ اللَّهُ (٨).

<sup>(</sup>٧) هو حَارث ـ وقيل: عَامِر ـ بن عبد اللَّه بن قَيس الكُوفي، تُوفّي سنة ١٠٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٣٤٣) (٨) بياض في الأصل بقدر كلمتين، وفي المَصدر: (وَكَفَرَ بِاللَّهِ كَفْرَةً صَلْعَاءَ).



<sup>(</sup>١) أخرجه - باختلاف ألفاظ - أبو الفَرَج الأصفهَاني في «الأغَاني»: (١٧/ ١٣٧ - ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «التَّاريخ» للطبري: (٥/ ٢٥٦ ـ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ابن أَبْرَهة العُذْري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. «مَعرفة الصَّحابة» لأبي نَعِيم: (١/ ٩٤٥)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عربطة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.



فَقَالَ زِيَادٌ: عَلَىٰ مِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَاشْهَدُوا. فَشَهِدَ رُءُوسُ الأَرْبَاعِ الثَّلَاثَةُ عَلَىٰ مِثْلِ شَهَادَتِهِ، فَقَالَ زِيَادٌ: ابْدَءُوا بِقُرَيْشٍ. فَشَهِدَ إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (۱٬۵٬۱٬٬۵ وَعُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ، وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ (۳)، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (۱٬۵٬۱٬۰ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْبَيْوِ وَقَاصٍ (۱٬۰ وَعَمْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَبَّارِ (۱٬۵٬۱۰ وَمَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةُ، وَالسَّرَيُّ ابْنُ وَقَاصٍ الحَارِثِيُ (۱٬۵٬۱۰ وَرُءُوسُ النَّاسِ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَكَتَبَ زِيَادٌ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ ابْنُ وَقَاصٍ الحَارِثِيُ (۱٬۵٬۱۰ وَرُءُوسُ النَّاسِ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَكَتَبَ زِيَادٌ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ كَتَابًا وَضَمَّنَهُ شَهَادَةَ هَوُلُاءِ السَّبْعِينَ.

٠/٤٢

فَلَمَّا وَصَلَ الكِتَابُ إِلَيْهِ، بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ فَأَحْضَرَهُمْ، وَقَرَأَهُ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحْسَنَ عِنْدَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ البَلَاءَ، وَكَفَاهُ مَؤُونَةَ مَنْ بَغَىٰ عَلَيْهِ. وَقَصَّ قِصَّة حُجْرِ.

فَلَمَّا قَرَأَهُ مُعَاوِيَةُ وَنَظَرَ فِي شَهَادَاتِ الشُّهُودِ، عَرَفَهُمْ، فَحَبَسَ حُجْرًا وَمَنْ مَعَهُ، وَكَتَبَ إِلَىٰ زِيَادٍ: «أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ فَهِمْتُ مَا قَصَصْتَ مِنْ أَمْرِ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ، وَشَهَادَةِ مَنْ قَبَلَكَ عَلَيْهِمْ، فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ وَأَنَا أَرَىٰ تَرْكَهُمْ أَفْضَلَ مِنْ قَتْلِهِمْ».

<sup>(</sup>٧) «الجَرح والتَّعديل»: (٤/ ٢٨١).



<sup>(</sup>١) التَّيمي، ابن خَالة مُعاوية، وَلِيَ له خَرَاج خُراسَان، تُوفِّي سنة ٥٦ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٤٧٨)

<sup>(</sup>٢) زيادة في المَصدر ـ وربما سقطت من الأصل ـ: (ومُوسَى بن طَلحَة، وإسمَاعِيل بن طَلحة بن عُبيد الله).

<sup>(</sup>٣) ابن العَوَّام، أبو عُثمان الأسَدي، تُوفِّي سنة ٦٤ هـ. «السِّير»: (٣/ ٣٨١)

<sup>(</sup>٤) أبو حَفْص المَدَني، أمير السَّرية الذين قَاتَلُوا الحُسين رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَتَلُه المُختار سنة ٦٦ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٦٨٦)

<sup>(</sup>٥) ابن عَلي بن هبَّار. «الإكمَال في رَفع الارتيَاب»: (٧/ ٣١٠)

<sup>(</sup>٦) في «تاريخ الرُّسل والمُلُوك»: (هنَّاد).



فَكَتَبَ زِيَادٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَأَيْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ رَأْيَكَ فِي حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ، فَعَجِبْتُ لِاشْتِبَاهِ الأَمْرِ عَلَيْكَ فِيهِمْ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ أَهْلِ مَصْرِهِمْ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ فِي هَذَا المِصْرِ حَاجَةٌ، فَلَا تَتْرُكَنَّ حُجْرًا وَأَصْحَابَهُ(١).

وَهَذَا [...] أَن شُبْهَةٌ، إِذْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الكُتُبُ وَالشَّهَادَةُ، وَالإِثْمُ عَلَىٰ مَنْ شَهدَ.

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ مُعَاوِيَةَ النَّدَمُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ؟ رَوَىٰ أَبُو مِخْنَفٍ (٣)، عَنْ صَبَّاحٍ [المُزَنِيِّ (٤)] (٥)، عَنْ رَجُل، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ [المُزَنِيِّ (٤)] (٢) بْنِ أَسَدٍ (٧) قَالً: لَمَّا هَلَكَ أَبِي، أَوْصَىٰ بِنَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَكُنَّا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ، لَا يَحْتَجِبُ عَنَّا.

فَلَمَّا مَرِضَ، وَثَقُلَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِالعَافِيَةِ وَالأَجْرِ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَىٰ، فَإِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ.

قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: «إِنْ كَانَ أَبُوكَ لِي لَنَاصِحٌ فِيمَا [...](^) عَنْ رَأْيِهِ فِي

<sup>(</sup>٨) بياض بقدر كلمة مطموسة، وكلمة مقصُوصة على الطُّرة، لم أتبينها.



<sup>(</sup>١) أخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ٢٤٢ ـ ٢٥٧)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ٢٦٨ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) بياض بقدر كلمة، وكلمة مقصُوصة على الطُّرة، لعلها: (فيه).

<sup>(</sup>٣) هو لُوط بن يَحيى الكُوفي الرَّافضي الأَخبَاري، تُوفِّي سنة ١٥٧ هـ. «تاريخ الإسلام»: (١/ ١٨٩)

<sup>(</sup>٤) ابن يَحيى. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٨٦)

<sup>(</sup>٥) رسمها في الأصل: (المري).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (زيد).

<sup>(</sup>٧) أبو يَحيى القَسْري البَجَلِي، وهو والدخَالِد. «تاريخ دِمَشق»: (٣٣/ ٣٧٢)



حُجْرِ وَأَصْحَابِهِ (١)».

قَالَ: قُلْتُ: يَهْذِي، [فَرَدَدْتُ] (١) الكلامَ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَهْجُرُ (١)، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الكلامَ ثَانِيًا، فَرَدَّ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: عَايَنَ الرَّجُلُ. /فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَسَمِعْتُ النَّاعِيَةَ فِي ذَلِكَ اليَوْم (١).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ نَادِمًا عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ شُهِدَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِمَا شُهدَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ قَتَلَ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ (٥)؟

قِيلَ: كَانَ عَلِيٌ قَدْ وَلَاهُ مِصْرَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ فِي أَرْبَعَةِ [آلَافٍ] (٦) مَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجِ الكِنْدِيُ (٧)، وَأَبُو الأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، فَالْتَقَوْا فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: المُسْنَاةُ (٨)، فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا (٩)، وَقُتِلَ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرِ بْنِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: المُسْنَاةُ (٨)، فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا (٩)، وَقُتِلَ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرِ بْنِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: المُسْنَاةُ (٨) فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا (٩)، وَقُتِلَ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرِ بْنِ فِي مَوْضِع الكِنْدِيُ سَارُوا إِلَىٰ قَتْلِ عُثْمَانَ غِياتٍ الكِنْدِيُّ (١٠) ـ وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ أَهْلِ مِصْرَ، الَّذِينَ سَارُوا إِلَىٰ قَتْلِ عُثْمَانَ

<sup>(</sup>١٠) هو التُّجِيْبي انتقم اللَّه منه.



<sup>(</sup>۱) وقد كان قال له: (أرَى أَنْ تُفرِّقهم في قُرى الشَّام فيكفيكهم طَوَاعِينَها) «التَّاريخ» للطبري: (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فردت).

<sup>(</sup>٣) أي يَهْذي ويخلط في الكلام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ـ باختلاف ألفاظ ـ البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٥/ ٢٦٦)، وأخرجه ابن المُبارك في «الزَّهد» عن أبي بكر ابن عيَّاش به، نصَّ عليه ابن حَجَر في «الإصابة»: (١١/ ٣٨٧)، ومن طريقه أخرجه ابن عَسَاكر في «التَّاريخ»: (١٥/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) تقد مَت ترجمته ص (١٥٨) حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ألف).

<sup>(</sup>٧) أبو نُعَيم السَّكُوني رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، ولي إِمَّرة مِصر لمُعاوية، تُوفِّي سنة ٥٢ هـ. «السِّير»: (٣٧/٣)

<sup>(</sup>٨) هي سَد صَغِير لتنظِيم مُرُور المَاء في الأنهَار والقَنَوات.

<sup>(</sup>٩) كان في صَفَر سنة ٣٨ هـ .

- وَانْهَزَمَ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَاخْتَبَأَ عِنْدَ جَبَلَةَ بْنِ مَسْرُوقِ الغَافِقِيِّ (١)، فَدَلَّ عَلَيْهِ ابْنُ حُدَيْجٍ، فَجُعِلَ فِي جَوْفِ حِمَارٍ، وَحُرِّقَ بِالنَّارِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ: [... (٢)] (٣).

فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ دَائِمًا تَقُولُ (1): «تَعِسَ ابْنُ حُدَيْجٍ» (٥)، وَلَمْ تَقُلْ لِمُعَاوِيَةَ مِنْ قِبَلِهِ شَيْعًا.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ قَاتَلَ عَلِيًّا؟

قِيلَ: قَدْ تَقَدَّمَ الكَلَامُ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ مِنْ حُجَّةِ مُعَاوِيَةً (٢)، وَكَلَامِ أَحْمَدَ فِي «الأَمَالِي» (٧) وَأَنَّهُ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ بِالشَّامِ؛ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَنَا عَلَىٰ مَا اسْتَعْمَلَانِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ، فَأُسَلِّمَ إِلَيْهِ مَا فِي وَأَنَا عَلَىٰ مَا اسْتَعْمَلَانِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ، فَأُسَلِّمَ إِلَيْهِ مَا فِي يَدِي، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَوَلِيِّي، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِي، وَاللَّهُ يَدِي، وَأَلَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّي، وَوَلِيِّي، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِي، وَاللَّهُ

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وهذه صُورتها: ( قِيلِنا الرب )، ولعل مقصد القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ المَسَائل، وهو بعيد.



<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) بياض بقدر ثَلاث كَلمات، قال أبو القاسِم ابن مَنْده في «المُستَخْرج من كُتُب النَّاس» (٢/ ٥٨٣): (وأُحْرِقَ في جَوْفِ جِيْفَةِ حِمَارِ بالنَارِ بِمَوْضِع يُقَالُ لَها كَوْمُ سَرْكٍ)، وقال عِمَاد الدِّين الأصفَهاني في «البُستَان الجَامِع» ص (١٠٤): (بمَوْضِع يُقالُ له كَوم شَرِيكٍ) والأولى مُصحَّفة من الثَّانية، وكوم شَريك ـ الآن ـ قَرية تَابعة لمَركز كوم حَمَادة في مُحَافظة البُحيرة، وقال اليَعقُوبي في «التَّاريخ» ص (١٨٤): (وأدخله جِيفَة حِمَار، وحرَّقة بالنَّار في زُقَاق يُعرف بزُقَاق الجَوْف)، وذكره ابن دِقمَاق في «الانتِصَار لوَاسَطة عَقد الأمصَار» ص (٣٦) وقال: (وإنَّما قِيل لَه زُقَاق الجُوف). الجُوف؛ لأنَّ مُحمَّد ابن أبي بكر جُعلَت جُثَّه في جَوف حِمَار وأُحرقَت هُنَاك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عائشة تقول دائما تقول) فيحتمل أيضًا إثبات الأولى دون الثَّانية.

<sup>(</sup>٥) ذكره البالدُوري في «أنسَابِ الأشرَاف»: (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص (٢١٨).



تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مِسْلَطَنَا ﴾ (١) وَقَتَلَتُهُ مَعَكَ مَحَدُدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَالتَّجِيبِيُّ، وَالغَافِقِيُّ، وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَصْحَابُ الفِتْنَةِ (١). وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا شَرْحَ ذَلِكَ هُنَاكَ (٣).

(١) شُورة الإسرَاء: (٣٣).



<sup>(</sup>٢) تقدُّم عَزوه ص (٢١٩) حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص (٢١٧).





ذَكَرَ أَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ (') فِي "تَعَالِيقِهِ": سَأَلَنِي رَجُلُ عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ فِي الجَنَّةِ ؟ فَأَجَبْتُهُ: لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ابْنَ عَسْكَرٍ ('') أَجَابَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا ابْنُ بَطَّةَ.

> وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيِّ (٣). وَالوَجْهُ فِي ذَلِكَ: مَا ذَكَرْنَا فِي فَضْلِهِ (١٠).

**⊘**√00 00 00



<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته ص (٢٠٧) حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) بِيَاضِ بِقِدر كَلْمَة، والمُثبَت وَرد عَلَى الطُّرَّة بِخَط النَّاسِخ.

<sup>(</sup>٣) «الطَّبقات»: (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص (٢٥٨ ـ ٢٧٣).





## فَصْلُ



/ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ [حَدِيثٌ طَوِيلٌ] (١)، فِيهِ تَارِيخُ الخُلَفَاءِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ التَّارِيخ» (١) فَقَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ المَرُّودِيُّ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، [قَالَ: حَدَّثَنَا] (١) إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ (٥)، [عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ (٦)] (٧)، قَالَ:

اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَاتَ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ، يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةً؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً أَشْهُرٍ إِلَّا عَشْرَ لَيَالٍ.

وَسَاقَ تَارِيخَ الوِلَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الكِتَابِ(٨)، إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً، وقَتَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ المُحَرَّم سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ (٥)، وَأُمِّرَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ مِنَ المُحَرَّم سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ (٥)، وَأُمِّرَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٩) «المَعرفة والتَّاريخ»: (٣/ ٣٢٤) من رواية سَلَمة بن شَبيب، و «تاريخ دِمَشق»: (١٤/ ٢٥٠) من رواية عُبيد اللَّه بن سَعد الزُّهري.



٣٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حديثا طويلا).

<sup>(</sup>٢) سَبقت نِسَبة الكِتاب إلى أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ وكِلَا النِّسبَتين صَحيحة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مَن نَقَل عَن هَذه الرِّواية في المَصَادر.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أبو يَعقُوب ابن الطَّباع، تُوفِّي سنة ٢١٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٣٤٥)

<sup>(</sup>٦) هو نَجِيح بن عبد الرَّحمن السِّندي، تُوفِّي سنة ١٧٠ هـ. «السِّير»: (٧/ ٤٣٥)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بن أبي العز).

<sup>(</sup>۸) يُنظر ص (۲۸۲).



المَدِينَةِ، فَأَخْرَجُوهُ(١)، وَأَخْرَجُوا مَنْ كَانَ بِالمَدِينَةِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ [الحَرَّةِ] (١) يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

ثُمَّ مَاتَ وَبَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، ثُمَّ قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ (٨)، فَكَانَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَتِ الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ حَجَّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ مَحْصُورٌ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَكَانَتِ الحَمَاعَةُ عَلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَتُوفِّي عَبْدُ المَلِكِ الْحَمَاعَةُ عَلَىٰ عَبْدُ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَتُوفِّي عَبْدُ المَلِكِ يَوْمَ الخَمِيسِ لِلنَّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ (٩) وَثَمَانِينَ ؟ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ ثَلَاثَ

<sup>(</sup>٩) في المَصَادر: (ست) وهو الصَّواب.



<sup>(</sup>١) أي أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسين).

<sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل: (حربها) مُهملة.

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٥) «تَاريخ دِمَشق»: (٢٨/ ٢١٢) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمُثبت من «تَاريخ دِمَشق».

<sup>(</sup>٧) أي أهل المدينة.

<sup>(</sup>A) «مَعرفة الصَّحابة» لأبي نَعِيم: (٣/ ١٦٤٨) من رواية عبد اللَّه بن أحمد.



عَشْرَةَ سَنَةً وَخَمْسَةَ أَشْهُر (١).

اثُمَّ بُويعَ الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ(٢)، وَتُوفِّي يَوْمَ السَّبْتِ النِّصْفَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ تِسْعَ سِنِينَ وَسَبْعَةَ أَشْهُرِ (٣).

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَتُوُفِّيَ لِعَشْرِ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ سَنَة تِسْعِ وَتِسْعِينَ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ.

ُثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَتُوُفِّيَ لِثَلَاثٍ<sup>(١)</sup> بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَهُ إحْدَىٰ وَمِائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنتَيْنِ وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ [وَنِصْفًا(٥)](١).

وَاسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(٧)، وَتُوُفِّي لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَهُ خَمْسِ وَمِائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَشَهْرًا (^).

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَتُوُفِّيَ لِسِتِّ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَبْعَةً أَشْهُرٍ [وَنِصْفًا] (١).

ثُمَّ بُويِعَ الوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ،



1/22

<sup>(</sup>۱) «تَاريخ دِمَشق»: (۳۷/ ۱۲۸) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٢) بياض غَير مُؤِّثر في الأصل بقدر نِصف سَطر.

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق: (٦٣/ ١٨٤) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٤) في المصدر السَّابق: (لخمس).

<sup>(</sup>٥) المصدر السَّابق: (٤٥/ ٢٦٦) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (نصف).

<sup>(</sup>٧) زيادة في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٨) المصدر السَّابق: (٦٥/ ٣١١) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (نصف).



وَقُتِلَ لِلَيْلَتَيْنِ [بَقِيَتَا] (١) مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ [وَأَشْهُرًا] (١) (٣).

ثُمَّ بُويعَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الوَلِيدِ، فَلَبِثَ سَبْعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ خُلِعَ (١٠).

ثُمَّ بُويعَ لِمَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ سَبْعَ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ (٥)، وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْحَرُورِيَّةِ بِقَدِيدِ يَوْمِ الْخَمِيسِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ، وَقُتِلَ مَرْوَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ (١).

ثُمَّ بُويعَ لِأَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ(٧)، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ (٨)، ثُمَّ تُوُفِّي لِثَلَاثَ [عَشْرَةَ] (١) خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتً وَثَلَاثِينَ وَمَائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَعَشْرَةَ أَشْهُرِ (١٠).

وَاسْتُخْلِفَ أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١)، فَحَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ إِلنَّاسِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَتُولُفِّي [...] (١١).

<sup>(</sup>١٢) بياض في الأصل بقدر سطر.



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «تَاريخ دِمَشق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أشهر).

<sup>(</sup>٣) «تَاريخ دِمَشق»: (٣٤٦/٦٣) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٤) المصدر السَّابق: (٧/ ٢٥١) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٥) «تَاريخ المُوصِل»: (١/ ٢٤٨) من رواية عبد اللَّه بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) «تَاريخ دِمَشق»: (٥٧/ ٣٢٧) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٧) السَّفَّاح.

<sup>(</sup>A) «تَاريخ المُوصِل»: (١/ ٣١٣) من رواية عبد اللَّه بن أحمد.

<sup>(</sup>٩) سقط في الأصل، والاستدراك من «تَاريخ دِمَشق».

<sup>(</sup>١٠) «تَاريخ دِمَشق»: (٣٢/ ٢٨٦) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>١١) المَنصُور.



ثُمَّ اسْتُخْلِفَ [...](١)، وَحَجَّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَتُوُفِّيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْم؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ اثْنَي عَشَرَ سَنَةً غَيْرَ ثَلَاثِ لَيَالٍ(٢).

وَ النَّاسُ] (٣) مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْعَبَّاسِ (١)، مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْعَبَّاسِ (١)، وَتُوُفِّي فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ؛ فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ / وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٥).

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ [ابْنُهُ] (٦) مُوسَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧)، [سَنَةِ] (٨) تِسْعٍ [وَ] (٩) سِتِّينَ، وَتُوفِّي سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَاسْتُخْلِفَ هَارُونُ سَنَةَ سَبْعِينَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ خِلَافَةَ مُوسَىٰ كَانَتْ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (١٠٠). وَاسْتُخْلِفَ هَارُونُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ (١١٠)، وَتُوُفِّي فِي

(١١) «المَعرفة والتَّاريخ»: (٣/ ٣٢٤) من رواية سَلَمة بن شَبيب.



<sup>(</sup>١) بياض ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «تَاريخ دِمَشق» (٣٢/ ٣٤٦): (واستُخلِفَ أبو جعفَر عبد اللَّه بن مُحمَّد، وتُوفِّي أبو جَعفَر، وحَجَّ سَنة ثَمَان وخَمسِين ومَائَة، وتُوفِّي قَبل التَّروية بيَوم؛ فكَانت خِلاَفَته ثنتين وعِشْرين سَنة غَير ثَلاثَة أيام).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والمُثبت من «تَاريخ دِمَشق».

<sup>(</sup>٤) المَهدي.

<sup>(</sup>٥) «تَاريخ دِمَشق»: (٥٣/ ٤٤٩) من رواية الفَضل بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ابن)

<sup>(</sup>٧) الهَادي.

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) «المَعرفة والتَّاريخ»: (٣/ ٣٢٤) من رواية سَلَمة بن شَبيب، و «تاريخ المُوصِل»: (١/ ٤٨٠) من رواية عبد اللَّه بن أحمد.



شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ [وَتِسْعِينَ] (١).

وَاسْتُخْلِفَ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ (٢).

قَالَ أَحْمَدُ فِي (٣) رِوَايَةِ الأَثْرَمِ: [أَبُو] (١) مَعْشَرٍ قَدْ فَصَّلَهُ [وَجَوَّدَهُ] (١). يَعْنِي: الحَدِيثَ (٦).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذه الرِّواية فيما تحت يدي من مَصَادر.



<sup>(</sup>١) في الأصل: (وسبعين).

<sup>(</sup>٢) الأمين.

<sup>(</sup>٣) بياض غير مُؤثِّر بقدر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وحوهر) ولعل المُثبت هو الصَّواب إن شاء الله.



## قُصْلُ فِي الإِمَامَةِ هَلْ تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ؟

- فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٢): وَقَدْ سُئِلَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »(٣) مَا مَعْنَاهُ؟

فَقَالَ: تَدْرِي مَا الإِمَامُ ؟ الإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: فَذَا إِمَامٌ (1).

وَظَاٰهِرُ هَذَا الكَلَامِ: أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِرَجُلِ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِجَمِيعِهِمْ. - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ العَطَّارِ: وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ(٥) حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً، وَسُمِّيَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ لَا يُشْبِتَ خِلَافَتَهُ، وَلَا يَرَاهُ عَلَيْهِ إِمَامًا، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا(٥) (٧).

(١) أبو يَعقُوب ابن هَانِئ، تُوفِّي سنة ٢٧٥ هـ. «طَبقات أصحَاب أحمَد» ص (٧٨)

(٢) «المَسَائل» رقم: (٢٠١١).

(٣) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ ابن حِبَّان في «الصَّحيح» ـ التَّرتيب ـ رقم: (٤٥٧٣)، وأخرجه ابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١٠٥٧) وعنده: (وليس عليه)، وأخرجه أبو عَبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٦٨٧٦) وعنده: (من مَات بغير إمَام).

(٤) أخرجه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ كِتَاب السُّنة ـ رقم: (١٠).

(٥) قال المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "مُختصَر المُعتَمد" ص (٤٦٦): (وقوله: «من غَلَبهم بالسَّيف»: يريد الغَلَبة لنظرائه ممن يطلب الأمر، فإذا غَلبهَم فبايعَه النَّاس بعد ذلك؛ صَار خَلِيفة، ولم يرد به أنه يصير بنفس الغَلَبة).

(٦) قال المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «مُختصَر المُعتَمد» ص (٤٦٧): (وقوله: «برَّا كان أو فاجرًا»: يقتضي أن العَدَالة ليسَت بشَرط فيها، على ما نَذكُره فيما بعد).

(٧) أخرجها غُلام الخلَّال في «زَاد المُسَافر» رقم: (٤٥٨٠).





وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهَا تَثْبُتُ بِالقَهْرِ وَالغَلَبَةِ(١).

- وَكَذَلِكَ: قَالَ فِي رِوَايَةِ [أَبِي] (١) الحَارِثِ - فِي الإِمَامِ يَخْرُجُ عَلَيْهِ مَنْ يَطْلُبُ المُلْكَ، فَيَكُونُ مَعَ هَذَا قَوْمٌ وَمَعَ هَذَا قَوْمٌ -: تَكُونُ الجَمْعَةُ مَعَ مَنْ غَلَبَ (٣). وَاحْتَجَ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّىٰ بِأَهْلِ المَدِينَةِ فِي زَمَنِ الحَرَّ [قِ] (١)، وَقَالَ: «نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ (٥).

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالقَهْرِ وَالغَلَبَةِ.

وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقِفُ عَلَىٰ عَقْدٍ؛ لَصَحَّ رَفْعُهُ وَفَسْخُهُ بِقَوْلِهِمْ، كَالبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ، لَمَّا افْتَقَرَ إِلَىٰ عَقْدِ انْفَسَخَ بِتَرَاضِيهِمَا.

وَلِمَا ثَبَتَ: أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ وَفِيهِ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَزَلُوهُ لَمْ يَنْعَزِلْ؛ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَىٰ عَقْدٍ.

وَكِأَنَّهُ لَوِ اَفْتَقَرَ إِلَىٰ عَقْدٍ /مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ ؟ لَمْ يُمْتَنَعْ أَنْ تَثْبُتَ بِالقَهْرِ، كَالبُضْعِ ١٥٥ يُمْلَكُ بِعَقْدٍ وَيُمْلَكُ بِالقَهْرِ،

وَاخْتَلَفَ المُتَكَلِّمُونَ:

- فِي مَقَالَةِ المُعْتَزِلَةِ: لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِرِضَا أَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ (٦)؛

<sup>(</sup>٦) «المُغني» للقَاضِي عَبد الجبَّار: (٢٠/ ٢/ ٦٥).



<sup>(</sup>١) زاد المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «الأحكام السُّلطَانية» ص (٩٥): (ولا تفتقر إلى العهد).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والاستدراك من «الأحكام السُّلطانية».

<sup>(</sup>٣) ذكره المُؤلِّف رَحْمَهُ أللَّهُ في «الأحكام السُّلطانية» ولم أجد هذه الرِّواية في مصادر قديمة.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه نُعَيم بن حَمَّاد في «الفِتَن» رقم: (١٩٩٨)، ومُحمَّد بن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» رقم: (٥٠ أخرجه نُعَيم بن حَمَّاد في فِتْنَةٍ، وَأُصَلِّي وَرَاءَ مَنْ غَلَبَ). مَنْ غَلَبَ).



كَمَا عَقَدَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ فِي السَّقِيفَةِ بِحَضْرَةِ أَبِي [عُبَيْدَةَ] (١)، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ [ أبي آخُذَيْفَةَ، [ وَبَشِيرِ بْنِ سَعدٍ] (٣)، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ.

َ قَالُوا: وَلِهَذَا جَعَلَهَا عُمَّرُ شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ ؛ لِيَكُونَ [عَاقِدًا وَمَعْقُودًا] (١٠) لَهُ وَأَرْبَعَةٍ (٥٠) يَشْهَدُونَ العَقْدَ (٦٠).

- وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ (٧).

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَفْتَقِرُ العَقْدُ إِلَىٰ الشُّهُودِ (٨)؟

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَفْتَقِرُ إِلَىٰ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ، أَدَّىٰ إِلَىٰ أَنْ يَدَّعِي كُلُّ أَحَدٍ إِلَىٰ أَنَّهُ عُقِدَ لَهُ الإِمَامَةُ؛ فَيُؤَدِّي إِلَىٰ الهَرْجِ وَالفَسَادِ (١٠٠).

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ الشُّهُودِ، بَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ حُضُورُ العَاقِدِ وَالمَعْقُودِ لَهُ، قَالَ: لِأَنَّ الشَّهَادَةَ طَرِيقُهَا السَّمْعُ، وَلَيْسَ مَعَنَا سَمْعٌ فِي إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ؛ فَلَمْ نُوجِبْهَا (١١).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (عبيد).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (وبشر بن سعيد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عاقد ومعقود).

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (شهود) عليها ضبَّة.

<sup>(</sup>٦) «الأحكام السُّلطَانية» للمَاوَردِي ص (٣٣).

<sup>(</sup>٧) «تَمهِيد الأَوَائِل وتَلخِيص الدَّلائل» للبَاقِلَّاني ص (٤٦٧).

<sup>(</sup>A) «غيَّاث الأُمَم في التَّيات الظُّلم» للجُويني ص (٧٣).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، وأرى أنها زائدة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) «تَمهيد الأوَائِل» ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>١١) «غيَّاث الْأَمَم» ص (٦٨).

وَهَذَا القَائِلُ انْفَصَلَ عَمَّا قَالَهُ الأَوَّلُ، بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا التَّوَاطُؤُ، وَلَا مَعْنَىٰ لِاعْتِبَارِهِ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ:

مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ، [فَلْيَلْزَمِ]('') الجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ»("").

فِيهِ دَلِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَدَبَ إِلَىٰ لُزُومِ الجَمَاعَةِ؛ فَاقْتَضَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ إِلَىٰ لُزُومِ الجَمَاعَةِ؛ فَاقْتَضَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ إِلَىٰ لُزُومِ غَيْرِ الجَمَاعَةِ، وَهَذَا المَعْنَىٰ لَا يُوجَدُ بِعَقْدِ الوَاحِدِ.

لُزُومِ غَيْرِ الجَمَاعَةِ، وَهَذَا المَعْنَى لَا يُوجَدُ بِعَقْدِ الوَاحِدِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: «الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ» وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي عَقْدِ الوَاحِدِ.

وَرُوِيَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللَّفظ إسحَاق بن رَاهَويه في «المُسند» رقم: (١٤٥)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة»=



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۰).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (فليكثر من).

<sup>(</sup>٣) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو دَاود الطَّيالِسِي في «المُسند» رقم: (٣١)، والحَارث في «المُسند» - بُغية البَاحِث - رقم: (٣١)، والنَّسائي في «السُّنن الكُبرى» رقم: (٩١٧٧)، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٤) بلفظ: (مَن أراد مِنكُم بَحبَحَة الجنَّة).

<sup>(</sup>٤) رقم: (١٥).



وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الجَمَاعَةِ؛ لَمْ يَمُتْ مِيتَةً /جَاهِلِيَّةُ، وَبِمُخَالَفَةِ الوَاحِدِ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلجَمَاعَةِ.

وَيَدُلُّ [عَلَيهِ] (١) أَنَّ الإِمَامَ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَلَا يُسَوَّغُ خِلَافُهُ وَالعُدُولُ عَنْهُ، [كَالإِجْمَاعِ] أَنَّ الإِجْمَاعَ يُعْتَبَرُ فِي انْعِقَادِهِ جَمِيعُ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ، وَكَالإِجْمَاعِ عَنْهُ، [كَالإِجْمَاعِ عَنْهُ، وَكَالإِجْمَاعِ عَنْهُ الإِمَامَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اعْتُبِرَ إِجْمَاعُهُمْ فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي اعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَظْهَرْ إِجْمَاعُهُمْ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يُفْتِي فِي الحَادِثَةِ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، لِأَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَظْهَرْ إِجْمَاعُهُمْ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يُفْتِي فِي الحَادِثَةِ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَهَاهُنَا يُفْضِي إِلَىٰ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ الأَحْكَامَ تَقِفُ حَتَّىٰ يُجْمِعَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي زَمَانٍ طَوِيلٍ؛ لِتَفَرُّ قِهِمْ فِي البِلَادِ الشَّاسِعَةِ؛ فَيُفْضِي عَلَىٰ إِمَامَتِهِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي زَمَانٍ طَوِيلٍ؛ لِتَفَرُّ قِهِمْ فِي البِلَادِ الشَّاسِعَةِ؛ فَيُفْضِي إِلَىٰ [المَرَج] (٣) وَالهَرْجِ بَيْنَهُمْ.

قِيلَ: لَيْسَ كَذَلِكَ لَا الزَّمَانَ فِي اجْتِمَاعِهِمْ قَرِيبٌ غَيْرُ مُتَطَاوَلٍ الْإِنْ الْإِنْ الْعِلْمِ مَتْطَاوَلٍ الْإِنْ الْعِلْمِ مَتْطَاوَلٍ الْإِنْ الْعِلْمِ مَتْطَاوَلٍ الْإِنْ الْعِلْمِ مَتَّفَارِبَةً الْهِلَ العِلْمِ مَتْطَاوَلِ الْعِلْمِ مُتَقَارِبَةً الْهِلُ العِلْمِ مَتْطَورُونَ فِي الْبِلَادِ، وَبِلَادُ الإِسْلَامِ الَّتِي فِيهَا أَهْلُ العِلْمِ مُتَقَارِبَةً فَيُوفِ فَيُومَنُ الْهَرْجُ فِي اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَجَرَىٰ هَذَا مَجْرَىٰ إِثْبَاتِ الحُقُوقِ لِيَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَسْفَارِ، وَفِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ حَاكِمٌ وَلَا إِمَامٌ اللّهِ فَإِنّهُ يَعْضِ فِي الْأَسْفَارِ، وَفِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ حَاكِمٌ وَلَا إِمَامٌ اللّهِ فَإِنّهُ يَتَأَخَّرُ اسْتِيفَاؤُهَا إِلَىٰ حِينِ قُدُومِ البَلَدِ.



ه٤/ب

رقم: (٩٠١)، وأخرجه أبو عبد الله رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٠٣٣٣) بلفظ: (فمَات فَمِيتَه جَاهِلية)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٨٤٨) بلفظ: (فمَات مَات ميتة جاهليَّة).

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمة صغيرة، والمُثبت من طَريقة المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بالإجماع)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد» و «الإرشَاد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الخرج).

وَلِأَنَّ الحُدُودَ إِنْ كَانَتْ للَّهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ مَبْنَاهَا عَلَىٰ الدَّرْءِ وَالإِسْقَاطِ؛ فَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِلآدَمِيِّينَ؛ رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فِي هَذِهِ المُدَّةِ.

وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِ المُتَعَاقِدَيْنِ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِوَاحِدٍ كَالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ المُشَقَّةَ تَلْحَقُ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ، وَالإِمَامَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، بَلْ تُؤَخَّرُ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ، وَالإِمَامَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، بَلْ تُؤَخَّرُ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ، وَالإِمَامَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، بَلْ الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ فِي الأَحْيَانِ.

وَلِأَنَّهُ لَيْسٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ. بِأَوْلَىٰ مِمَّنْ قَالَ: تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ. وَلَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ. بِأَوْلَىٰ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِالجَمَاعَةِ. لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لِذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا /الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ بِهِمَا يَثَبُتَ القَتْلُ، وَالثَّلَاثُ يَتَضَمَّنُ إِنَّمَا اعْتَبَرَ الأَرْبَعَةَ، قَالَ: لِأَنَّ الإِمَامَةَ تَتَضَمَّنُ إِقَامَةَ حَدِّ الزِّنَا، وَلَا يَثْبُتُ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

قِيلَ: فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ [لِلإِمَامِ] أَنْ يَسْتَخْلِفَ قَاضِيًا إِلَّا بِشَهَادَةِ وَيَكَ فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ [لِلإِمَامِ] أَنْ يَسْتَخْلِفَ قَاضِيًا إِلَّا بِشَهَادَةِ وَالحُقُوقُ تَشْبُتَ لِمُعَيَّنٍ، فَلَوِ أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي العَادِيَّةِ أَنْ اعْتَبُرْنَا فِي ذَلِكَ العَدَدَ الكَثِيرَ، أَفْضَىٰ إِلَىٰ إِسْقَاطِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي العَادِيَّةِ أَنْ اعْتَبُرْنَا فِي ذَلِكَ العَدَدَ الكَثِيرَ، أَفْضَىٰ إِلَىٰ إِسْقَاطِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي العَادِيَّةِ أَنْ ايَجْتَمِعً أَنْ إِسْقَاطِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي العَادِيَّةِ أَنْ ايَجْتَمِعً أَنْ وَالإِمَامَةُ الحَقُّ فِيهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، [وَيَجْتَمِعً] (1) فِيهَا نُهَى ذَلِكَ هَذَا العَدَدُ، وَالإِمَامَةُ الحَقُّ فِيهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، [وَيَجْتَمِعً] (2) فِيهَا نُهَى ، كَالا جُتِمَاع (6).

احْتَجَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِالوَاحِدِ. أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ لَا تَنْعَقِدَ إِلَّا بِعَقْدِ

<sup>(</sup>٥) كذا العِبارة في الأصل، وهذه صُورتها (ولحيع فيها فع الأصل، وهذه صُورتها (ولحيع فيها فع الأصل،



<sup>(</sup>١) في الأصل: (الإمامة). (٢) في الأصل: (يتمضن).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجميع) مُهملة.
 (٤) في الأصل: (ويجميع) مُهملة الأوِّل.



الأُمَّةِ فِي سَائِرِ الأَطْرَافِ وَالأَقْطَارِ، أَوْ لَا تَنْعَقِدَ إِلَّا بِوَسَطِ الأَعْدَادِ مِنْهَا، أَوْ تَنْعَقِدَ بِأَقَلِّ الأَعْدَادِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ تَطَابُقُ الأُمَّةِ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهَا فِي مَوْضِع وَاحِدٍ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ إِلَّا بِتَوَسُّطِ الأَعْدَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ وَسَطُ الأَعْدَادِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ طَرَفَيْهِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلِّ الأَعْدَادِ، وَهُوَ الوَاحِدُ.

الجَوَابُ: أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ فِي الحَادِثَةِ، فَإِنَّ هَذَا الِاعْتِبَارَ مَوْجُودٌ فِيهَا، وَمَعَ هَذَا فَقَدِ اعْتَبَرْنَا إِجْمَاعَهُمْ فِي الأَقْطَارِ وَالأَطْرَافِ مَعَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ لَا يُحْصَوْنَ؛ فَلَا يَتَعَذَّرَ (١) اعْتِبَارُ قَوْلِهِمْ.

احْتُجَّ: بِأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ انْعَقَدَتْ بِعَقْدِ عُمَرَ، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ، وَمَنِ اعْتَبَرَ /الجَمَاعَةَ يُفْضِي إِلَىٰ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ تَنْعَقِدُ حَتَّىٰ اجْتُمِعَ عَلَيْهِ.

الجَوَابُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْتَبِرُ وُجُودَ النَّطْقِ مِنْ جِهَةِ جَمَاعَتِهِمْ، بَلْ وُجُودَ الشُّكُوتِ مِنْ جِهَةِهِمْ دَلِيلُ الرِّضَا، وَبَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، كَانَ عُمَرُ بَايَعَهُ وَرَضِيَ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ، وَكَانَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ مُخْتَمِعِينَ بِالمَدِينَةِ، وَرَضِيَ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ، وَكَانَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ مُخْتَمِعِينَ بِالمَدِينَةِ، وَرَضِيَ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ، وَكَانَ أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ مُخْتَمِعِينَ بِالمَدِينَةِ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُمْ عُمَرُ: «أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَدَّمَهُ لِلصَّلَاةِ، فَمَنْ يُؤَخِّرُهُ مِنْكُمْ؟» فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ، فَبَايَعَهُ عُمَرُ، وَتَبْعُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتَبْعُوهُ أَنَّ اللَّاسَلَاةِ، فَمَنْ يُؤَخِّرُهُ مِنْكُمْ؟» فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ، فَبَايَعَهُ عُمَرُ، وَتَبْعُوهُ أَنَّ اللَّهُ مَا يَعَهُ عُمَرُ،

وَاحْتَجَّ - أَيْضًا - مَنْ قَالَ: بِأَرْبَعَةٍ. بِأَنَّ الخِلَافَةَ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَبِهَذَا وَرَدَ الأَثَرُ، فَرُوِيَ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ انْعَقَدَتْ بِحَضْرَةِ الأَرْبَعَةِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ (٣)،



٤٦/ب

<sup>(</sup>١) لعلها هكذا في الأصل، وهذه صُورتها ( عجموز فلا بعقة اعسار قولهم ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص (٨٦).

<sup>(</sup>۳) ص (۳۲٦).



وَلِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ لِهَذَا المَعْنَىٰ.

وَالجَوَابُ: إِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ، أَمَّا حُضُورُ الأَرْبَعَةِ حِينَ العَقْدِ لِأَبِي بَكْرٍ ؟ فَلِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَلَعَلَّهُ لَوِ اتَّفَقَ وَاحِدٌ فَلِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَلَعَلَّهُ لَوِ اتَّفَقَ وَاحِدٌ أَوْ عَشَرَةٌ، كَانَ يُعْقَدُ العَقْدُ بِحَضْرَتِهِمْ ؟ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّقِيفَةِ بِحَضْرَةِ الأَنْصَارِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِهِ أَرْبَعَةٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ، وَأَنَّهُ جَعَلَهَا شُورَىٰ فِي السِّتَّةِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلمَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرْتُمْ فِي العِّنَةِ ثَلَاثَةٌ وَخَالَفَ اثْنَانِ ؟ ذَكَرْتُمْ فِي العَدَدِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَايَعَ ثَلَاثَةٌ وَخَالَفَ اثْنَانِ ؟ فَاقْتُلُوا الْإِثْنَيْنِ »(۱) فَلَوْ كَانَ رِضَاهُمْ [مُعْتَبَرًا](۱) ؛ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِمْ.

وَرُبَّمَا قَالُوا بِأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ انْعَقَدَتْ فِي الشُّورَىٰ، وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومُ غَائِبِ.

وَالجَوَابُ عَنْهُ - مَا تَقَدَّمَ (٣) - : وَهُو أَنَّ أَهْلَ الحَلِّ وَالعَقْدِ كَانُوا حُضُورًا فِي المَدِينَةِ.

**⊘**√∞ •√



<sup>(</sup>۱) أخرجه عُمر بن شبَّة في «أخبار المَدينة»: (٣/ ٩٢٤) بلفظ: (وَإِنِ اتَّفَقَ أَرْبَعَةٌ فَرَضُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، وَأَبِي اثْنَانِ؛ فَاضْرِبْ رُءُوسَهُمَا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (معتبر).

<sup>(</sup>٣) ص (٣٣٠).





## فَصْلُ



إِذَا مَاتَ الإِمَامُ فِي بَلَدٍ؛ فَإِنَّ أَهْلَ ذَلِكَ البَلَدِ لَا يَخْتَصُّونَ بِنَصْبِ الإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِمْ، مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ، مِنْ سَائِرِ البِلَادِ.

َ خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْلِهِ: إِنَّ أَهْلَ ذَلِكَ البَلَدِ مُخْتَصُّونَ بِذَلِكَ دُونَ \* هـه.

دَلِيلُنَا: أَنَّ الإِمَامَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِاخْتِبَارٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ.

قَإِذَا عَقَدَ الجَمَاعَةُ بَيْنَهُمْ فِي بَلَدٍ [لِمَنْ] (٢) يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ؛ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ فَإِذَا عَقَدَ الجَمَاعَةُ بَيْنَهُمْ فِي بَلَدٍ [لِمَنْ] (١) يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ؛ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِمَامَتُهُ صَحِيحَةً، كَمَا لَوْ عُقِدَ لِرَجُلِ فِي البَلَدِ /بِعَيْنِهِ؛ فَإِنَّ إِمَامَتَهُ إِنَّمَا ثَبَتَتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، كَذَلِكَ إِذَا عُقِدَ بِمَوْضِع آخَرً.

**%** •**%** 

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».



1/٤٧

<sup>(</sup>۱) «المُغني»: (۲۰/ ۲/ ۸۳).





وَالإِمَامَةُ إِذَا انْعَقَدَتْ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ فَسْخُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَادِثٌ يُوجِبُ الفَسْخَ، وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا خِلَافٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ مُوَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ الوِلَايَةِ، دَلِيلُهُ: المَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسِ أَوْ سَفَهٍ.

وَلِأَنَّ آَحَادَ النَّاسِ تَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ عَلَىٰ الإِمَامَةِ؛ لِأَنَّ الإِمَامَةَ أَمْرٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ، فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمُ الفَسْخُ لِوُجُودِ التُّهْمَةِ.

وَلِأَنَّ فِي عَزْلِهِ إِلْحَاقُ الضَرَرِ بِالمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ إِلَىٰ [دَارِ فَتْرَةٍ](١)، فَيُؤَدِّي إِلَىٰ تَأْخِيرِ الحُقُوقِ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمُ الفَسْخُ، لَمَنَعَ ذَلِكَ مِنَ اسْتِقْرَارِ الإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشَاكِلُ فَسْخَ العَقْدِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دار فتنة) وعليها ضبَّة، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».







## فَصْلُ



فَإِنْ أَرَادَ الإِمَامُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ ؟ نَظَرْتَ:

فَإِنْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ فِي الإِمَامَةِ، وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الإِمَامَةِ قَدْ زَالَ، وَبِزَوَالِهِ يَزُولُ المَقْصُودُ مِنْهَا، وَهُو أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الإِمَامَةِ قَدْ زَالَ، وَبِزَوَالِهِ يَزُولُ المَقْصُودُ مِنْهَا، وَهُو السُّتِيفَاءُ الحُقُوقِ وَإِقَامَةُ الحُدُودِ وَحِمَايَةُ المُسْلِمِينَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ المُبْتَغَاةِ مِنَ الإِمَامَةِ.

فَأَمَّا إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ نَقْصٌ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنِ الإِمَامَةِ وَيَعْقِدَ لِغَيْرِهِ، أَمْ لَا؟

لَيْ يَخَرَّجُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَصْل، وَهُوَ: أَنَّ الإِمَامَ هَلْ هُوَ وَكِيلٌ لِلمُسْلِمِينَ، أَمْ لَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي خَطَأِ الإِمَامِ؛ هَلْ يَتَعَلَّقُ الظَّمَانُ بِبَيْتِ المَالِ، أَمْ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الإِمَامِ؟

الضَّمَانُ بِبَيْتِ المَالِ، أَمْ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الإِمَامِ؟ إِحْدَاهُمَا: يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ المَالِ؛ فَعَلَىٰ هَذَا هُوَ وَكِيلُ المُسْلِمِينَ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ.

وَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (١) (٢)، وَأَبِي نَضْرٍ (٣) فَا

(۲) «المَسَائل» رقم: (۲٤٥٨).

(٤) أخرجها غُلام الخَلَّال في «زاد المُسافر» رقم: (٤٤١٧).



<sup>(</sup>۱) هو إسحَاق بن مَنصُور بن بَهْرام، أبو يَعقوب الكَوسَج، تُوفِّي سنة ٢٥١ هـ. «طَبقات أصحَاب أحمَد» ص (٨٥)

<sup>(</sup>٣) هو إسمَاعِيل بن عَبد اللَّه بن مَيمُون، أبو النَّضر العِجْلي، تُوفِّي سنة ٢٧٠ هـ. «طبقات أصحاب أحمد» ص (٧٤)



وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ (۱)، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ (۱). وَالثَّانِيَةُ: يَتَعَلَّقُ بِعَاقِلَتِهِ؛ فَعَلَىٰ هَذَا لَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. وَالثَّانِيَةُ: يَتَعَلَّقُ بِعَاقِلَتِهِ؛ فَعَلَىٰ هَذَا لَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (۱)، وَأَبِي طَالِبٍ (۱)(۱). وَقَدْ خَرَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ (۱) عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، ذَكَرَهَا فِي «الشَّافِي»(۱). وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الأَشْعَرِيِّ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ (۸).

فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ.

فَوَجْهُهُ: أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجُزْ لَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ مِنَ الرِّسَالَةِ، كَذَلِكَ الإِمَامُ. وَلِأَنَّ فِي عَزْلِ نَفْسِهِ إِلْحَاقُ ضَرَرٍ بِالمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الدَّارَ /تَصِيرُ [دار فَتْرَةٍ](١) ١٤٧ب إِلَىٰ أَنْ يُعْقَدَ لِإِمَامٍ آخَرَ، فَيُفْضِي إِلَىٰ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الحُقُوقِ وَالحُدُودِ، وَ(١) إِلَىٰ إِسْقَاطِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (١١)، لِأَنَّ الدَّارَ عِنْدَهُ إِذَا خَلَتْ مِنَ الإِمَامِ؛ لَمْ يَجِبِ الحَدِّ.

<sup>(</sup>١١) «التَّجريد»: (١١/ ٥٨٩٦)، «بَدائع الصَّنائع»: (٧/ ٥٧).



<sup>(</sup>١) هو عُمر بن الحُسين بن عبد اللَّه، أبو القَاسِم، تُوفِّي سنة ٣٣٤ هـ. «الطَّبقات»: (٣/ ١٤٧)

<sup>(</sup>٢) «المُختَصر» ص (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) «المَسَائل» رقم: (٢٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو أحمَد بن حُميد المَشكَاني، تُوفِّي سنة ٢٤٤ هـ. «الطَّبقات»: (١/ ٨١)

<sup>(</sup>٥) أخرجها غُلام الخَلَّال في «زاد المُسافر» رقم: (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) أي غُلام الخلَّال رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

 <sup>(</sup>٧) قد نَشرتُ منه قِطعة ضِمن المُجلَّد الأوَّل من تحقيقي لكتاب «زاد المُسَافر»، لم يُعثر عليه باقيه، يسَّر اللَّه عليه.

<sup>(</sup>A) «الأحكَام السُّلطانية» للمَاوردي ص (٣٤٧).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (دار فتنة)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (والحدوو).



وَيُفَارِقُ ذَلِكَ: الوَكِيلُ، حَيْثُ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَّرَ عَلَىٰ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حُقُوقِ نَفْسِهِ (١).

وَإِنْ قُلْنَا: لَهُ ذَلِكَ.

فَوَجُهُهُ: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: الْقِيلُونِي وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ: الَا نَقِيلُكَ، الْمَسْتَقِيلُكَ؛ قَدَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ يُؤَخِّرُكَ؟! (أَ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لَا تَقُولُ اللَّهِ وَلَوَجَبَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولُ فَلَى وَتَفْعَلَهُ. فَلَا تَقُولُ فَلَا اللَّهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوَجَبَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولُ فَلَا وَتَفْعَلَهُ. فَلَمَا أَقَرَّنُهُ؛ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَهُ فِعْلُهُ.

وَ لِأَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ خَلَعَ نَفْسَهُ، وَعَقَدَهَا لِمُعَاوِيَةً.

وَلِأَنَّ الإِمَامَ وَكِيلُ الأُمَّةِ، وَنَائِبٌ عَنْهَا؛ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ، وَكَذَلِكَ لِلإِمَامِ وَالحَاكِمِ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ، فَالإِمَامُ<sup>(٤)</sup> كَذَلِكَ.

وَلْإِنَّ الإِمَامَةَ مَرْغُوبٌ فِيهَا، فَإِذَا أَرَادَ خَلْعَ نَفْسِهِ ؛ حُمِلَ أَمْرُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَجَدَي عَالِهِ قُصُورًا عَنْهَا، أَوْ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَفْيِ النَّهُمَةِ عَنْ عَالِهِ قُصُورًا عَنْهَا، أَوْ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَّ فَإِنِ السَّتَخْلَفَ الإِمَامُ قَاضِيًا، فَأَرَادَ عَزْلَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهَذَا العَقْدِ حَقُّ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ. (٥)

 <sup>(</sup>٥) زيادة في امُختصر المُعتمد : (وإن ولَّى عاملًا، ثمّ أرادَ عزله ؛ كان له ذلك. والفرقُ بينهما الله العمالة وكالة في الحقيقة ، والقضاءُ يتضمَّنُ الأمرَ بالمعرُ وفِ وَالنّهي عن المنكرِ).



 <sup>(</sup>١) زيادة في امنختصر المُعتمد): (والأنهم قالوا لعثمان رضوان اللَّه عليه: (اخلع نفسك)، قذل
 الا أخلع قميصًا قمصنيه رسول اللَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ) فلو لم يصح منه ذلك ما سألوه).

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه ص (٩٩).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (للإمام، وللحاكم)، ويحتمل تصحُف الأولى، فكور صوابها (للأمير) ويُنظر مثله ص (٣٦٥)، أو (للقاضِي) أو (للوصي).

<sup>(</sup>٤) فوقها في الأصل علامة لم أتبينها.



فَإِنْ أَرَادَ هُوَ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلْحَاقُ ضَرَرٍ بِالمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الإِمَامَ يُقِيمُ (١) مَقَامَهُ فِي الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الإِمَامُ إِذَا أَرَادَ عَزْلَ نَفْسِهِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٢)؛ لِإِمَامُ إِذَا أَرَادَ عَزْلَ نَفْسِهِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٢)؛ لِأَنَّ [فِي] (٣) عَزْلَهُ إِلْحَاقُ ضَرَرٍ عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكُ ذَلِكَ.

**∅**₹00 00 €0

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».



<sup>(</sup>١) في «مُختصر المُعتمد»: (يقوم).

<sup>(</sup>۲) يُنظر ص (۳۳٥)



# فَصْلُ



وَالإِمَامَةُ تَفْتَقِرُ إِلَىٰ صِفَاتٍ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا؛ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، وَهِيَ: - أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا، مِنْ أَهْلِ الصَّمِيمِ؛

وَهُوَ: مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ قُرَيْشِ بْنِ بَدْرِ [ابْنِ النَّضْرِ](١).

وَقِيلَ: اسْمُ فِهْرِ [بْنِ مَالِكٍ هُوَ] (١) قُرَشِيُّ، وَمَنْ لَمْ يَلِدُهُ فِهْرٌ؛ فَلَيْسَ بِقُرَشِيُّ (١) وَ وَلَدَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ قُرَشِيُّ، وَأَنَّ مَنْ جَاوَزُ فَهُرُ اللَّهِ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ النَّسَبِ: أَنَّ وَلَدَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ قُرَشِيُّ، وَأَنَّ مَنْ جَاوَزُ فَهُرُ ابْنَ مَالِكٍ قُرَشِيُّ، وَأَنَّ مَنْ جَاوَزُ فَهُرُ ابْنَ مَالِكٍ فِي [نَسَبِهِ] (١)؛ فَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ (٥).

وَمَنْ كَانَ نَسَبُهُ مُتَّصِلًا بِهِمْ؛ صَلُحَ لِهَذَا الأَمْرِ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ الصِّفَاتِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ.

وَقَدْ نَصَّ /أَحْمَدُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا (٦)، فَقَالَ: لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ قُرَيْشَ خِلَافَةٌ (٧).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عنه أبو بكر الخلّال في «المبسوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٣٢) وعنده: (... قريش خليفة).



1/21

<sup>(</sup>١) الحاق إلى الطُّرة، وعليها كلمة مَقصُوصَة، والمُثبت من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في الأصل إلى: (من مالك بن).

<sup>(</sup>٣) ﴿ نَسَبِ قُرِيشٍ المُصعَبِ الزُّبيري ص (١٢).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في الأصل إلى: (نفسه).

<sup>(</sup>٥) نقَله ابن كَثير في «البدَاية والنِّهَاية» (٣/ ٢٢٠) عن الزُّبير بن بكَّار، وهو من الجُزء المفقُود من كتاب «جُمهرة نَسَب قُريش وأخبَارها».

<sup>(</sup>٦) ابن يَحيى الشَّامِي، أبو عبد اللَّه السُّلَمي. «الطَّبقات»: (٦/ ٢٣٤)



وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ: الخِلَافَةُ فِي قُرَيْشِ(١). خِلَافًا لِضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و(١)، وَالخَوَارِجِ، وَقَوْمٍ مِنَ المُرْجِئَةِ، وَبَعْضِ المُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهَا جَائِزَةٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالفَضْلِ، وَاجْتِمَاعِ كَلِمَةِ

أَهْل الحَلِّ وَالعَقْدِ<sup>(٣)</sup>.

وَالوَجْهُ لَنَا فِي ذَلِكَ: مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ<sup>(1)</sup> فِي أَوَّلِ «كِتَابِ السُّنَّةِ» مِنْ «كِتَابِ العِلَل»(٥): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (٦)، عَنْ أَبِيهِ (٧)، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»(^).

فَإِنْ قِيلَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ(١٠): أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ(١٠)، قَالَ:



<sup>(</sup>١) أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٣٣) وعنده: (قيل له: الأئمة من قريش؟ قال: نعم).

<sup>(</sup>٢) الغَطَفَاني، من رُؤُوس المُعتَزلة، تُنسب إليه الطَّائفة الضِّرَاريَّة. «السِّير»: (١٠/ ٥٤٤)

<sup>(</sup>٣) «المِلل والنِحل»: (١/ ٩١)، «أُصُول الإيمَان» ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أي الخَلَّال رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٥) لم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك، وقد انتخَب مِنه أبو مُحمَّد ابن قُدَامة، وقد طُبع قِطعة مِن هذا المُنتخب.

<sup>(</sup>٦) ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوف الزُّهري، أبو إسحَاق المَدَني، تُوفِّي سنة ١٨٥ هـ. «السّير»: (۸/ ۳۰٤)

<sup>(</sup>٧) أبو إسحَاق المَدني، تُوفِّي سنة ١٢٥ هـ. «السِّير»: (٥/ ٤١٨)

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو دَاود الطَّيالسي في «المُسند» رقم: (٢٢٤٧) عن إبرَاهِيم به، وأبو يَعلى المَوصِلي «المُسند» رقم: (٣٦٤٤) عن الحَسن بن إسمَاعِيل عن إبرَاهِيم به، وأبو الفَضل الزُّهري في «حديثه» رقم: (٣٣١) عن أبي القَاسِم البَغَوي عن إبراهيم به، وأخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٢٣٠٧) من طريق بُكير بن وهبٍ عن أنس رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٩) «العِلل» ـ المُنتخب ـ رقم: (٨٩).

<sup>(</sup>١٠) «المَسائِل» رقم: (١٨٦٠).



سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُّ صَوَالْدَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: اللِخِلَافَةُ فِي قُرُيْسٍ، (١٠)؟

قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ<sup>(")</sup> إِبْرَاهِيمَ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ <sup>("). (")</sup> وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا نُقِلَ فِي اكِتَابِ فَضَائِلِ العَبَّاسِ، (") تَصْنِيفِ عِيسَىٰ بْنِ مُوسَىٰ ابْنِ المُتَوَكِّلِ (")، المَعْرُوفِ بِابْنِ يَحْيَىٰ ("):

بِإِسْنَادِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ: ﴿النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ ـ يَعْنِي: المُلْكَ ـ ؛ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ (٨).

وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ»(١).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبو عبد الله رَضَالِيَّةُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٥٠٥٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم:
 (١٨١٩)، وابن أبي شَبِية في «المُصنَّف» رقم: (٣٣٠٤٩) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) كذا صِيغة الحَديث في الأصل، وفي المَصَادر: (الأثمة مِن قُريش) وقد مَرَّ بهذه الصَّيغة، ولم أجده من حديث أنس رَضِوَلِيَّفَعَنَهُ بهذا اللَّفظ، وهذا اللفظ يأتي من حديث أبي المُثَّني الجمصِي رَضِوَلِيَّهُ عَنهُ صِ (٣٤١).

<sup>(</sup>٢) في المَضادر: (كُتُب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عَلِي في الكَامِل؛ (١/ ٣٩٩) عن عَبد اللَّه بن أبي سُفيان عن سُليمان به.

<sup>(</sup>٤) يظهر لي أن هنا سقطا، يجيب به المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن الاعتراض.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على مَن ذكره، ولم يُعثر عليه، يسَّر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) أبو الفَضل الهَاشِمي، لازم أبا بكر ابن أبي دَاود، تُوفّي سنة ٣٦٣ هـ . اتاريخ بغدادا: (١٢/ ٥١٣)

<sup>(</sup>٧) لعلها هكذا في الأصل، وهذه صورتها (المعرف النجس).

 <sup>(</sup>A) مُتفق عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٤٩٥)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم:
 (١٨١٨)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٧٣٠٦) من هذه الطَّريق.



وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ (١٠).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قُرَيْشُ خِيَارُ النَّاسِ، وَقُرَيْشُ كَالمِلْحِ، هَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِهِ؟ وَقُرَيْشٌ كَالصُّلْبِ، هَلْ يَمْشِي الرَّجُلُ بِغَيْرِ صُلْبٍ؟»(٢).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تُعَلِّمُوهَا»(٣).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ كُثَيِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ (''): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ (''): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ (''): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمُ الوُلَاةُ بَعْدِي لِهَذَا الأَمْرِ، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ »(۲).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي المُثَنَّىٰ الحِمْصِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «الخِلَافَةُ فِي

(٤) تُوفِّي سنة ١٦٣ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١٨٥)

(٥) عَمرو بن عُوف بن زَيد، أبو عبد اللَّه المُزَني رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

(٦) أخرجه ابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١٥٤٢)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير»: (١٧/ ١٢)،
 والبيهقي في «المَدخل إلى عِلم السُّنن» رقم: (٩٥٤) من هذه الطَّريق.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٨٠٨)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١١١٠)، والتِّرمذي في «الجَامِع» رقم: (٢٢٢٧) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو بكر الآجُرِّي في «الشَّريعة» رقم: (١٩٦٩) عن أبي بكر ابن أبي داود به من هذه الطَّريق، وذكره ابن أبي حَاتِم في «العِلل» رقم: (٢٥٩١) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبد اللَّه الشَّافعي في "المُسند" ـ ترتيب سَنْجَر ـ رقم: (١٧٧٦)، وأبو عَمرو الدَّاني في "السُّنن الوَاردة في الفِتن" رقم: (٢٠٦) من هذه الطَّريق مُرسلًا، وأخرجه مَوصُولًا ابن عَدِي في "الكَامِل" رقم: (٦/ ٢٧٦) من حديث الزُّهري عن أبي وَدِيعة عن أبي هُريرة رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ، وأخرجه أبو بكر القَطِيعي في زياداته على "فضائل الصَّحابة" رقم: (١٠٦٦) من حديث عبد اللَّه بن حَنْطَب رَضِحًالِلَهُ عَنْهُ.



قُرَيْشِ، وَالحِكْمَةُ فِي الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ»(١).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ] ('') /رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ "(").

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: أَنِّي مِنْهُمْ، وَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي القُرْآنِ سُورَةً كَامِلَةً لَمْ يَذْكُرُ فِي اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ لا يَعْبُدُهُ إِنَّا أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَأَنَّ الخِلَافَةَ وَالسِّينَ لا يَعْبُدُهُ ] (١٠ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَأَنَّ الخِلَافَة وَالسِّينَ لا يَعْبُدُهُ ] (١٠ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَأَنَّ الخِلَافَة وَالسِّينَ لا يَعْبُدُهُ ] (١٠ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَأَنَّ الخِلَافَة وَالسِّينَ لا يَعْبُدُهُ ]

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا ظَهَرَ مِنَ الِاحْتِجَاجِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَىٰ الأَنْصَارِ، وَاتِّفَاقُ الفَرِيقَيْنِ بَعْدَ التَّنَازُعِ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي قُرَيْشَ دُونَ غَيْرِهِمْ.

رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ (٦) حَدِيثًا طَوِيلًا، وَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافَ

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المَطبُوع من «الإبَانة الكَبير».



٧/٤٨

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِحُالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (۱۷٦٥٤)، والبُخَاري في «التَّاريخ الكَبير»: (٤/ ٣٣٨)، وابن أبي خَيثَمة في «التَّاريخ الكَبير» رقم: (١٤١٦) من حديث عُتبة بن عَبدالسُّلمي رَضِحَالِللَهُ عَنْهُ، بلفظ: (والحُكم في الأنصار، والدَّعوة في الحَبَشة).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (عمر بن سعيب قال) ولعل المُثبت هو قَصد المُؤلف رحمه الله، وقد أشار إليه ص (٨٠)، والحديث في المصادر جميعها عن مُعاوية رضي الله عنه، فلعل (سعيب) متحرِّفة من (سفين) أي (سُفيان) ويكون في العِبارة إدراج وتحريف، وهو بعيد والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٥٠٠)، والدَّارمِي في «السُّنن» رقم: (٢٥٦٣)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١١١٢) من حديث مُعاوية رَضِوَالِللَّهُ عَنْهُ، والمَروي عن ابن عُمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُا بلفظ: «لا يَزالُ هَذا الأمرُ في قُريشٍ مَا بَقِيَ مِن النَّاسِ اثنَانِ» مُتفق عليه.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، والاستدراك من المصدر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر الخَطِيب في «التَّاريخ»: (٨/ ٩٤)، وأبو الفَرج ابن الجَوزي في «العِلل المُتنَاهِية»: (١/ ٢٩٧) من هذه الطَّريق، وأخرجه الحَاكِم في «المُستدرك» رقم: (٦٩٥٦) من حديث أم هَانئ رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.



الأَنْصَارِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَقَصَدَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَمَعَهُ عُمَرَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَمْ تَعْتَرِف العَرَبُ بِهَذَا (١) الأَمْرِ إِلَّا لِهَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ»(١) وَذَكَرَ الخَبَرَ بِطُولِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّ مِزِيَّةٍ لِقُرَيْشٍ عَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ، مَعَ مُسَاوَاتِهِمْ لَهُمْ فِي شُرُوطِ الإِمَام؟

قِيلَ: لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ كَمَا لَا نَعْرَفُ نَحْنُ العِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ اتِّبَاعٌ، لَا يَلْزَمُنَا تَعْلِيلُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ جَازَ تَخْصِيصُ وَلَدِ العَبَّاسِ عَنْ ذَوِي القُرْبَىٰ (٣)؟ قِيلَ: لِأَنَّ الإِمَامَةَ جَارِيَةٌ مَجْرَىٰ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ، فَكَمَا لَا يَخْتَصُّ كَوْنُ الأَمِيرِ وَالقَاضِي أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، كَذَلِكَ الإِمَامَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: "لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ حُذَيْفَةَ حَيًّا، مَا تَخَالَجَنِي فِيهِ شَكُّ "(1)، وَسَالِمٌ إِنَّمَا كَانَ مَوْلَى لِامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهِي أَعْتَقَتْهُ (0).

<sup>(</sup>٥) «العُثمَانية» - الرَّسائل السِّياسية - للجَاحِظ ص (٣٩).



<sup>(</sup>١) كذا العِبَارة في الأصل ومعجمة، والمصدر: (تعرف العرب هذا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٣٩١)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٨٣٠)، وعبد الرَّزَّاق في «المُصنف» رقم: (٩٧٥٨).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (فلم جاز تخصيص ذوي القربي من ولد العباس) والتَّصويب من طُرَّة الأصل،
 بخط النَّاسخ.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قُتيبة في «تأويل مُختَلف الحَديث» ص (١٩١)، وذكر الخَبر كاملًا سَبط ابن الجَوزي في «مِرآة الزَّمان»: (٢/ ٤٠٢).



قِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «مَا تَخَالَجَنِي فِيهِ شَكٌّ» فِي تَقْدِيمِهِ لِلصَّلَاةِ بِهِمْ إِلَىٰ أَنْ 1/٤٩ يَتَّفِقُوا، ثُمَّ أَجْمَعَ رَأْيَهُ فِي الصَّلَاةِ /عَلَىٰ صُهَيْبِ(١).

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا مُنَاظَرَةُ عُمَرَ وَالْأَنْصَارِ فِي الإِمَامَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ قُرَيْشِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

خِلَافًا لِلجُبَّائِيِّ (١) فِي قَوْلِهِ: يَجُوزُ - إِذَا خَلَوْا - نَصْبَةُ إِمَامٍ (٣) مِنْ غَيْرِهِمْ يَسْتَوْفِي الحُقُوقَ وَيُقِيمُ الحُدُودَ(1).

وَالوَجْهُ: أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالإِمَامَةِ مِنْ [قُرَيْشٍ، فَلَوْ خَلَتْ](٥) قُرَيْشٌ مِمَّنْ

يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ؛ فَكَانَ فِيهِ تَكْلِيفُ نَصْبَةِ إِمَامٍ مَعَ عَدَّمِ القُدْرَةِ، وَلَا يَجُوزُ هَذَا. وَلِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ فِي الإِمَامَةِ العَدَالَةُ؛ لَمْ يَجُزْ خُلُقُ الإِمَامَةِ مِنْ عَدْلٍ، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَىٰ ذَلِكَ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

#### الصِّفَةُ النَّانِيَةُ:

أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ صِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا فِي: الحُرِّيَّةِ، وَالبُلُوغِ، وَالعَقْل، وَالبَصِيرَةِ (٦)، وَالعَدَالَةِ، وَالعِلْم.

<sup>(</sup>٦) بياض بقدر كلمة، وعلى الطُّرَّة طَرَف الكلمة، والمُثبت من «مُختصر المُعتمد».



<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو مُحمَّد بن عبد الوهَّاب بن سَلَّام، أبو عليّ البَصري، شَيخ المُعتزلة، تُوفِّي سنة ٣٠٣ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٧/٧)

<sup>(</sup>٣) في «مُختصر المُعتمد»: (يجوز، وإذا خلوا جاز نصب إمام).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه القَاضِي عبد الجبَّار في «المُغني»: (٢٠/ ١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».



وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: الإِجْمَاعُ.

وَلِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُوَلَّىٰ القَضَاءَ وَالأَحْكَامَ، وَلَهُ أَنْ يُبَاشِرَ القَضَاءَ وَالحُكْمَ بِنَفْسِهِ، وَيَتَصَفَّحُ أَمْرَ خُلَفَائِهِ، وَلَا يَصْلُحُّ ذَلِكَ إِلَّا مِمَّنْ يَكُونُ عَالِمًا بِذَلِكَ وَمَوْصُوفًا [بهِ] (۱).

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ صِحَّةِ إِمَامَةِ مَنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ مِنَ الخُلَفَاءِ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَىٰ صِفَةِ مَنْ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ مِنَ العِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ.

وَالوَجْهُ فِيهِ: أَنَّهُ فِي مُرَاعَاةِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ إِشْكَالُ، وَيَبْعُدُ اجْتِمَاعُهَا؛ فَجَازَ الإِخْلَالُ بِالعِلْمِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: القَاضِي، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ العِلْمِ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَقِّهِ الْأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَقِّهِ الشَّرَائِطُ المُعْتَبَرَةُ فِي الخَلِافَةِ.

### الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ:

أَنْ يَكُونَ [بَصِيرًا] (٣) فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الحَرْبِ وَالحُدُودِ وَالسِّيَاسَةِ، لَا تَلْحَقُهُ رَأْفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَالذَّبِّ عَنِ الإِمَامَةِ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إِنَّمَا نُصِّبَ لِأَجْلِ هَذِهِ الأُمُورِ وَمَا يُشَاكِلُهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الطُّمُورِ وَمَا يُشَاكِلُهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصَّفَةِ؛ قَصَرَ عَمَّا أُقِيمَ لِأَجْلِهِ، وَطَمَعَ فِي المُسْلِمِينَ عَدُوَّهُمْ، وَأَدَّىٰ ذَلِكَ إِبْطَالِ مَا أُقِيمَ لِأَجْلِهِ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>۲) یأتی ص (۳٤۹).



الصِّفَةُ الرَّابِعَةُ:

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَفْضَلِهِمْ فِي العِلْمِ.

وَجَمِيعُ هَذِهِ الأُمُورِ وَاجِبَةٌ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ عَارِضٌ عَنْ إِمَامَةِ [الأَفْضَلِ؛ فَيُسَوِّغُ نَصْبَةِ الْمَفْضُولِ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ فِعْلَ الصَّحَابَةِ وَطَلَبَهُمُ ] (١) اَلْأَفْضَلَ فَالأَفْضَلَ. وَهَذَا فَصْلٌ يَأْتِي الكَلَامُ فِيهِ فِي (١) جَوَازِ إِمَامَةِ المَفْضُولِ (٣).

6 % · · · · · · · · · · · · ·



<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والاستدراك من «مُختصر المُعتمد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على) قد صُحِّحت إلى المُثبت.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص (٣٦٠).





فَإِنْ وُجِدَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ حَالَ العَقْدِ، ثُمَّ /عُدِمَتْ بَعْدَ العَقْدِ، فَهَلْ يُوجِبُ ١٤٩ب ذَلِكَ خَلْعَهُ وَسُقُوطَ طَاعَتِهِ؟

#### نَظَرْتَ:

فَإِنْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ فِي المَصَالِحِ وَمَا نُصِّبَ لَهُ اُوْجَبَ فَالِثَ خَلْعَه، مِثْلُ: تَطَابُقِ الجُنُونِ، وَذَهَابِ التَّمْيِيزِ بِالْخَرَفِ وَالْعَمَىٰ وَالْخَرَسِ ذَلِكَ خَلْعَه، مِثْلُ: تَطَابُقِ الْجُنُونِ، وَذَهَابِ التَّمْيِيزِ بِالْخَرُفِ وَالْعَمَىٰ وَالْخَرَسِ وَالْصَّمَمِ، أَوْ حَصَلَ زَمِنًا لَا يُمْكِنُهُ حُضُورُ الْحُرُوبِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَالْصَّمَمِ، أَوْ حَصَلَ زَمِنًا لَا يُمْكِنُهُ حُضُورُ الْحُرُوبِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ تَمْنَعُ حُصُولَ المَقْصُودِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ، وَحِمَايَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَلِكَ إِنْ حَصَلَ مَأْسُورًا مَعَ العَدُوِّ مُدَّةً يُخَافُ مَعَهَا الضَّرَرُ الدَّاخِلُ عَلَىٰ [الأُمَّةِ](١)، وَيُئِسَ مَعَهَا مِنْ خَلَاصِهِ؛ وَجَبَ الإسْتِبْدَالُ بِهِ.

فَإِنْ فُكَّ أَسْرُهُ، أَوْ ثَابَ عَقْلُهُ، أَوْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ وَزَمَانَتِهِ؛ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ أَمْرِهِ، وَكَانَ رَعِيَّةً لِلوَالِي بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ عُقِدَ لَهُ عِنْدَ خَلْعِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ الحَقِّ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ. لَهُ فِيهِ.

وَإِنْ حَدَثَ فِي زَمَانِهِ غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ خَلْعَهُ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا: يُخْلَعُ بِذَلِكَ. أَفْضَىٰ إِلَىٰ أَنْ لَا تَسْتَقِرَّ الإِمَامَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي لُخْلَعُ بِذَلِكَ. أَفْضَىٰ إِلَىٰ أَنْ لَا تَسْتَقِرَّ الإِمَامَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي الطَّاعَاتِ وَالعِلْمِ، فَيَفْضُلَ غَيْرَهُ؛ فَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الإمامة) والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».





وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَقْدَحُ فِي دِينِهِ ؟ نَظَرْتَ:

فَإِنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ؛ خَرَجَ عَنِ الإِمَامَةِ، وَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنِ المِلَّةِ، وَوَجَبَ قَتْلُهُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُفُرُ ، لَكِنْ فَسَقَ فِي أَفْعَالِهِ ؟ بِأَخْذِ الأَمْوَالِ ، وَضَرْبِ الأَبْشَارِ ، وَتَنَاوُلِ النَّفُوسِ المُحَرَّمَةِ ، وَتَضْيِيعِ الحُقُوقِ ، وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ ، وَشُرْبِ الخَمْرِ ، وَنَعْدٍ النَّفُوسِ المُحَرَّمَةِ ، وَتَضْيِيعِ الحُقُوقِ ، وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ ، وَشُرْبِ الخَمْرِ ، وَنَعْدٍ النَّفُوسِ المُحَرَّمَةِ ، وَتَضْيِيعِ الحُقُوقِ ، وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ ، وَشُرْبِ الخَمْرِ ، وَنَعْدٍ النَّهُ وَلَا يَعْدُ ، فَهَلْ يُوجِبُ ذَلِكَ خَلْعَهُ ، أَمْ لَا ؟

ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱) - فِي كِتَابِهِ (۱) - عَنْ [أَصْحَابِنَا] (۳): أَنَّهُ لَا يَنْخَلِغُ بِذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ الخُرُوجُ عَلَيْهِ (۱).

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ البَرْبَهَارِيُّ (٥) فِي ﴿ شَرْحِ السُّنَّةِ ﴾ (٦): وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَةِ المُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا لَمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ لَا يَرَاهُ إِمَامًا، بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (٧).

 <sup>(</sup>٧) جاء في النُّسخة الخَطِّية المَنسُوبة له (٤/ أ) هكذا: (والسَّمع والطَّاعة للأئمة فيما يُحِبُّ اللَّه ويرضى، ومَن وَلِيَ الخِلَافة بإجْمَاع النَّاس عليه ورضَاهم به؛ فهو أمير المُؤمِنين، وَلا يَحِل لأحدِ أن يبيتَ ليلةً ولا يَرَى أن عَليه إِمَامًا، بَرًّا كَان أو فَاجِرًا)



<sup>(</sup>١) أي الحسن بن حَامِد الورَّاق.

<sup>(</sup>٢) لم أتبينه، ولعلَّه كِتَاب شَرح أُصُول الدِّين، واللَّه أعلم.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (اصحابه)، والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».

 <sup>(</sup>٤) زيادة في «مُختصر المُعتمد»: (بل يَجب وعظه وتخويفه، وترك طَاعته في شَيءٍ ممَّا يَدعو إليه مِن معَاصِي اللَّه تعالى).

<sup>(</sup>٥) هو الحَسن بن عَليَ بن خَلَف، تُوفِّي سنة ٣٢٩ هـ. «الطَّبقات»: (٣/ ٣٩)

<sup>(</sup>٦) كِتَابٌ ثَابِت النِّسبة له، وقد طبع كتابا بهذا الاسم مَنسُوبًا له على الرَّغم من نسبته في أكثر من مَوضِع من النُّسخة الخطية إلى غلام خليل، وقد حاول من تصدى إلى تحقيق الكتاب دفع ذلك بغير حُجَّة، سِوى تشَابه بعض النُّصوص، وأرى أنَّ هذا ليس بدليل على صِحَّة النِّسبة له ونفيها عن غُلام خَليل، والله أعلم.



وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِذَلِكَ.

وَرَأَيْتُ جُزْءًا عَتِيقًا - فِي كُتُبِ أَبِي حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ - فِي السُّنَّةِ (۱)، تَصْنِيفَ أَحْمَدَ، وَرِوَايَةَ أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ ابْنِ أَبِي العَنْبَرِ (۱)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ [المَنْقَرِيِّ (۱)] (۱)، عَنْ عَبْدُوسَ بْنِ مَالِكِ العَطَّارِ (۱) - وَقَدْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ [المَنْقَرِيِّ (۱)] (۱)، عَنْ عَبْدُوسَ بْنِ مَالِكِ العَطَّارِ (۱) - وَقَدْ ذَكَرَ (۱) أَبُو بَكْرِ عَبْدُ العَزِيزِ فِي «كِتَابِ السُّنَّةِ» - : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبُلِ يَقُولُ: أُصُولُ السُّنَّةِ ...، وَذَكَرَ الكَلَامَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَمَنْ وَلِيَ الخِلَافَةَ وَسُمُ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً، وَسُمِّيَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، دَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ جَائِزَةٌ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا.

وَظَاهِرُ هَذَا: يَقْتَضِي أَنَّ العَدَالَةَ إِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالَ العَقْدِ؛ صَحَّ. وَظَاهِرُ هَذَالَةُ وَطَاهِرُ هَذَالَةً إِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالَ العَقْدِ؛ صَحَّ. وَذَلِكَ فِي وَلِأَنَّهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كَانَ يَدْعُو الخَلِيفَةَ الَّذِي امْتَحَنَهُ بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ فِي

غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ «كِتَابِ المِحْنَةِ»:

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعل الصّواب: (ذكره).



<sup>(</sup>١) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في «زاد المُسافر» رقم: (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو المَطبُوع باسم رسَالة عَبدُوس بن مَالك العطَّار، وأخرجه ـ مُقطَّعًا ـ أبو بكر الخلَّال في «أَسرح «المَبسُوط» ـ كِتَاب السُّنة ـ وهي في المَطبُوع برقم: (١٦٦) و (١٦٩)، واللَّالَكَائي في «شَرح أُصُول اعتقَاد أهل السُّنة» رقم: (٢٨٩)، والقَاضِي أبو الحُسين ابن أبي يعلَى في «الطبقات»: (٢/ ١٦٦)، وذكره ـ بعضه ـ غُلام الخَلَّال في «زاد المُسَافِر» رقم: (٤٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) الحَسَن، تُوفِّي سنة ٢٩٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣١٣)

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دِمَشق»: (٥٣/ ١١٩)

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في الأصل إلى: (المقبري) مُهملة.

<sup>(</sup>٦) يرويه أبو بكر الخلَّال رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن أبي جعفَر المَنقَري به.



فَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي يَوْمِ الدَّارِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، تَأْذَنُ لِي فِي الكَلَام؟(١)

وَكَانَ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَا أَعْطَوْنِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ('').

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَرَىٰ طَاعَتَهُ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ (٣). وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ فُجُورَهُ لَا يُوجِبُ عَزْلَهُ.

وَذَهَبَ المُعْتَزِلَةُ (١) وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ (٥) إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْخَلِعُ بِذَلِكَ (٦). أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ: فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا ؟ قَالَ: فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ: السُّلْطَانُ، وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ اليَوْمَ؟! ـ وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ يُمْتَحَنُ فِيهِ القُضَاةُ ـ

فَقَالَ: أَنَا لَمْ أَقُلْ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ اليَوْمَ (٧).

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ الفِعْلِ عَنْ كَوْنِهِ سُلْطَانًا وَالِيًّا.

وَالوَجْهُ فِي أَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ:

<sup>(</sup>١) رواية حَنبل بن إسحَاق ص (٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواية صَالح بن أحمَد ص (١٥١)، رواية حَنبل بن إسحَاق ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواية صَالح بن أحمَد ص (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «المُغنِي» للقَاضِي عبد الجبَّار: (٢٠/ ١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) «تَمهِيد الدَّلائل» ص (٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن عَقيل ـ من أصحَابنا ـ في «الإرشَاد» ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>٧) نقلها المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه «الأحكام السُّلطَانية» ص (٨٦)، ولم أجدها في مَصدر أقدم.



بِإِسْنَادِهِ ('): عَنْ أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، مَنْ عَرَفَ بَرِئ، وَمَنْ نَكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ كَمَنْ تَابَعَ».

قَالُوا: /أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟

قَالَ: «لَا، مَا صَلُّوا» (٢).

وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٣)</sup>: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيًّا كَأَنَّ<sup>(4)</sup> رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (٥).

وَبِإِسْنَادِهِ (٢): عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ (٧)، قَالَ: سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ [سَلَمَة] (٨) الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ فَسَأَلُونَا حَقَّهُمْ وَمَنَعُونَا حَقَّنَا، بِمَ (٩) تَأْمُرُنَا؟

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، فَخَبَّرَهُ (١) الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ (١٠)» (١١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٨٤٦)، والبزَّار في «المُسند» رقم: (٤٤٧٢)، والطَّبراني=



۰۰/ب

<sup>(</sup>١) «الشَّريعة» رقم: (٧٥) و (٧٤) بلفظ: (ومن كَرِهَ سَلِمَ، ولكن من رَضِيَ وتَابَع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) «الشَّريعة» رقم: (٧٦) بلفظ: (حَبَشِيٌّ).

<sup>(</sup>٤) عليها ضبَّة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٢١٢٦)، والبُخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٧١٤٢)، وأبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٤١٧٦) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) «الشَّريعة» رقم: (٨٠) بلفظ: (فما تأمرنا) و (فجبذه الأشعث) و (فإنما عليهم ما حُمِّلوا).

<sup>(</sup>٧) وَائِل بن حُجر الكِندي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>A) تصحّفت في الأصل إلى: (مسلمة). (٩) كذا مُعجَمة ومُشكَّلة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) على طُرَّة الأصل: (صوابه: ألا سمعت إلى قول اللَّه تعالى: (فإنما عليه ما حمل...) الآية).



وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: "لَعَلَّلُ وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: "لَعَلَّلُ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَإِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَاكَ لِأَمْرِ فِيهِ مَنْقَصَةٌ لِدُنْيَاكَ؛ فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي حُرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ دَعَاكَ لِأَمْرٍ فِيهِ مَنْقَصَةٌ لِدُنْيَاكَ؛ فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي (۱).

وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿خِيَارُ الْمَتِكُمُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ [أَئِمَّتِكُمُ] الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». [أَئِمَّتِكُمُ] (١) أُمَّتِيَ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟

قَالَ: «[لا] (٥) مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ [وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي] (١) شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ بَدُا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ بَدُا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ» (٦).

وَلِأَنَّ فِسْقَهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ المِلَّةِ، وَلَا يَمْنَعُهُ عَنِ النَّظَرِ فِيمَا نُصِّبَ لَهُ، [فَلا] (٧) يُوجِبُ خَلْعَهُ.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (ولا) والتَّصويب من «مُختصر المُعتمد».



في «المُعجم الكَبير»: (١٦/٢٢) من حديث سَلمة بن يَزيد الجُعفي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، عندهم: (فجذبه الأشعث) و (عليهم ما حملوا).

<sup>(</sup>١) «الشَّريعة» رقم: (٨١) بلفظ: (دعاك إلى أمر مَنقصةٍ في دنياك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ نُعيم بن حَمَّاد في «الفِتن» رقم: (٣٨٩)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف، رقم: (٣٤٤٠٠)، وابن زَنجَويه في «الأموَال» رقم: (٣٠) من هذه الطَّريق.

 <sup>(</sup>٣) «الشّريعة» رقم: (٨٤).
 (٤) في الأصل: (خياركم ... وشرار أمتي).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (فأتى)، والتَّصويب والاستدراك من «الأمر بالمعرُّوف».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٨٥٥)، والدَّارمي في «السُّنن» رقم: (١٨٥٥)، وابن أبي عَاصِم في «السُّنة» رقم: (١٠٧١) من هذه الطَّريق.



دَلِيلُهُ: إِذَا حَدَثَ فَضْلٌ فِي غَيْرِهِ، فَيَصِيرُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ لَمْ<sup>(١)</sup> يُوجِبْ ذَلِكَ خَلْعَهُ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهُ كُفْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنِ المِلَّةِ.

وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الجُنُونُ وَالعَمَىٰ وَالخَرَسُ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ عَنِ النَّظِرِ فِيمَا نُصِّبَ

فَإِنْ قِيلَ: اعْتِبَارُ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup> لَا<sup>(١)</sup> يَمْنَعُ مِنَ اسْتِقْرَارِ الإِمَامَةِ، لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ، وَالْفِسْقُ بِخِلَافِهِ.

قِيلَ: فِي الْفِسْقِ مَعْنَى آخَرُ، وَهُوَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الْهَرْجِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَمِنْ مَذْهَبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٥): أَنَّ الفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْإِبْتِدَاءَ أَيْضًا. /وَيَحْتَجُّ بِعُمُوم 1/01 الأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ(٦)، وَأَنَّهَا تَعُمُّ الإبْتِدَاءَ وَالإسْتِدَامَةَ.

وَلِأَنَّ الِابْتِدَاءَ أَحَدُ حَالَتَي الإِمَامَةِ؛ فَلَمْ يُنَافِهَا الفِسْقُ، دَلِيلُهُ: حَالَةُ الإسْتِدَامَةِ. وَالْأَشْبَهُ: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْإِبْتِدَاءِ وَالْإِسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا تَعَيَّنَ فَالعُدُولُ عَنْهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإَسْتِدَامَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ، فَفِي عَزْلِهِ وَخَلْعِهِ مَا يُفْضِي إِلَىٰ الهَرْجِ؛ وَلِهَذَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الْإِبْتِدَاءِ وَالْإِسْتِدَامَةِ فِي المَفْضُولِ.



<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولم) والواو ما هي إلا ضمة الهاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة في «مُختصر المُعتمد»: (و لأنَّه لَو كَان فِسقُه يُوجِب خَلعه؛ لم يُطَالَب عُثمَان بأن يَخلَع نفسه مع اعتقَاد بعضَهم أنَّه قد وجَد من جِهَته مَا أُوجَب فِسقَه ـ ومَعَاذ اللَّه أن يَكُون ذلك ـ ، فلمَّا طَالَبوه وامتَنع؛ عَلمنَا أنَّهم لَم يَروا خَلْعَه بِتَجرُّد الفِسق).

<sup>(</sup>٣) أي أن يكون الحَادث عَلى بَدنه؛ كَالجُنُون والعَمَى والخَرَس.

<sup>(</sup>٤) أضافها النَّاسخ استدراكًا.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص (٣٥١).



وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ: يَنْخَلِعُ بِذَلِكَ. بِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ ('')، قَالَ: أَنْ عَصْمَةُ بُنُ [عِصَامِ ''] ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ، أَهُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ [بَنْ] ''الْ حَدَّثَنَا [قُرَادُ ''] '') ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ [بَنْ] ''الْ حَدَّثَنَا [قُرَادُ '') أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّاً لللّهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ اللّهِ عَلَيْلَاللّهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ اللّهِ عَلَيْلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْنَاقِكُمْ، فَأَيِلُ السَّتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ ؛ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى أَعْنَاقِكُمْ، فَأَيِلُ السَّتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ ؛ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى أَعْنَاقِكُمْ، فَأَيِلُ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ ؛ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى أَعْنَاقِكُمْ، فَأَيِلُ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ ؛ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى أَعْنَاقِكُمْ، فَأَيلُو مَنْ أَيْمُولِكُمْ وَنُوا دَاعِينَ ('') أَشْقِياءَ، وَكُلُوا مِنْ أَيْمَانِكُمْ "('') فَخَمْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا دَاعِينَ ('') أَشْقِياءَ، وَكُلُوا مِنْ أَيْمَانِكُمْ "('') وَقَدْ سَأَلُهُ مُ وَلَا لَمْ مَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ؟ عَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ؟

قَالَ: [سَالِمُ بْنُ أَبِي] (١) الجَعْدِ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ (١٠).

وَعَلَىٰ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ فِعْلًا يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ، وَهَكَذَا فِي الحَبَرِ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ»(١١).

<sup>(</sup>١) «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٧٨) بلفظ: (كلوا من كد أيديكم).

<sup>(</sup>٢) العُكبَري. «تاريخ بغداد»: (١٤/ ٢٢٨) (٣) تصحَّفت في الأصل إلى: (عاصم).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرَّحمن بن غَزْ وَان، أبو نُوح الخُزَاعِي، تُوفي سنة ٢٠٧هـ. «السِّير»: (٩/ ١٥٥)

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في الأصل إلى: (زياد)، والتَّصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والمَصدر، وفي المَصَادر: (زَرَّاعِين).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ الطّبراني في «المُعجم الأوسَط»: (٧٨٥١)، وابن الأعرَابي في «المُعجم» رقم: (١٣٠١)، والخَطيب في «التّاريخ»: (٤/ ٨٨٥) من هذه الطّريق.

<sup>(</sup>٩) سقط في الأصل، والاستدراك من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «العِلل» ـ المُنتخب ـ رقم: (٩٢).

<sup>(</sup>۱۱) تقدَّم تخریجه ص (۳۵۲) حاشیة رقم (۵).



وَاحْتُجَّ بِمَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ('': حَدَّثَنِي '' مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ ''': أَنَّ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ ''': أَنَّ مَعَمَّدِ بْنُ عَلِيَّ أَنِي هُوَيْرَةً مَّالَ: حَدَّثَنَا عَبُّد الرَّزَّاقِ، عَنْ مُعَمَرٍ '' ، عَنْ ابْنِ '' ) أَبِي ذِئْبِ '' ، عَنْ سَعِيدٍ ' ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «لِقُرَيْشَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ؛ مَا اثْتُمِنُوا فَأَدَّوْا، وَمَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَمَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَمَا اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَمَا الْشَرْحِمُوا فَرَحَمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

وَالجَوَابُ: أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ مَعْمَرٌ غَيْرَ حَدِيثٍ<sup>(٩)</sup>.

وَإِنْ صَحَّ؛ /فَتَأْوِيلُهُ مَا تَقَدَّمَ (١٠٠).

وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُقَابَلَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ (١١)، وَأَخْبَارُنَا أَوْلَىٰ؛ لَإِنَّهَا



٥١/ب

<sup>(</sup>١) «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل: (ابن)، وموضعها الصَّحيح يأتي.

 <sup>(</sup>٣) لم أتبينه، يَروي الخَلَّال عن مُهنَّا بوَاسِطَتين: مُحمَّد بن عَلي بن بَحر السِّمسَار، ومُحمَّد بن عَلي بن مَحمُود بن قَدِيد الورَّاق.

<sup>(</sup>٤) ابن عَجْلان، أبو الهَيثم المُهَلّبي، تُوفّي سنة ٢٢٤ هـ. «السّير»: (١٠/ ٨٨٤)

<sup>(</sup>٥) ابن رَاشِد، «الجَامِع» رقم: (١٩٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، وألحقت في مَوضِع غير صَحِيح تقدم.

<sup>(</sup>٧) هو مُحمَّد بن عبد الرَّحمن بن المُغيرة، أبو الحَارث المَدني، تُوفِّي سنة ١٥٨ هـ. «السِّير»: (٧/ ١٣٩)

<sup>(</sup>٨) المَقبُري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٩) «المَبسُوط» - كتاب السُّنة - رقم: (٨٢).

<sup>(</sup>١٠) هو الإقدَام عَلى فِعل يَنقُل عَن المِلَّة.

<sup>(</sup>۱۱)ص (۳٤٠ ـ ۳٤٢).

والمالك الماء



أَصَحُّ سَنَدٍ.

وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ عَمِلَتْ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ (١).

وَاحْتُجَّ: بِأَنَّ الفِسْقَ مَعْنَى يُوجِبُ تَغْيَّرَ صِفَةٍ، لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الإبْتِدَادِ مَنَعَ مِنْ صِحَّةِ عَقْدِ الإِمَامَةِ، فَإِذَا طَرَأَ؛ أَوْجَبَ الخَلْعَ، دَلِيلُهُ: العَمَىٰ وَالجُنُورُ وَالعَجْزُ عَنِ التَّدْبِيرِ.

وَ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَضْلُ غَيْرِهِ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَغْيِيرٍ فِي صِفَتِهِ، وَإِنَّمَا ذَلِلَ تَغْيِيرٌ فِي صِفَةِ الغَيْرِ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ أَنْ يَمْنَعَ صِحَّةَ الْعَقْدِ ابْتِدَاءً، وَلَا يَمْنَعُ اسْتِدَامَنَا! بِدَلِيل: عَدَم الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ وَالْعِدَّةِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِحْرَامِ.

وَ عَلَىٰ أَنَّ المَعْنَىٰ فِي تِلْكَ الأَشْيَاءِ أَنَّ عَدَمَهَا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ فِيمَا نُصِّبَلَهُ وَهَذَا بِخِلَافِهِ.

وَاحْتُجَّ: بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ: بِأَنَّهُ يَمْلِكُ الوِلَايَةَ فِي حَالِ فِسْقِهِ أَوْلا يَمْلِكُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ. لِأَنَّ الفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الوِلَايَانِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ. لِأَنَّ الفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الوِلَايَانِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَقِفُ الحَالُ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَدِ. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الخَلْعُ.

وَالْجُوَابُ: أَنَّ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ يُنَصِّبُونَ حَاكِمًا يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَنْفِيذِ الأَحْكَامِ، كَمَا قُلْنَا فِي المُلْتَقِطِ إِذَا كَانَ فَاسِقًا؛ لَمْ يُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ، بَلْ يُضَمُّ إِلَىٰ يَدِهِ الأَحْكَامِ، كَمَا قُلْنَا فِي المُلْتَقِطِ إِذَا كَانَ فَاسِقًا؛ لَمْ يُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ، بَلْ يُضَمُّ إِلَىٰ يَدِهِ يَدُ أُخْرَىٰ "، وَكَذَلِكَ المُوصَىٰ إِذَا ضَعُفَ عَنِ القِيَامِ؛ يُضَمُّ إِلَيْهِ آخَرُ، وَلَا يُخْرَجُ يَدُ أُخْرَىٰ ")، وَكَذَلِكَ المُوصَىٰ إِذَا ضَعُفَ عَنِ القِيَامِ؛ يُضَمُّ إِلَيْهِ آخَرُ، وَلَا يُخْرَجُ

<sup>(</sup>٢) خالف القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «الجَامِع الصَّغير» ص (٣٧٨) فقد صحَّح التقاط الفَاسِق دُون ضَم أَمِين.



<sup>(</sup>۱) ص (۸۷).



عَنِ الوَصِيَّةِ (١)؛ كَذَلِكَ هَا هُنَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَلَّ مِثْلُ هَذَا ـ إِذَا تَطَابَقَ الجُنُونُ وَالعَمَىٰ وَالخَرَسُ ـ أَنْ يُنَصَّبَ عَنْهُ حَاكِمٌ أَمِينٌ.

قِيلَ: تِلْكَ الأَشْيَاءُ فِي العَادَةِ إِذَا وُجِدَتْ دَامَتْ، فَفِي الْإِنْتِظَارِ بِهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الفِسْقُ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ فِي العَادَةِ يُرْجَىٰ لَهُ الرُّجُوعُ وَالتَّوْبَةُ؛ فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ الجُنُونِ فِي الزَّمَانِ اليَسِيرِ، وَمَجْرَىٰ الخَرَسِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: وِلَايَةُ الأَبِ وَالوَصِيِّ؛ فَإِنَّ الفِسْقَ يُنَافِي /اسْتِدَامَتَهَا؛ لِأَنَّ ءَ تِلْكَ وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ، وَهِيَ أَضْعَفُ؛ فَجَازَ أَنْ يُنَافِي الفِسْقُ الِاسْتِدَامَةَ، وَهَذِهِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ، فَهِيَ آكَدُ.

وَاحْتُجَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِسْقُ الحَاكِمِ يَمْنَعُ اسْتِدَامَةَ الحُكْمِ كَذَلِكَ الإِمَامَةُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الوِلَايَةُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ وِلَايَةَ الحَاكِمِ خَاصَّةٌ، وَهِيَ أَضْعَفُ، وَهَذِهِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ، فَهِيَ آكَدُ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: لِلحَاكِمِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ عَزْلَ نَفْسِهِ.

الثَّانِي: أَنَّ عَزْلَ الحَاكِمِ لَا يُفْضِي إِلَىٰ الهَرْجِ، وَعَزْلُ الإِمَامِ يُفْضِي إِلَىٰ الهَرْجِ، وَعَزْلُ الإِمَامِ يُفْضِي إِلَىٰ الهَرْجِ. لهَرْج.

الهَرْجِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ نَصْبُ حَاكِمٍ فِي الحَالِ، وَيَتَعَذَّرُ نَصْبُ الإِمَامِ فِي الحَالِ، حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الكَلِمَةُ عَلَيْهِ، وَتَجْتَمِعَ الشَّرَائِطُ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) «المُختصر» للخِرَقِي ص (٢٠٦)، وخَالَف القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «الرِّوَايتين» (٢/ ٢٤) فقد صحَّح بُطلَان الوَصية.



1/05



وَرُبَّمَا قَالُوا أَيْضًا: لَمَّا كَانَ الفِسْقُ يُنَافِي ابْتِدَاءَ عَقْدِ الإِمَامَةِ؛ جَازَ أَنْ يُنَافِي اسْتِدَامَتَهَا، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ.

قِيلَ: ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ (١) لَا يُنَافِي الْإِبْتِدَاءَ أَيْضًا.

وَالوَجْهُ فِيهِ:

عُمُومُ الأَخْبَارِ.

وَأَنَّهَا تَعُمُّ الِابْتِدَاءَ وَالِاسْتِدَامَةَ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ مُبَايَعَتِهِ يُفْضِي إِلَىٰ الهَرْجِ. وَلاَّنَّهُ' ۚ إِجْمَاعَ السَّلَفِ، عَصْرٌ بَعْدَ عَصْرٍ، مِنْ عُلَمَاءِ الوَقْتِ، حَصَلَتْ مِنْهُمُ المُبَايَعَةُ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ.

وَلَا يَلْزَمُ عَلَىٰ هَذَا إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الأَمْرِ وَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ أَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ عَبْدُا أَنَّهُ(٣) لَا تَصِحُّ مُعَاقَدَتُهُ؛ لِأَنَّ مِنْ غَالِبِ الحَالِ أَنَّ الغَلَبَةَ لَا تَحْصُلُ لِمَنْ عُدِمَ فِيهِ النَّسَبُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَطَاوَلُ لَهَا، فَكَذَلِكَ (١) العَبْدُ وَالكَافِرُ؛ فَلَا يُعْتَدُّ بِالشَّاذِ وَالنَّادِرِ.

**⊘**\**0** • • **)**\**0** 

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعلها: (وكذلك).



<sup>(</sup>١) تقدَّم ص (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) لعل صوابها: (ولأن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لأنه) صُحِّحت إلى المُثبت.





فَإِنْ مُنِعَ الإِمَامُ مِنَ النَّظِرِ فِيمَا جُعِلَ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ بَعْضِهِ؛ لَا يُوجِبُ خَلْعَهُ، وَلَا القَدْحَ فِي إِمَامَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا القَدْحَ فِي إِمَامَتُهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقَدْ تَعَذَرَ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا إِمَامَةٌ؛ لِعِلْمِنَا أَنَّهُ لَا إِمَامَ مِنَ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا وَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ إِقَامَةُ أَحْكَامٍ وَتَنْفِيذُ وِلَايَاتٍ فِي أَطْرَافِ البِلَادِ؛ لِظُهُورِ فِتَنٍ وَحُرُوبٍ. عَلَيْهِ إِقَامَةُ أَحْكَامٍ وَتَنْفِيذُ وِلَايَاتٍ فِي أَطْرَافِ البِلَادِ؛ لِظُهُورِ فِتَنٍ وَحُرُوبٍ.

وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَىٰ صِحَّةِ إِمَامَتِهِمْ ؛ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيهَا، وَإِذًا لَمْ يُوجِبْ خَلْعَهُ.

وَقَدْ قِيلَ: يَجِبُ إِيقَافُ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيُنْظَرُ إِلَىٰ حِينِ خَلَاصِهِ، أَوْ مَوْتِهِ، أَوْ الإسْتِبْدَالِ بِغَيْرِهِ.

وَقِيلَ: يَجِبُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ /المُسْلِمُونَ لَهُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِيمَا كَانَ يَتَوَلَّاهُ، ٢٥/ب وَيَكُونُ خَلِيفَةً لَهُ وَنَائِبًا عَنْهُ (١).

<sup>(</sup>١) «الأحكَام السُّلطانية» للمَاوردي ص (٤٨).









وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ المَفْضُولِ وَنَصْبُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَارِضٌ يَمْنَعُ مِنْ نَصْبَهِ الفَاضِلِ؛ مِثْلُ أَنْ يُخَافَ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بِوِلَايَةِ الفَاضِلِ، تُؤَدِّي إِلَىٰ هَرْجٍ وَفَسَادٍ وَتَعْطِيلَ الأَحْكَام.

وَمِثْلُ أَنْ لَا يَكُونَ الفَاضِلُ عَالِمًا بِالسِّيَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ عِلْمًا أَوْ عِبَادَةً؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بِهِ غَفْلَةٌ، وَكَثْرَةُ سَهْوٍ وَنِسْيَانٍ.

وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الفَاضِلُ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ، أَوْ لَا يَكُونَ قُرَشِيًّا. وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ ضَجُورًا لَا صَبْرَ لَهُ، وَيَكُونَ المَفْضُولُ صَبُورًا عَلَيْهَا.

وَيَجُوزُ أَنْ يُولِّى المَفْضُولُ إِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ إِلَيْهِ أَسْكَنَ، وَكَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ جُمَعَ.

وَ فَإِذَا عَرَضَ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ ؟ عُدِلَ عَنِ الفَاضِلِ إِلَىٰ المَفْضُولِ.

خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ المُرْجِئَةِ<sup>(۱)</sup>، وَالجَاحِظِ<sup>(۱)</sup> مِنَ المُعْتَزِلَةِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: لَا تَجُوزُ إِمَامَةُ المَفْضُولِ بِحَالٍ.

<sup>(</sup>٣) «أُصُول الإيمَان» لعبد القَاهِر ص (٢٣٢)، ويُنظر اختلافهم في ذلك في «المُغني»: (٢٠/١/٢٠).



<sup>(</sup>١) «الفَصْل في المِلل»: (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) هو عَمرو بن بَحر بن مَحبُوب، أبو عُثمان المُعتزلي، تُوفِّي سنة ٥٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١١٩٣)

وَخِلَافًا لِلخَوَارِجِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْضُولِ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ الفَاضِلِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِلعُذْرِ: أَنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يُنْصَبُ لِدَفْعِ العَدُوِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِلعُذْرِ: أَنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يُنْصَبُ لِدَفْعِ العَدُوِّ، وَحَمَايَةِ البَيْضَةِ، وَجَمْعِ الكَلِمَةِ، وَتَنْفِيذِ الأَحْكَامِ، فَإِذَا خِيفَ فِي نَصْبِهِ تَعْطِيلُ هَذِهِ الأُمُورِ؛ جَازَ العُدُولُ إِلَىٰ المَفْضُولِ.

وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أَيْضًا: جَعْلُ الشُّورَىٰ فِي سِتَّةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ فِيهِمْ فَاضِلًا وَمَفْضُولًا، وَقَدْ أَجَازَ العَقْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِذَا عُلِمَ أَنَّ فِي العَقْدِ لَهُ صَلَاحُ الأُمَّةِ.

فَإِنْ قِيلَ: الإِمَامَةُ جَزَاءٌ لَهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ فَيَسْتَحِقُّهَا، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْضُولِ عَلَيْهِ بِحَالٍ.

قِيلَ: هَذَا لَا يَصِحُ الْأَنْ الإِمَامَةَ هِي الْحَلُّ وَالْعَقْدُ وَإِقَامَتُهُ الْحُدُودَ وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ، أَوِ (٣) السُّنَّةُ وَالتَّعْلِيمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِيَّةِ (١)، فَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ عَمَل الأَحْكَامِ، أَوِ (٣) السُّنَّةُ وَالتَّعْلِيمُ عَلَىٰ الأَشْيَاءِ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ ثَوَابَ عَمَلِهِ، وَهَذَا لَوَجَبَ أَنْ يُبْقِيَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلقِيَامِ عَلَىٰ الأَشْيَاءِ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِي ثَوَابَ عَمَلِهِ، وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَمُوتَ أَبَدًا الْأَنْ مَا مِنْ حَالٍ يَصِيرُ إِلَيْهَا /إِلَّا وَذَلِكَ الفَضْلُ الَّذِي ٣٠ يَسْتَحِقُّ أَنْ لَا يَمُوتَ أَبَدًا الْفَضْلُ الَّذِي ٣٠ يَسْتَحِقُّ أَنْ لَا يَمُوتَ أَبَدًا الْفَضْلُ الَّذِي ٣٠ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَىٰ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي (٥) مَعَهُ، فَإِذَا أَمَاتَهُ، فَقَدْ أَزَالَ عَنْهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَهَذَا يُوجِبُ عَلَىٰ مَذَاهِبِهِمْ - أَنْ يَكُونَ قَدْ ظُلِمَ.



1/04

<sup>(</sup>١) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (٤٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والمفضول) والواو ما هي إلا ضمة الميم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «فَضَائِح البَاطِنية» ص (١٧)، «العَوَاصِم مِن القَوَاصِم» ص (٤٦).

<sup>(</sup>٥) مُهملة في الأصل.



وَلُوْ جَازَ أَنْ يَعْمَلَ فِي آخِرِ وَقْتِ حَيَاتِهِ مِثْلَ عَمَلِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ إِمَامَتِهِ، لَمُ يُجَازِيَهُ عَلَىٰ خَلَىٰ خَلَىٰ عَمَلِهِ (١)؛ لَوَجَبَ إِذَا اشْتَرَكَ جُمَهُ فِي الفَضْلِ أَوْ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَئِمَّةً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، رُورِ فِي الفَضْلِ أَوْ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَيْرِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَئِمَّةً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، رُورٍ بَا طِلٌ، وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونُوا أَئِمَّةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الفَضْلَ يُ مَعْهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَوَجَبَ أَنْ يَكُونُوا أَئِمَّةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (١٤)؛ لِأَنَّ الجَزَاءَ عَلَى الأَنْ الجَزَاءَ عَلَى النَّاسِ إِطَاعَتُهُمْ. الأَعْمَالِ لَا يَزُولُ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ فِي الآخِرَةِ، فَكَانَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِطَاعَتُهُمْ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِمَامَةُ المَفْضُولِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.

وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ الأَفْضَلَ فَالأَفْضَلَ؛

مِنْ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أُمِيُهُ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. وَخِيفَ الفِتْنَةُ، قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ(٣) أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاح، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ.

فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ ـ مِنْ خَوْفِ الفِتْنَةِ ـ : امْدُدْ يَدَكَ أَبَايِعْ لَكَ.

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: «أَتَقُولُ هَذَا وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ؟! وَاللَّهِ مَا كَانَ لَكَ فِي الْإِسْلَام فَهَّةٌ غَيْرُهَا» (١٠).

وَمَعُلُومٌ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ فِي الفَضْلِ وَالعِلْمِ وَالسَّابِقَةِ، وَكَوْنِهِ أَمِينَ هَذِهِ الأَبَّ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الفَاضِلُ مَوْجُودًا؛ لَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو بَكُ

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وذكره أبو بكر البَاقِلَّاني في «التَّمهيد» ص (٤٧٥) «منَاقب الأئمَّة الأربَعة» ص (٣٠٤).



<sup>(</sup>١) كذا العِبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في الدين والخير) والتَّصويب من الطُّرّة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أو) مُصحَّحة.



ذَلِكَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَمِنْ عُمَرَ، وَمَعَ عِلْمِ عُمَرَ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مُعَظِّمًا لِتَقْدِيمِهِ المَفْضُولَ عَلَىٰ عُبَيْدَةَ مُعَظِّمًا لِتَقْدِيمِهِ المَفْضُولَ عَلَىٰ عُبَيْدَةَ مُعَظِّمًا لِتَقْدِيمِهِ المَفْضُولَ عَلَىٰ الْفَاضِلِ: «مَا كَانَ لَكَ فِي الإِسْلَامِ فَهَّةٌ غَيْرُهَا» مَعْنَاهُ: هَفْوَةٌ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ لَكَ فِي الإِسْلَامِ فَهَّةٌ غَيْرُهَا» مَعْنَاهُ: هَفُوةٌ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ تَقْدِيمَ الفَاضِلِ عَلَىٰ المَفْضُولِ، وَأَقَرَّتُهُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ هَذَا القَوْلِ.

ـ وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ طَلْحَةَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ وَقَدْ وَلَيْتَ /عَلَيْنَا ٣٥/ب فَظًّا غَلِيظًا؟

قَالَ: ﴿ أَقُولُ: وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ (١) (١).

فَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ الأَفْضَل.

- وَلَمَّا حَضَرَتْ عُمَرَ الوَفَاةُ قَالَ: "قَدْ جَعَلْتُ هَذَا الأَمْرَ فِي هَؤُلَاءِ السَّتَّةِ مِنَ الرَّهْطِ الَّذِي تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَهُمْ خَيْرُكُمْ وَخَيْرُ مَنْ بَقِيَ "").

وَلَمْ يَجْعَلْ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الهِجْرَةِ، [حَتَّىٰ](') العَبَّاسُ مَعَ عِظَمِ مَحِلِّهِ وَقَرَابَتِهِ؛ لَمَّا اعْتَقَدَ كَوْنَهُمْ أَفْضَلَ مَنْ بَقِيَ.

ـ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي عُثْمَانَ: «[أُمَّرْنَا] (٥) خَيْرُنَا، وَلَمْ نَأْلُوا عَنْ أَمْرِهِ (٦)، ذَا

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي «مُختصر المُعتمد» والمصادر: (أعلاها)، والمُثبت لا يَظهر تصحُّفه.



<sup>(</sup>١) عليها ضبَّة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (١٠٧) حاشية رقم (٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ أبو عبد اللّه رَضَيَّلِيَّةُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٨٩) دون قوله (وهم خيركم ...) ولم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وجا) كأن الواو ضرب عليها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (امن).



فَوْقِ (۱)» (۲).

وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

(١) عليها ضبَّة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ذكره بهذا اللَّفظ أبو عبد اللَّه رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ في «المَسَائل»، أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «المَسَائل»، أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في «المَبسُوط» ـ كتاب السُّنة ـ رقم (٥٢٦)، وأخرجه ـ باختلاف لفظ ـ عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على «فضَائل الصَّحابة» رقم: (٣٩١)، وابن أبي شَيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٢٦٩٥)







وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: يَكُونُ مَعْصُومًا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَلَا شَيْءَ مِنَ المَعَاصِي أَصْلًا، لَا صَغَائِرَ وَلَا كَبَائِرَ.

دَلِيلُنَا:

أَنَّ الإِمَامَةَ جَارِيَةٌ مَجْرَىٰ الحُكْمِ وَالإِمَارَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُقِيمَ لِأَجْلِ إِقَامَةِ الحُدُودِ، وَاسْتِيفَاءِ الحُقُوقِ، وَرَدْعِ الظَّالِمِ، وَالإنْتِصَافِ لِلمَظْلُومِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الأَمِيرَ وَالحَاكِمَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَا مَعْصُومَيْنِ؛ كَذَلِكَ الإِمَامُ مِثْلُهُمَا.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا جَوَّزْنَا عَلَيْهِ الفِسْقَ، أَدَّىٰ إِلَىٰ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَىٰ إِمَامٍ آخَرَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الحَدَّ.

قِيلَ: يَأْتِي الجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ فِيمَا بَعْدُ(١).

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَخَالَفَ الأُمْرَاءَ وَالحُكَّامَ فِي هَذَا؛ جَازَ أَنْ يُخَالِفَهُمَا فِي بَابِ العِصْمَةِ.

قِيلَ: الدَّلَالَةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَوْ لَاهَا لَجَوَّزُ نَا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ لَجَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ



<sup>(</sup>١) «أُصُول الإيمَان» لعبد القَاهِر ص (٢٢١).

<sup>(</sup>۲) ص (۲۲٦).



دَلَّتُ عَلَىٰ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ غَيْرُ مَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ، فَكَيْفَ الإِمَامُ؟! (الأَنْبِيَاءِ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ وَاقَعُوا الذُّنُوبَ.

فَأَمَّا تَعَلَّقُهُمْ فِي وُجُوبِ عِصْمَةِ الإِمَّامِ بِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ ثُبُوتُ الوَعِيدِ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَىٰ الإِمَامِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الأُمَّةَ إِنَّمَا افْتَقَرَتْ إِلَىٰ الإِمَامِ الحُدُودِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَىٰ الإِمَامِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الأُمَّةَ إِنَّمَا افْتَقَرَتْ إِلَىٰ الإِمَامُ مَعْصُومًا لِأَنْهَا غَيْرُ مَعْصُومَةٍ بِأَسْرِهَا وَجُمْلَتِهَا، قَالُوا: فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مَعْصُومًا مِنْ سَائِرِ القَبَائِحِ وَالذُّنُوبِ، وَمَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الحُدُودُ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا نُصِبُوا لَهُمْ لِأَجْلِ وُجُوبِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، وَلِيَكُونَ الإِمَامُ لِأَجْلِ وُجُوبِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، وَلِيَكُونَ الإِمَامُ فَو المُسْتَوْفِيَ لَهَا، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُمْ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الإَمَامُ لَهُ إِلَىٰ عَيْرِ غَايَةٍ، وَذَلِكَ مُحَالًى مُخَالًى الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا؛ أَذَى إِلَىٰ غَيْرِ غَايَةٍ، وَذَلِكَ مُحَالًى .

قِيلَ: الإِمَامُ عِنْدَنَا إِذَا أَصَابَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ انْخَلَعَتْ إِمَامَتُهُ عِنْدَ إِصَابَةِ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَأْمُومًا، وَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ إِمَامٌ يُقِيمُ عَلَيْهِ الحَدَّ، ثُمَّ كَذَلِكَ الثَّانِي إِذَا أَصَابَ مَا يُوجِبُ الحَدَّ، وَهَذَا هُوَ المُسْتَقِرُّ فِي حُكْمِ الدِّينِ عِنْدَ سَائِرِ أَهْلَ الإخْتِيَارِ وَالنَّظَرِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا احْتَاجَتِ الأُمَّةُ إِلَىٰ إِمَامٍ؛ لِجَوَازِ وُقُوعِ مَا فِيهِ الحُدُودُ مِنْهَا. قِيلَ: لِأَنَّسَلِّمُ لَكَ أَنَّ الأُمَّةَ احْتَاجَتْ إِلَىٰ إِمَامٍ؛ لِجَوَازِ وُقُوعٍ مَا فِيهِ الحُدُودُ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ لَكَ أَنَّ الأُمَّةَ احْتَاجَتْ إِلَىٰ إِمَامٍ؛ لِجَوَازِ وُقُوعٍ مَا فِيهِ الحُدُودُ وَمَا جَرَىٰ مِنْهَا، وَإِنَّمَا احْتَاجَتْ إِلَىٰ إِمَامٍ إِذَا [وَاقَعُوا] (٢) مَا تَجِبُ فِيهِ الحُدُودُ، وَمَا جَرَىٰ مَجْرَاهَا، وَلَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ ذَلِكَ، لَمَا احْتَاجُوا إِلَىٰ إِمَامٍ أَصْلًا (٣).

<sup>(</sup>٣) بياض بقدر ثلاثة كلمات، وفي الطُّرَّة: (في الأصل: هم نسلم قولكم ).



<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وقعوا)، والتَّصويب من معنى قول المُؤلِّف في الصَّفحة التَّالية (مواقعتهم)، ويحتمل الصَّواب: (وقعوا فيما).



فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُمْ؛ لَمَا وَجَبَ نَصْبُ الإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَدٌّ يُقَامُ، وَلَا حُكْمٌ يُنَفَّذُ.

قِيلَ: جِهَةُ الوُجُوبِ غَيْرُ جِهَةِ الحَاجَةِ، وَلَمْ يَجِبْ نَصْبُ الإِمَامِ لِأَجْلِ حَاجَةِ الأُمَّةِ إِلَيْهِ، إِنَّمَا وَجَبَ نَصْبُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قَدَّرْنَا وُجُودَ جَمَاعَةٍ الأُمَّةِ إِلَيْهِ، إِنَّمَا وَجَبَ نَصْبُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قَدَّرْنَا وُجُودَ جَمَاعَةٍ مَعْصُومِينَ مُتَكَلِّمِينَ لِلعِلْمِ بَأَحْكَامِ الدِّينِ، لَمَا احْتَاجُوا /إِلَىٰ إِمَامٍ، وَلَيْسَ إِذَا لَمْ ١٥٠ مِحْتَاجُوا يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ.

وَجَوَابٌ آخَر: وَهُو أَنّهُ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جِهَةُ حَاجَةِ المَأْمُومِينَ إِلَىٰ الإِمَامِ وُقُوعَ مَا يَجِبُ فِيهِ الحُدُودُ، أَوْ جَوَازَ وُقُوعِهِ مِنْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ جَمِيعِ الشِّيعَةِ حَاجَةُ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الحَنْفِيَّةِ إِلَىٰ إِمَامٍ، وَهُو أَبُوهُمْ الشِّيعَةِ حَاجَةُ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الحَنْفِيَّةِ إِلَىٰ إِمَامٍ، وَهُو أَبُوهُمْ عَلَيْهِ الحُدُودُ، وَمِنَ الجَهْلِ؛ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنْ كَانُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الذَّنُوبِ وَمَا فِيهِ الحُدُودُ، وَمِنَ الجَهْلِ؛ فَكَانَتْ عِصْمَتُهُمْ كَعِصْمَةِ الإِمَامِ، وَكَانَتْ مُواقَعَتُهُمْ لِمَا فِيهِ عَلَيْهِمُ الحُدُودُ مُواقَعَتُهُمْ لِمَا فِيهِ عَلَيْهِمُ الحُدُودُ مُواقَعَتُهُمْ لِمَا فِيهِ عَلَيْهِمُ الحُدُودُ كُونُهُمْ وَيَنِ الجَهْلِ الْإِمَامِ مُثَنَّةً وَلَيْهِمْ مَعْصُومِينَ، فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ: إِنَّ جِهَةَ حَاجَةِ المَأْمُومِ إِلَىٰ الإِمَامِ كُونُهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِيهِ الحُدُودُ، وتَجُوزُ مُواقَعَتُهُ لِذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: لَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ إِمَامًا لِلحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِمَامٌ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِ الدِّينِ فَقَطْ.

قِيلَ: بَطَلَ اسْتِدْلَالُكُمْ أَنَّ جِهَةَ حَاجَةِ الرَّعِيَّةِ إِلَىٰ الإِمَامِ إِصَابَتُهَا مَا فِيهِ الحُدُودُ، وَجَوَازُ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهَا، أَوْ مِنْ بَعْضِهَا.

جَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: أَنَّ عِصْمَةَ الإِمَامِ فَوْقَ عِصْمَةِ النَّبِيِّ، أَوْ كَهِيَ، وَكَعِصْمَةِ المَلَائِكَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الجَهْلُ، وَلَا رُكُوبُ القَبَائِحِ، وَلَا





السَّهُوُ، وَلَا الغَلَطُ. وَقَدْ صَرَّحْتُمُ الآنَ بِأَنَّ: الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ [جَاهِلَالِ] السَّهُوُ، وَلَا الغَلَطُ. وَقَدْ صَرَّحْتُمُ الآنَ بِأَنَّ: الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ [جَاهِلَالِاً اللَّهِ مِنَ الدُّنُوبِ، فَمَا أَنْكُرْتُمُ أَيْضًا بِأَحْكَامِ الدِّينِ. وَذَلِكَ أَقْبَحُ مِنَ احْتِمَالِ ('') الكبيرِ مِنَ الذُّنُوبِ، فَمَا أَنْكُرْتُمُ أَيْضًا مِنْ جَوَازِ رُكُوبِهِمَا الذُّنُوبَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا وَمُواقَعَتِهِمَا لِمَا فِيهِ الحُدُودُ.

فَإِنْ قِيلَ: لَا نَقُولُ إِنَّهُمَا [جَاهِلَانِ] (٣)؛ لِأَنَّ الجَهْلَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ، وَمَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُمَا، وَإِنَّمَا كَانَا لَا يَعْلَمَانِ الأَحْكَامَ، وَكَانُ أَبُوهُمَا [يُعَلِّمُهُمَا] (١) الأَحْكَامَ.

قِيلَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ [...](٥) عَلَىٰ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا وَغَيْرِهِ ؟ لِأَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ ؟ كَانَا جَاهِلَيْنِ مِنَ العِلْمِ بِهِ ، فَلْم يَفْعَلَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا فِعْلُهُ مِنَ العِلْمِ الَّذِي كُلِّفَاهُ.

وَجُوابٌ اَخُرُ: وَهُو أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: إِنَّ /عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُهُمَا عَنْ وَحْيٍ يُوْرُلُ عَلَيْهِ حَالًا [فَحَالًا](١)، وَإِنَّمَا كَانَ يُعَلِّمُهُمَا وَيُؤَدِّي إِلَيْهِمَا مَا كَانَ وَقَفَهُ يُنْزُلُ عَلَيْهِ حَالًا [فَحَالًا](١)، وَإِنَّمَا كَانَ يُعَلِّمُهُمَا وَيُؤَدِّي إِلَيْهِمَا مَا كَانَ وَقَفَهُ النَّبِيُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، وَهُو أَمْرٌ قَدْ أُحْكِمَ وَانْبَرَمَ وَفُرِغَ مِنْهُ، أَفْتَرَى عَلِيًّا كَانَ يُلِقِّنُهُمَا ذَلِكَ إِلَى سَاعَةِ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُونَا اسْتَكْمَلَا مِنَ الشَّرْعِ مَا يَحْتَاجَانِ إلَيْهِ يُلِقِيهُمَا ذَلِكَ إِلَىٰ سَاعَةِ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُونَا اسْتَكْمَلَا مِنَ الشَّرْعِ مَا يَحْتَاجَانِ إلَيْهِ وَإِلَىٰ تَعْلِيمِهِ الأُمَّةَ إِلَىٰ الْحِرِ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةِ عَلِيٍّ، وَكَانَا طُولَ أَيَّامٍ حَيَاتِهِ وَلَىٰ تَعْلِيمِهِ الأُمَّةَ إِلَىٰ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةِ عَلِيٍّ، وَكَانَا طُولَ أَيَّامٍ حَيَاتِهِ مَعْ عِصْمَتِهِمَا مُكَمَّلَيْنِ (٧) العِلْمَ وَالشَّرْعَ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَىٰ الحِينِ الَّذِي يَلِيهِ فِرَاقُهُ الدُّنْيَا مَعَ مَا هُمَا عَلَيْهِ مِنَ العِصْمَةِ وَالتَّرَشُّحِ لِلإِمَامَةِ وَنَصْبَةٍ عَلَيْهَا؟ وَهَذَا فُولَا أَنَّهُ وَلَا أَلَا مُعَ مَا هُمَا عَلَيْهِ مِنَ العِصْمَةِ وَالتَّرَشُّحِ لِلإِمَامَةِ وَنَصْبَةٍ عَلَيْهَا؟ وَهَذَا

(٥) بياض بقدر كلمة، وعلى الطُّرَّة كَلمة مَقصُوصَة.

1/00

<sup>(</sup>٢) عليها ضبة في الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جاهلين).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (جاهلين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يعلمها).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فحال).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعل الصّواب: (غَير مكمّلين).

<sup>₹71</sup>X }>



مُحَالٌ.

بِمَاذَالَمْ يَجْر (١) ، هَلْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الدِّينِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَمُسْتَكْمِلَيْنِ لِصِفَاتِ الأَئِمَّةِ وَمَعْصُومَيْنِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ ؟ فَكَيْفَ يَحْتَاجَانِ مَعَ ذَلِكَ لِصِفَاتِ الأَئِمَّةِ وَمَعْصُومَيْنِ مِنْ العِلْمِ، وَلَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ مِمَّا فِيهِ الحُدُودُ؟! وَلَا خَيْرُ مَعْصُومَيْنِ مِمَّا فِيهِ الحُدُودُ؟! وَلَا جَوَابَ لَهُمْ عَنْ هَذَا.

وَجَوَابُ آخَرُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ - لِمَنِ اعْتَلَّ فِي حَاجَةِ الأُمَّةِ إِلَىٰ إِمَامٍ بِمَا ذَكُرُوهُ -: فَمَا أَنْكَرْتُمْ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ وَاجِبًا مِنْ وُجُوبِ عِصْمَةِ الإِمَامِ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الحَدُّ، فَلَأَنْ يَجِبَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَعْصُومٍ مِنَ السَّهْوِ وَالغَلَطِ وَاعْتِمَادِ صَغَائِرِ الذُّنُوبِ ('').

6 % 0 %

<sup>(</sup>٢) كذا العِبَارة في الأصل، ولعل الصَّواب إضافة (أُولَى).



<sup>(</sup>۱) كذا في العِبارة مُهملة في الأصل، وعليها ضبَّة في الأصل، وهذه صُورتها: (عام عاد العرام)، ولعل صوابها: (فإذا لم يجب) والله أعلم.



## صل ا



وَنَفُرِضُ الكَلَامَ مَعَهُمْ فِي عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، هَلْ كَانَ مَعْصُومًا؟ فَنَقُولُ: أَخْبِرُونَا: هَلْ كَانَ إِمَامًا فِي وَقْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ.

خَرَجُوا عَنِ الْإِجْمَاعِ؛ لِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ فِي وَقْتِهِ نَبِيُّ وَلَا إِمَامٌ.

وَلِإِجْمَاعِهِمْ - أَيْضًا - عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِمَامَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فِي شَرْعِ الإِسْلَام.

وَإِنَّ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ إِمَامًا فِي وَقْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ.

قِيلَ لَهُمْ: فَمَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ فِي تِلْكَ الحَالِ بِخِلَافِ بَاطِنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، وَإِذًا تَعَرَّىٰ عَنِ العِصْمَةِ، وَالمُتَعَرِّي عَنِ العِصْمَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، وَإِذًا تَعَرَّىٰ عَنِ العِصْمَةِ، وَالمُتَعَرِّي عَنِ العِصْمَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا.

وَفِي إِجَابَتِهِمْ إِلَىٰ هَذَا البَابِ نَقْضُ مَذْهَبِهِمْ، وَإِنْ رَامُوا الْامْتِنَاعَ /مِنْهُ؛ لَمْ
يَجِدُوا(١) حُجَّةً، وَهَذَا مَا لَا مَهْرَبَ مِنْهُ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ جَمَعْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ يَنْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ: أَثْبَتُمْ لِعَلِيً العِصْمَةَ، ثُمَّ نَفَيْتُمُوهَا عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ فَضَّلْتُمُوهُ عَلَىٰ الكَافَّةِ، وَأَنْتُمْ مَعَ هَذَا لَا تَشْعُرُونَ.

<sup>(</sup>١) يحتمل الرَّسم أيضًا: (يجروا).



ەە/ب



وَذَلِكَ أَنَّهُمْ رَوَوْا ('' فِي رَدِّ الشَّمْسِ لَهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلَاةَ العَضرِ فِي وَفْتِ النَّبِيِّ ('' وَبَعْدَهُ بِبَابِلَ مَرَّةٌ ('')، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ (''): الحِمْيَرِيُّ (''):

> رُدَّتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمَّا فَاتَهُ حَتَّىٰ تَبَلَّجَ (٥) نُورُهَا فِي وَقْتِهَا وَعَلَيْهِ قَدْ رُدَّتْ بِبَابِلَ مَرَّةً إِلَّا لِيُوشَعَ أَوْ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقَدْ دَنَتْ لِلْمَغْرِبِ لِلْعَصْرِ ثُمَّ هَوَتْ كَمِثْلِ الكَوْكَبِ أُخْرَىٰ وَمَا رُدَّتْ لِخَلْقِ مُغْرِبِ(١) هَذَا وَرَبِّكَ(٧) كُلُّ أَمْرِ مُغجِبِ(٨)

يُقَالُ لَهُمْ: عَلَىٰ أَيِّ وَجْهِ تَقُولُونَ: إِنَّهُ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فِي الوَقْتَيْنِ جَمِيعًا. عَلَىٰ التَّعَمُّدِ لِتَرْكِهَا، أَمْ عَلَىٰ وَجْهِ السَّهْوُ؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: تَعَمَّدَ ذَلِكَ.

شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ؛ لأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ ـ أَعْنِي: الصَّلَاةَ ـ مُتَعَمِّدًا إِلَّا ضَالًّ

<sup>(</sup>A) «الدِّيوان» للحِمْيَري ص (٣٩).



<sup>(</sup>١) غير مَقروءة في الأصل، ولعلها كما أثبتها، وهذه صُورتها: (ودين انع معام معام مع

<sup>(</sup>٢) [مَوضُوع] أخرجه الطَّحَاوي في «شَرح مُشكل الآثار» رقم: (١٠٦٧) و (١٠٦٨)، والطَّبراني في «المُعجم الكَبير» زقم: (٣٨٧) و (٣٩٠)، والعُقيلي في «الضُّعفاء الكَبير»: (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) [مَوضُوع] ليس لهذه القصَّة إسناد، يُنظر «البداية والنِّهاية»: (٨/ ٥٨٦ ـ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) أبو هَاشِم السَّيد الشَّاعر المُفْلِق، رافِضي خَبيث، سبَّ الصَّحابة رضوان اللَّه عليهم، وقَذف أزواج الرَّسول صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوفِّي سنة ١٧٣ هـ. «لسَان المِيزَان»: (٢/ ١٧٢)

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل: (و) وما هي ألا ضمة النون.

<sup>(</sup>٦) عليه ضبَّة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في المَصَادر: (ولردها تأويل).



عَنِ الدِّينِ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ» ١١ وَهَذَا أَقْبَحُ مَا يَكُونُ مِنَ القَوْلِ فِيهِ.

وَإِنْ قُلْتُمْ: تَرَكَهَا نَاسِيًا عَلَىٰ سَبِيلِ النِّسْيَانِ. أَقْرَرْتُمْ بِزَوَالِ العِصْمَةِ وَتَعَرِّيهِ مِنْهَا.

وَلَيْسَ فِي هَذَا تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ العِصْمَةَ المَنْعُ، وَالمَنْعُ مِنْ مُوَاقَعَةٍ المَعْاصِي وَفِعْلِهَا لَا غَيْرَ، وَتَارِكُ الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَوْ مَمْنُوعًا لِعُذْرٍ لَا يَكُونُ عَاصِيًا. وَقَدْ تَطَرَّقَ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ، مَعَ كَوْنِهِ مَعْصُومًا فِي الإِمَامَةِ،

قَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ ـ يَعْنِي: صَلَاةَ العَصْرِ ـ ، مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا" ().

وَقَدْ نَسِيَ، فَسَلِمَ مِنْ نُقْصَانٍ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَىٰ كَمَا ٥٦/أ تَنْسَوْنَ»(٣)، وَقَالَ: «/إِنَّمَا أُنَسَّىٰ لِأَسُنَّ» (١).

وَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْبِرُونَا عَنِ الشُّورَىٰ؛ أَحَقُّ هِيَ عِنْدَكُمْ وَصَوَابٌ، أَمْ بَاطِلٌ وَمُحَالٌ؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: حَقٌّ وَصَوَابٌ.

نَقَضْتُمْ أَصْلَكُمْ، وَاعْتَرَفْتُمْ بِالحَقِّ، وَأَبْطَلْتُمُ النَّصَّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) نقله - بَلاغًا - مَالك في «المُوطأ» - رواية يَحيَى - رقم: (٢٦٤).



 <sup>(</sup>١) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو نَعِيم في «حِلية الأوليّاء»: (٨/ ١٢١)، وأخرجه التِّرمذي في «الجَامِع»
 رقم: (٢٦١٨) بلفظ: (بين الكُفر والإيمَان تَركُ الصَّلاة).

<sup>(</sup>٢) متفقٌ عليه، أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٦٢٧)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٩٣)، وأبو عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٩١١).

<sup>(</sup>٣) متفقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٤٠١)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٥٧٢).



وَإِنْ قُلْتُمُ: الشُّورَىٰ بَاطِلٌ وَضَلَالٌ.

قُلْنَا لَكُمْ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِيهَا مُخْتَارًا أَوْ كَانَ أَحَدَ السِّتَّةِ المَذْكُورِينَ فِيهَا؟ وَفِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الضَّلَالِ، وَرَضِيَ بِالبَاطِلِ وَالمُحَالِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِصِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: كَيْفَ تَصِحُّ دَعْوَاكُمْ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ الشَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ مَعْصُومًا وَالخَبَرُ المُسْتَفِيضُ عَنْهُ النَّدَمُ عَلَىٰ تَحْرِيقِ المُغَالِينَ فِي الدِّينِ (١٠)؛ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَاسٍ فِي ذَلِكَ (٢٠)، وَالنَّدَمُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ جُرْمٍ، وَالتَّوْبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ ؟ عَبَاسٍ فِي ذَلِكَ (٢٠)، وَالنَّدَمُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ جُرْمٍ، وَالتَّوْبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ ؟ فَإِنْ دَفَعَهُ (٣) نَدَمُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْنَا لَهُمْ: فَأَرُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيّهِ فَإِنْ دَفَعَهُ (٣) نَدَمُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْنَا لَهُمْ: فَأَرُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيّهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْجَبَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الجُنَاةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الحَرِيقَ بِالنَّارِ. لَا سِيَّمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْجَبَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الجُنَاةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الحَرِيقَ بِالنَّارِ. لَا سِيَّمَا وَهُمْ لَا يَرُونَ القِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِي الأَحْكَامِ، وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ النَّصُوصَ خَاصَّةً، وَلَا نَصَّ لَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا.

وَلِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ نَدَمُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ فِي التَّحْكِيمِ، وَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالخَطَأِ، مِنْهُ مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ:

- فَقَالَ [حِينَ رَأَىٰ](١) اخْتِلَافَ النَّاسِ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّحْكِيم(٥):

لَقَدْ عَثَرْتُ عَثْرَةً لَا تَنْجَبِر فَسَوْفَ أَنْسَ (أَ) بَعْدَهَا وَأَسْتَمِرُ لَكُ

<sup>(</sup>٦) عليها ضبَّة في الأصل، وفي المَصَادر: (أكيس).



 <sup>(</sup>١) أخرجه البَلَاذُري في «أنسَاب الأشرَاف»: (٤/ ٣٥) بقوله: (للّه درُّ ابن عبَّاس)، والتّرمذي في «الجَامِع» رقم: (١٤٥٨) بقوله: (صَدق ابن عبَّاس).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَ لِينَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٨٧١)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصُّواب: (دفعوا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (احين راني).

<sup>(</sup>٥) «التَّاريخ» للطبري: (٤/ ٤٣٧)، و «تَأويل مُختلف الحَديث» لابن قُتيبة ص (٢٣٦).



. (١) وَأَجْمَعُ الرَّأْيَ الشَّتِيتَ [المُنْتَشِرُ] (١)

وَهَذَا يُنَافِي العِصْمَةَ أَيْضًا، فَإِنَّ العِصْمَةَ عِنْدَهُمْ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ أَيْمَّتِهِمْ إِلَىٰ آخِرِ الزَّمَانِ، وَالمَعْصُومُ هُوَ الَّذِي لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ مُقَارَفَةُ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ.

- وَقَدِ اسْتَفَاضَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أَوْصَى الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ [وَمُحَمَّدًا] (٣) عَلَيْهِ مِ السَّلَامُ فِي القِصَاصِ مِنِ ابْنِ مُلْجِم (١)، فَقَالَ: "إِنْ وَالحُسَيْنَ [وَمُحَمَّدًا] (٣) عَلَيْهِ مِ السَّلَامُ فِي القِصَاصِ مِنِ ابْنِ مُلْجِم (١)، فَقَالَ: "إِنْ أَنَا عِشْتُ، فَضَرْبَةٌ مَكَانَ ضَرْبَةٍ، وَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ، أَنَا عِشْتُ، فَضَرْبَةٌ مَكَانَ ضَرْبَةٍ، وَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ، انْظُرُوا يَا بَنِيَ لِأَنْفُسِكُمْ، لَأَلْفِيَنَكُمْ غَدًا تَخُوضُونَ فِي دِمَاءِ المُسْلِمِينَ، تَقُولُونَ: فَتِلَ أَمِيلُ المُؤْمِنِينَ. لَا تَقْتُلُوا إِلَّا قَاتِلِي (٥).

وَقَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ الْحَسَنَ ضَرَبَهُ (٦)، وَأَنَّ الحُسَيْنَ ثَنَّاهُ (٧)، وَأَنَّ مُحَمَّدُا أَجْهَزَ عَلَيْهِ (٨).

وَقِيلَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ (٩) سَمَّلَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ قَتْلِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿إِذَا جَآهُ

(١) تكملة البيت (أَرْفَعُ مِنْ ذَيلِيَ مَا كُنْتَ أَجُر).

(٥) أخرجه الطَّبراني في «المُعجم الكَبير»: (١/ ٩٧)، وذكره الطَّبري في «التَّاريخ»: (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي طَالِب، زَوج أم كلثوم بنت علي رَضِحَٱلِلَّهُ عَنْهُمْ.



٥٦/ب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المنبتر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (محمد) وهو ابن الحَنَفيَّة.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرَّحمن المُرَادِي، ذلك المُفْتَرِي الخَارِجِي، كان عَابدًا قَانتًا للَّه، لكنه خُتِم له بِشَرً، فَقَتَل أمير المُؤمنين عَليًا مُتقربًا إلى اللَّه بدمِّه بِزعَمه، فقُطِّعت أربعته ولسَانه وسُمِلت عَيناه ثم أُحرق سنة ٤٠ هـ . «لِسَان المِيزَان» (٥/ ١٤١) وهو عند الرَّافِضة أشقَى الخَلق في الآخرة، وهو عندنا ممن نرجُو له النَّار، ونجوِّز أن اللَّه يتجاوز عنه. «تاريخ الإسلام» (٢/ ٣٧٣)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «مَقتل عَليّ» رقم: (٨٥).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٨) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.



نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (١)(١).

ثُمَّ أَطْبَقَتِ الرِّوَايَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ حَرَّقُوهُ بَعْدَ قَتْلِهِ(٣).

وَفِي هَذَا أَنَّهُمْ خَالَفُوا أَبَاهُمْ فِي وَصِيَّتِهِ، وَضَرَبُوهُ بَدَلَ ضَرْبَةٍ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ، وَمَثَّلُوا بِهِ، وَحَرَّقُوهُ بِالنَّارِ، فَجَمَعُوا [بَيْنَ الخِلَافِ لِأَبِيهِمْ] (1) وَبَيْنَ الخِلَافِ للَّهِ وَمَثَّلُوا بِهِ، وَحَرَّقُوهُ بِالنَّارِ، فَجَمَعُوا [بَيْنَ الخِلَافِ لِأَبِيهِمْ] (1) وَبَيْنَ الخِلَافِ للَّهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ (٥).

وَهَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُهُمْ دَفْعُهُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الحَسَنَ حَجَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ عِشْرِينَ حَجَّةً، يَرْجُو بِهَا كَفَّارَةَ ذَنْبِهِ فِي خِلَافِهِ لِأَبِيهِ(٦).

وَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ قُلْتُمْ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَعْلَمُ وَقْتَ وَفَاتِهِ؛ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ وَالقَاسِطِينَ وَالمُفَارِقِينَ (٧). ثُمَّ زَعَمْتُمْ: أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَىٰ تَرْكِ يُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ وَالقَاسِطِينَ وَالمُفَارِقِينَ (١) ثُمَّ زَعَمْتُمْ: أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَىٰ تَرْكِ قِتَالِ المُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ التَّقِيَّةُ (٨) عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَالخَوْفُ عَلَىٰ دِينِهِ.

(١) سُورة النَّصر: (١).

- (٢) لم أجده، وذكر مُحمَّد بن سَعد في «الطَّبقات الكَبير» (٣/ ٣٨) أن عبد اللَّه بن جعفر كَحَل عينيه بمسَمار مَحمِي، ثُم قَرأ ـ أي ابن مُلجِم ـ : ﴿ أَقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ حتى آخر السُّورة.
- (٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «الأمّالي» رقم: (١٦١) من فعل الحُسين ومُحمَّد بن الحَنفية، وذلك بأمر عليٍّ رَضِّوَلِيَّةُ عَنْهُ كما في «المُسند» رقم: (٧١٣)، وأخرج ابن أبي عَاصِم من طريق الأوَّل وبأمر عليٍّ رَضِّوَلِيَّةُ عَنْهُ كما في «المُسند» رقم: (٧٦)، وأخرج ابن أبي عَاصِم من طريق الأوَّل وريادة في «السُّنة» رقم (١٦٤) أن الحَسَن نَهَاهُمَا، وأخرج الطَّبري في «تهذيب الآثار» (٣/ ٧٦) أنَّ الذي أحرَقه هُم نَاسٌ مِن العَوَام.
  - (٤) تكررت في الأصل.
  - (٥) سُورة المَائدة: (٤٥).
- (٦) أخرج ـ معناه ـ ابن أبي الدُّنيا في «مَقتل عَليّ» رقم (٨٥) دون ذكر عدد، وأخرج الفَاكِهي في
   «أخبَار مَكَّة» رقم: (٨٣٩) أنه قد حَجَّ خمسَة وعِشرين حَجَّة مَاشِيًا، دُون ذِكر سَبب ذلك.
- (٧) وذلك لعهد رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له في ذلك، أخرجه أبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٧٧٤)، وأبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٥١٩).
  - (٨) مُهملة الثَّالثة، فتحتمل أيضًا: (البقية).





وَهَذَا يُضَادُّ عِلْمَهُ بِوَقْتِ وَفَاتِهِ الأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ بَقِيَّةَ سَلَامَتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ مُدَّتَهُ، والتَّقِيَّةُ ('' تُوجِبُ خَوْفَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالشَّجَاعَةِ لَهُ، وَأَنَّهُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الكَافَّةِ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَمِرٌ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّىٰ لَهُ، وَأَنَّهُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الكَافَّةِ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَمِرٌ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّىٰ لَهُ، وَأَنَّهُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الكَافَّةِ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَمِرٌ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّىٰ يَتُلُغَ [ثَلَاثًا إِنَّا وَسِتِينَ سَنَةً وَلَا أَمِنَهُ وَهُ فَا ذَلِكَ آمِنًا مِنَ القَتْلِ، فَإِذَا أَمِنَهُ وَلَا أَمْنَهُ وَلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ آمِنًا مِنَ العَتْلِ، فَإِذَا أَمِنَهُ وَلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَصِيرَةً وَشَجَاعَةً.

فَاخْتَارُوا أَحَدَ الأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَدْفَعُوا عِلْمَهُ بِوَقْتِ وَفَاتِهِ؛ فَتَخْرُجُوا الْحَنْ مَذَاهِبِكُمْ وَتُكَذِّبُوا أَخْبَارَكُمْ، أَوْ تُصَحِّحُوا ذَلِكَ؛ فَيَبْطُلَ وَصْفُهُ بِالبَقِيَّةِ وَالشَّجَاعَةِ! وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَهْرَبٌ.

وَعِنْدِي: أَنَّ الأَمْرَ غَيْرُ مُتَضَيَّةٍ عَلَيْهِمْ بِهَذَا القَدْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الخَوْفُ وَالإِحْجَامُ مَقْصُورَيْنِ عَلَىٰ القَتْلِ، بَلْ عَلَىٰ الجِرَاحِ المُؤْلِمَةِ وَالطَّعَنَاتِ المُتَعَدِّيَةِ وَالإِحْجَامُ مَقْصُورَيْنِ عَلَىٰ القَتْلِ، بَلْ عَلَىٰ الجِرَاحِ المُؤْلِمَةِ وَالطَّعَنَاتِ المُتَعَدِّيةِ إِلَىٰ الأَمْرَاضِ المُتَطَاوِلَةِ، وَرُبَّمَا قُطِعَ مِنْهَا الأَعْضَاءُ، وَشُقَّتِ الجُلُودُ؛ لِإِخْرَاجِ النِّصَالِ وَالأَسِنَّةِ، وَالإِقْدَامُ مَعَ تَجْوِيزِ ذَلِكَ أَعْظَمُ شَجَاعَةً، بَلْ رُبَّمَا كَانَ هَذَا النِّصَالِ وَالأَسِنَّةِ، وَالإِقْدَامُ مَعَ تَجْوِيزِ ذَلِكَ أَعْظَمُ شَجَاعَةً، بَلْ رُبَّمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ أَعْظَمُ مِنَ المَوْتِ؛ لِأَنَّ فِي الآلَامِ مَا يُتَمَنَّىٰ مَعَهُ المَوْتُ.

وَفِي الجُمْلَةِ: العُلُومُ لَا تُخْرِجُ الطِّبَاعَ عَنْ مَوْضُوعِهَا، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُتَعَلَّقَ بِهَذَا؛ لَقِيلَ: مَنْ شَهِدَ لَهُ اللَّهُ بِالجَنَّةِ لَا يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِ الخَوْفُ مِنَ النَّارِ، وَالنَّبِيُ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ الخَوْفُ مِنَ النَّارِ، وَالنَّبِيُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ الخَوْفُ بِنَصْرِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي صَلَّالِللَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَوْتِ مَعَ إِعْلَامِ اللَّهِ لَهُ بِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَىٰ مَا هُو خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، أَنْ لَا يَقْلَقَ نَبِيٍّ عِنْدَ المَوْتِ مَعَ إِعْلَامِ اللَّهِ لَهُ بِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَىٰ مَا هُو خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا،



1/04

<sup>(</sup>١) مُهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثلاث).



وَلَا يَتَحَرَّزَ مِنْهُ بِالدُّرُوعِ فِي الحَرْبِ وَالتَّدَاوِي مِنَ الأَمْرَاضِ، كُلُّ ذَلِكَ طَمَعًا لإِفَاقَتِهِ(١)؛ كَذَلِكَ هَا هُنَا.

> وَالحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

> > فُرِغَ مِنْ نَسْخِهِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، السَّابِعَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهذه صُورتها (كالزلك العالمة عنه ) ويحتمل صَوابها: (طَبْعًا لَا فَاقتِهِ).



0/00 00/0

زِيَادَاتُ (مُخْتَصَرِ المُعْتَمَدِ) فِي أَبْوَابِ الإِمَامَةِ





# فَصْلُ فَصْلُ

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ النَّاسِ. خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ النَّاسِ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا أُقِيمَ لِإِقَامَةِ الْحُدُّودِ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ كَالْحَاكِمِ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَصِيرُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ؛ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا.

<sup>(</sup>١) «عُجَالَة المَعرِفَة» ص (٣٨).







وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْغَيْبِ، وَأَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِلْهَامِ. خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْغَيْبِ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

والدلالة عليه. قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (٢). فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنْ جِهَةِ الْإِلْهَامِ؛ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلَالَةٍ. وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا أُقِيمَ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ، وَسَدِّ الثُّغُورِ، وَحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ، وَرَدْعِ الظَّالِمِ، وَالإنْتِصَافِ لِلْمَظْلُومِ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْغَيْبِ؛ فَوجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ

**∅** • •

عَالِمًا بِالْغَيْبِ.



<sup>(</sup>١) «مِنهَاج الكَرَامة» ص (١١٣).

<sup>(</sup>٢) سُورة النَّمل: (٦٥).





#### فَصْلُ



وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ: إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ عَلَىٰ يَلِهِ.

خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ مُعْجِزَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِمِامٌ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ.

وَالدَّلَالَةُ [عَلَيْهِ](١):

أَنَّ الْمُعْجِزَةَ إِنَّمَا افْتُقِرَ إِلَيْهَا: لِكَيْ يُعْلَمَ بِهَا صِدْقُ الْمُدَّعِي لِمَا يَدَّعِيهِ وَلَا يَكُونُ لَهَا طَرِيقٌ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ صِدْقِ مَا يَدَّعِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَقَد ثَبَتَ بِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَثْبُتُ بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَىٰ الْمُعْجِزَةِ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ؛ فَيُعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مِنَ شَرْطِهِ إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ عَلَىٰ يَدِهِ.

يَدِهِ.



<sup>(</sup>١) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على).





#### فَصْلُ



وَلَا يَجُوزُ نَصْبَةَ إِمَامَيْنِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُلْدَانِ الْمُتبَاعِدَةِ، عِنْد وُجُودِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ إِمِام [ثَانٍ](١).

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ؛ فَاقْتُلُوا الْأَخِيرَ مِنْهُمَا»(٢).

قَالَ: وَهَذَا يَمْنَعُ إِمَامَيْنِ.

وَرَوَىٰ أَنَسُ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي يَوْم؛ فَاقْتُلُوا أَصْغَرَهُمَا»(٣).

وَقَوْلُهُ «أَصْغَرَهُمَا»: يُرِيدُ بِهِ الْمُسْتَصْغَرَ مِنْهُمَا، وَهُوَ أَقَلُّهُمَا جَمْعًا.

وَهَذِهِ صِفَةُ الْخَارِجِ إِذَا قَامَ عَلَىٰ مُحَارَبَةِ الْإِمَامِ.

وَلِأَنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُم أَمِيرٌ»، لَمْ تُقِرَّهُمُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، وَلَوْ كَانَ جَائِزًا؛ لَفَعَلُوا فِي

<sup>(</sup>٣) لم أجده من هذه الطَّريق، أو بهذه الصِّيغة فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثاني).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الأعرابي في «المُعجم» رقم: (١٠٦٧) من هذه الطَّريق، وعنده: (الآخر منهما)، وعند غيرهما: (الأحدث منهما).

كالالاعامة



تِلْكَ الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْفِتْنَةِ. وَلِأَنَّ نَصْبَةَ إِمَامَيْنِ يُفْضِي إِلَىٰ التَّهَارُجِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَالتَّنَازُعِ. وَلِأَنَّ نَصْبَةَ إِمَامَيْنِ يُفْضِي إِلَىٰ التَّهَارُجِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَالتَّنَازُعِ.







#### فَصْلُ



فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِمِامٌ وَفَعَلَ أَمْرًا اعْتَقَدَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِمَامَ انْخَلَعَتْ إِمَامَتُهُ بِذَلِكَ، وَسَاغَ لَهُمُ الإجْتِهَادُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ نَصْبَةُ إِمِامٍ بِنُفُوسِهِمْ، أَمْ لَا ؟

قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُم ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا فِي الْفَاسِقِ: لَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَزْلَهُ، وَلَا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ (١).

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْأَشْعَرِيِّ (٢)، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ: أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ. وَالْدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاقْتُلُوا الثَّانِيَ مِنْهُمَا» وَهَذَا ثانٍ (٣). وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ الْهَرَج وَالإِخْتِلَافِ.



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) «تَمهيد الدَّلائل» ص (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثاني).





#### فَصْلُ



فَإِنْ عُقِدَ الْأَمْرُ لِاثْنَيْنِ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ؛ نَظَرْتُ:

- فَإِنْ كَانَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ؛ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فِيهِمَا، لِمَا ذكَرْنَا.

- وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ؛ نَظَرْتُ:

فَإِنْ عُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا؛ بَطُلَ الْعَقْدُ الثَّانِي، سَوَاءٌ كَانَ الثَّانِي عَقَدَهُ أَهْلُ بَلَدِ

الْإِمَامِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِ.

خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يُقَدَّمُ عَقْدُ أَهْلِ بَلَدِ الْإِمَامِ.

وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلُ بَلَدِهِ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ.

فَإِنْ جُهِلَ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمَا؛ تُخَرَّجُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: بُطْلَانُ الْعَقْدِ فِيهِمَا.

وَالثَّانِيَةُ: اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ.

وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِنَا: إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ<sup>(۱)</sup>، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

<sup>(</sup>۱) «الرِّوايتين والوَجهَين»: (۲/ ۹۰).







وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ لِأَفْضَلِ الْأُمَّةِ وَأَوْلَاهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ مِنْ غَيْرِهِ. وَحُكِيَ عَنِ الْجُبَّائِيِّ (١) أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْأُمَّةِ وَأَوْلَاهَا بِالْإِمَامَةِ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا بِذَلِكَ، وَمَعْرُوفًا بِعَيْنِهِ؛ صَارَ إِمَامًا بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا بَيْعَةٍ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ تَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ [لِلْفَاضِلِ] ('' مِنْهُمْ حَتَّىٰ وُجِدَ الْعَقْدُ مِنْهُمْ لَهُ؛ وَلِهَذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ»، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُهُمْ حَتَّىٰ بَايَعَهُ عُمَرُ، فَاسْتَقَرَّتْ إِمَامَتُهُ؛ فَدلَّ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الْعَقْدِ.

**∅**₹00 00



<sup>(</sup>۱) «المُغني»: (۲۰/ ۱/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المفضول).





### فَصْلُ



وَصِفَةُ الْعَقْدِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: «قَدْ بَايَعْنَاكَ عَلَىٰ بَيْعَةِ رِضًىٰ، عَلَىٰ إِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، وَالْقِيَام بِفُرُوضِ الْإِمَامَةِ» وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَ لَا يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ صَفْقَةِ الْيَدِ.

وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ: أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ نَفْسُ الرِّضَىٰ وَالِانْقِيَادُ لَهُ بِفِعْلٍ أَوْ بِقَوْلٍ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّ الصَّدْرَ الْأُوَّلَ هَكَذَا عَقَدُوا الْإِمَامَةَ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ بِحَضْرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، وَبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَادِيِّ، وَسَالِمٍ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، وَبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَادِيِّ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، ثُمَّ اتَّبَعَهُمُ النَّاسُ، وَعَهِدَ أَبُو بَكْرِ إِلَىٰ عُمَرَ عَهْدًا ظَاهِرًا، وَبَايَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُثْمًانَ وَصَفَقَ عَلَىٰ يَدِهِ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ بَيْعَةً ظَاهِرَةً .

وَلأَنَّ الرِّضَىٰ بِالْعَقْدِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْعَقْدِ بِالْقَوْلِ، بِدَلِيلِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامَةُ.





# فَصْلُ فَـمَـُ: كَمُلَتْ فيه شَرَائِطُ الْامَامَة وَالْقَضَاء،

#### فِيمَنْ كَمُلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ، هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ؟

يُنْظَرُ فِيهِ:

فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ يَصْلُحُونَ لِذَلِكَ، لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَىٰ الْكِفَايَةِ. الْكِفَايَةِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ غَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنْ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ قَبُولِهِ: فَظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ.

خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: يَتَعَيَّنُ عَلَيْه ذَلِكَ، كَمَا تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كَالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَمَّ الْقَضَاءَ وَالدُّخُولَ فِيهِ عَلَىٰ الْعُمُومِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ تَعْيِينِهِ عَلَيْهِ:

فَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ»(١).

وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر البزَّار في «المُسند» رقم: (٨٤٨٤) من هذه الطَّريق.





الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمُرِهِ قَطُّ اللهِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أُحِبُ وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، فَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، وَلَا تَتَوَلَّيَنَّ مَالَ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، فَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، وَلَا تَتَوَلَّينَ مَالَ يَتِيم "١٥).

ورَوَىٰ ابْنُ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَىٰ بِالْعَدْلِ؛ فَقَضَىٰ بِالْعَدْلِ؛ فَقَضَىٰ بِالْعَدْلِ؛ فَبَالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ كَفَافًا» (٣).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ عُمُومٌ فِي كَرَاهَةِ الدُّخُولِ فِيهِ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَذُمَّهُ وَيَمْنَعُ مِنْهُ.

وَلأَنَّ الدُّحُولَ فِي الْإِمَامَةِ غَرَرٌ (1) وَخَطَرٌ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَابِعَةٌ لِهَوَاهَا، فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْحَقَهُ الْمَيْلُ وَالْهَوَىٰ، فَيَقْتَضِي بِغَيْرِ حَقِّ وَيَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ، فَيَعُودُ إِنْ يَلْحَقَهُ الْمَيْلُ وَالْهَوَىٰ، فَيَقْتَضِي بِغَيْرِ حَقِّ وَيَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ، فَيَعُودُ بِإِنْ عَلَى الْمَعْوَلِ الْأَيْتَامِ، فَيَعُودُ بِإِنْ عَلَى الْمَعْوَلِ اللهِ عَرَامَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الْمِيقَاتِ؛ بِإِنْ هَا اللهِ عَرَامَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَطُولَ بِهِ السَّفَرُ فَيُواقِعَ الْمَحْظُورَ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

<sup>(</sup>٤) رسمها في الأصل: (عدد).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٤٦٦) من هذه الطَّريق، وعنده: (تمرة قط)، والمُثبت مُوافق للفظ ابن حِبَّان في «الصَّحيح» ـ التَّرتيب ـ رقم: (٥٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حِبَّان في «الصَّحيح» - التَّرتيب - رقم: (٥٦٤) من هذه الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٥٧٢٧) من هذه الطَّريق.





وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ إِمِامٍ بَعْدَهُ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي ذَلِكَ وَلَا بَعْضَهُمْ.

وَحُكِيَ عَنِ الْجُبَّائِيِّ (١): أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ.

فَالدِّلَالَة عَلَىٰ صِحَّةِ الْعَهْدِ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهِدَ إِلَىٰ عُمَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ عَهِدَ إِلَىٰ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَمْضَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَمْ تُخَالِفْهُ.

وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ مَالِكَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ وَفِي بُضْعِ بَنَاتِهِ؛ مَلَكَ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ غَيْرَهُ، كَذَلِكَ الْإِمَامُ لَمَّا كَانَ مَالِكًا لِذَلِكَ مَلَكَ أَنْ يَعْهَدَ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ رِضَىٰ بَعْضِ الْأُمَّةِ: أَنَّ عَهْدَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَيْسَ بِعَقْدِ لِلْإِمَامَةِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَوْ صَارَ عَقْدًا لَهُ؛ لَأَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ اجْتِمَاعٍ لِإِمَامَيْنِ فِي عَصْرِ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ [عَقُدًا]<sup>(۱)</sup> لِلإِمَامَةِ، لَمْ يُعْتَبَرُ فِيهِ حُصُولَ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ.



<sup>(</sup>۱) «المُغني»: (۱/۲۰/ ۲۵۳ و۲۶۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عقد).





وَإِذَا عَهِدَ الْإِمَامُ إِلَىٰ رَجُلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ نَقْصٌ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّ إِمَامَةَ الْمَعْهُودِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ مَا دَامَ الْعَاهِدُ بَاقِيًا حَيًّا إِمَامًا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً بَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ، كَمَا أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا أَوْصَىٰ إِلَىٰ رَجُل، فَإِنَّ بَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ، كَمَا أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا أَوْصَىٰ إِلَىٰ رَجُل، فَإِنَّ لَهُ إِخْرَاجَهُ مِنْ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرٌ ثَابِتَةٍ مَا دَامَ الْمُوصِي حَيًّا.







فَإِنْ قَالَ: «قَدْ عَهِدْتُ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ فُلَانِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِي أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالَهُ، فَالْإِمَامُ بَعْدَهُ فُلَانٌ» وَذَكَرَ آخَرَ؛ جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ هَذَا عَهْدًا إِلَيْهِ بِالشَّرْطِ.

فَإِنْ بَقِيَ الْأَوَّلُ إِلَىٰ وَفَاةِ الْعَاهِدِ سَلِيمًا؛ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ دُونَ الثَّانِي.

وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْإِمَامِ أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا قَبْلَهُ؛ كَانَ الثَّانِي هُوَ الْإِمَامَ الْمَعْهُودَ إِلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ: إِنْ قَالَ: «فَإِنْ مَاتَ الثَّانِي أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ فَالْخَلِيفَةُ فُلَانٌ»؛ صَحَّ، وَكَانَ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ.

وَالْوَجْهُ فِيهِ:

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْفَذَ جَيْشَ مُؤْتَةً قَالَ: «الْأَمِيرُ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ قُتِلَ فَالْأَمِيرُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ فَالْأَمِيرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» (١) رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

فَامْتُثِلَ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ، وَتَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ بِشَرَائِطِهَا.

وَكَذَلِكَ فَعَلَ عُمَرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الْإِمَامَةَ فِي أَحَدِ السِّتَّةِ، وَلَكِنْ قَالَ: «هِيَ غَيْرُ خَارِجَةٍ عَنْهُمْ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَكُونُوا فِي الْقِسْمِ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ

<sup>(</sup>٢) لم أجده في كُتُب الدَّار قُطني المَطبُوعة، وبأي صِيغة مُقاربة.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٧٥٠) بلفظ: (فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ؛ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ؛ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً)، والبُخَاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٥٧) بلفظ: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً).



الرَّحْمَنِ»<sup>(۱)</sup>.

وَذَلِكَ عَهْدٌ مِنْهُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِمَّنْ فِيهِم عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْحَتِيَارِهِمْ. ﴿ وَذَلِكَ عَهْدٌ مِنْهُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِمَّنْ فِيهِم عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْحَتِيَارِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شبَّة في «تَاريخ المَدينة»: (٣/ ٩٢٤)، والطَّبري في «التَّاريخ»: (٤/ ٢٢٩).







وَإِنْ عَهِدَ إِلَىٰ رَجُل، ثُمَّ قَالَ: «فَإِنْ مَاتَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ نَظَرِهِ وَإِفْضَاءِ الْحِكَافَةِ إِلَيْهِ، فَالْإِمَامُ بَعْدَهُ فُلَانٌ» أُمِرَ بِذِكْرِهِ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ وَعَهِدَ إِلَيْهِ أَوَّلًا؛ هُوَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ.
الْإِمَامُ بَعْدَهُ.

فَإِذَا مَاتَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ أَوِ انْعَزَلَ بِحُدُوثِ مَعْنَىٰ؛ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي بَعْدَهُ وِلَا يَةٌ وَلَا عَهْدٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ صَارَ لِمَنْ جَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا صَارَ إِمَامًا حَصَلَ التَّصَرُّفُ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ، وَالِاخْتِيَارُ إِلَيْهِ؛ فَكَانَ الْمَعْهُودَ إِلَيْهِ فِيمَنْ يَرَاهُ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الْقَصْدَ الَّذِي قَبْلَهُ ؟ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَهْدَ إِلَىٰ غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَتَغَيَّرِ صِفَاتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي لَمْ تُثْبِتْ لِلْمَعْهُودِ إِلَيْهِ إِمَامَةً ، بَلْ كَانَتْ إِمَامَةُ الْأَوَّلِ بَاقِيَةً ؟ فَلِهَذَا صَحَّ عَهْدُهُ إِلَىٰ مَنْ يَرَاهُ.







وَيَجُوزُ عَهْدُهُ إِلَىٰ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ بِوِلَادَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ إِذَا كَانَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ عَلَىٰ صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ.

خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لَا منفردًا وَلَا بِشَهَادَةِ قَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌّ فِي ذَلِكَ.

وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِلْمَعْهُودِ إِلَيْهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِعَهْدِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالتُّهَمَةُ تَنْتَفِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِعَهْدِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ؛ فَلَا يَصِلْ إِلَىٰ غَرَضِهِ فَانْتَفَتِ التُّهَمَةُ.







وَلَا تُسْتَحَقُّ الْإِمَامَةُ بِالْمِيرَاثِ. خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهَا مَوْرُوثَةٌ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا:

فَذَهَبَتِ الْإِمَامِيَّةُ إِلَىٰ: أَنَّهَا فِي وَلَدِ الْحُسَيْنِ دُونَ الْحَسَنِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ: أَنَّهَا فِي وَلَدِ عَلِيٍّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُمْ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

وَأَنَّ الْإِمَامَةَ تَثْبُتُ بِالإِخْتِيَارِ، وَهَذَا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ بِالْمِيرَاثِ.

وَلأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَشْبُتُ بِالْإِرْثِ؛ لَوَجَبَ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ، وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ أَنْ يَخْلُو ذَلِكَ الْعَصْرُ مِنْ إِمِامٍ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَىٰ فَسَادِ ذَلِكَ؛ لَمْ يَصِحَّ مَا قَالُوهُ.

<sup>(</sup>١) «أصول الإيمان» ص (٢٢٦).







## فَصْلُ



# فِي بَيَانِ مَا يَلِيهِ الْإِمَامُ، وَيَتَعَلَّقُ بِنَظَرِهِ

وَذَلِكَ أُمُورٌ، مِنْهَا:

تَقْلِيدُ الْأُمَرَاءِ، وَالْقُضَاةِ، وَالسُّعَاةِ.

وَتَزْكِيَةُ الشُّهُودِ.

وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَالتَّعْزِيرُ.

وَ إِلْزَامُ الْأَحْكَامِ عِنْد قِيَامِ الْبَيِّنَةِ.

وَالْقَصَاصُ.

وَالْحَبْسُ عِنْدَ الْإِمْتِنَاعِ مِنَ الْأَدَاءِ.

وَالْوِلَايَةُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ، وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِمْ.

وَصَرْفُ الْغَنَائِمِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

وَقَسْمُ الْخُمُسِ عَلَىٰ مُسْتَحِقِّيهِ، وَالنَّفْلُ إِذَا رَأَىٰ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ. وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ، وَصَرْفُهَا فِي وَجْهِهَا.

وَقِتَالُ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ، وَالْجِهَادُ.

**∞** •







وَمَعْرَفَةُ عَيْنِ الْإِمَامِ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مَعْرِفَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَنَّ لَهُمْ حُكُومَةٌ وَأَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِهِ، عَرَفُوهُ الْجُمْلَةِ، وَأَنَّ لَهُمْ عَرَفُوهُ إِمَامًا، وَإِذَا حَدَثَ لَهُمْ حُكُومَةٌ وَأَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِهِ، عَرَفُوهُ بِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ فِي دَارِ الْخَلِيفَةِ أَوْ غَيرها: أَنَّ هَذَا هُوَ الْإِمَامِ.

وَ حُكِيَ عَن شُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ<sup>(۱)</sup>: أَنَّ مَعْرِفَةَ عَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَاجِبٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ<sup>(۱)</sup>.

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ؛ لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ مَا بِهِ يَصِيرُ إِمَامًا مِنْ صِفَاتِهِ وَصِفَاتِ الْعَاقِدِينَ، وَلَا يَجِبُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ.

وَلِأَنَّهُ كَالْأَمِيرِ، وَالْقَاضِي، وَالْمُفْتِيَ، وَلَا يجِّبُ مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ، بَلْ يُجْزْئُ بِظَاهِرِ الْإِخْبَارِ.

**∅**₹00 00

<sup>(</sup>٢) حَكَاه المَاوردي عَن سُليمان بن جَرير في «الأحكَام السُلطَانية» ص (٣٩).



 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أجده في أهل الملل، ولعله سُليمان بن جَرير الزَّيدي، وأتباعه يُسمَّون السُّليمَانية والجَريرية، والله أعلم.





وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ الدُّخُولُ فِي التَّقِيَّةِ عِنْدَ الْمَخَافَةِ، وَلَا يَجُوزُ دُخُولُهُ فِيهَا عَلَىٰ غَيْر مَخَافَةٍ.

وَالتَّقِيَّةُ: هِيَ الْخَوْفُ مِنْ إِيقَاعِ فِعْلِ لَا يَجُوزُ إِيقَاعُهُ، كَالتَّظَاهُرِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ تَرْكِ مَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، مِثْلُ: تَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ تَرْكِ مَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، مِثْلُ: تَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، وَصُومٍ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَإِيقَاعِ الْمَكْرُوهِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهِ.

خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ (١) فِي قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّقِيَّةُ عَلَىٰ غَيْرِ مَخَافَةٍ.

وَخِلَافًا لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَالْأَزَارِقَةِ (٢) مِنَ الْخَوَارِجِ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ لِي السَّعَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَالْأَزَارِقَةِ (٢) مِنَ الْخَوَارِجِ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الدُّخُولُ فِي التَّقِيَّةِ بِحَالٍ.

وَخِلَافًا لِلصُّفْرِيَّةِ (٣) مِنَ الْخَوَارِجِ فِي قَوْلِهِمْ: تَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِي الْأَقْوَالِ، وَلَا يَجُوزُ دُخُولُهَا فِي الْأَعْمَالِ. يَجُوزُ دُخُولُهَا فِي الْأَعْمَالِ.

وَأَمَّا جَوَازُ التَّقِيَّةِ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِٱلسَّلَامُ فِي تَبْلِيغِ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْخَوْفِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ إِلَىٰ وَقْتِ الْأَمْنِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق: (١/ ١٣٧).



<sup>(</sup>١) «مَقَالات الإسلاميين» ص (٥٨).

<sup>(</sup>٢) «المِلل والنِحَل»: (١/ ١٢٢).

خِلَافًا لِلْقَدَرِيَّةِ<sup>(١)</sup> فِي قَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِم فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّبُوَّةِ وَالتَّبْلِيغِ عَنِ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ.

وَالَّدَّ لَالَّهُ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْخَوْفِ وَمَنْعِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَيِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْ زَافَعَلَتِهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ ﴾ (١).

فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَبَاحَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مَنْعِهَا عِنْدَ عَدَمِهِ.

وَلِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَكِكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرُا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ ﴾ (٣)، فَتَبَيَّنَ الْوَعِيدُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مُخْتَارًا وَأَبَاحَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ الْأَمْرِيْنِ. وَفِيهِ دَلَالَة عَلَىٰ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ وَفِيهِ دَلَالَة عَلَىٰ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ مَا أَثَمًا مِنَ الشَّرْعُ إِظْهَارَهَا عِنْدَ الْإِكْرَاهِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مَنْعِهَا عِنْدَ عَدَمِهِ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يَجُوزَ مَا هُوَ دُونَهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ عَلَىٰ الْعُمُوم. جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ عَلَىٰ الْعُمُوم.

**⊘**\**0** • • **/**0



<sup>(</sup>١) «مَقَالات الإسلَامِيين» ص (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) سُورة النَّحل: (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) سُورة النَّحل: (١٠٦).

يُظْبَعَ لاُوَّلِ مَرَّةٍ

سِلْسِلَةُ تُرَاثِ الْحَنَابِلَةِ (٣٤)

بَيَانُ مَا يَـلْزَمُراً هَلَ ٱلذِّمَّةِ فِعَلْهُ

لِيَقَعَ بِهِ المُمْيِّزُ بَينَهُمْ وَبَينَ المُسلِمِينَ فِي مَلَابِسِهِم وَغَيرِذَ لِكَ

تَألِيفُ

شَيْخِ المَذْهَبِ، القَاضِيَ الْجَانِحُ المَذْهَبِ الْمَاضِيَ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُرَالِ فَرَاعِ

مُحَمَّدِبُنِ الْحُسَيِّنِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنْبَلِيِّ مُحَمَّدِ بَنِ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنْبَلِيِّ مُحَمَّدِ بَنِ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنْبَلِيِّ مُحَمَّدِ بَنِ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنْبَلِيِّ

تَخفِيْقُ

أبي جَنَّ بُهُ كَانِكِي

مُصَطَفَىٰ بَنِ مُحَمَّدٍ صَلَاحِ الدِّيْنِ بَنِ مَنْسِيِّ القَبَانِيَّ الرَّشِيَّدِيِّ

<del>O</del>

# وكاكرته الكتاب

وتنقَسِمُ إلى تِسْعَةِ مَباحث، هِي:

المَبحَثُ الأوَّلُ: تحقيقُ اسم الكِتابِ.

المَبحَثُ الثَّاني: إثباتُ نِسبَةِ الكِتابِ إلىٰ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

المَبِحَثُ الثَّالثُ: مَنهِجُ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابه.

المَبحَثُ الرَّابعُ: موارِدُ المُؤلِّفِ في رَحْمَهُ ٱللَّهُ كِتابه.

المَبحَثُ الخامسُ: مصنَّفات المؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيما يَتعلَّقُ

بموضُوع كتابِنا.

المَبِحَثُ السَّادسُ: وَصْفُ النُّسخةِ الخَطِّيَّة المُعتمدةِ.

المَبحَثُ السَّابعُ: ترجمةُ صَاحبِ الأصلِ الخَطِيِّ ونَاسخِهِ.

المَبحَثُ الثَّامنُ: إشكَاليَّة نقصِ النُّسخة الخَطيَّة.

المَبِحَثُ التَّاسعُ: عَملِي في تحقيقِ الكِتابِ.







# المَبحَثُ الأوَّلُ تحقيقُ اسمِ الكِتابِ

\* لا شكَّ لديَّ في أنَّ الإسمَ الصَّحيحَ لكِتابنا هذا هو (بَيانُ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ لِيقَعَ به المُميِّزُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَلَابِسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
 وذَلِكَ لِمَا يَلِي مِن دلائلَ:

١- أنَّه قد جاء الاسمُ هكذا كاملًا بهذه الصِّيغة علىٰ غَاشيَةِ النُّسخةِ الخطيَّة المُعتمَدة في تحقيقِ الكِتاب، يُنظر ص (٤٣٦).

٢- أنَّه قد ذَكَرَ الإسمَ - اختصارًا - تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «إيضاحِ كَشْفِ الدَّسائسِ» ص (٣٧٥) و (٤٢١) بصِيغةِ: (كِتَابُ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الدِّمَةِ فِعْلُهُ).

#### \* مُلاحَظَةٌ:

لَمْ يُصرِّحْ أَحَدٌ منْ أصحابِنا بذِكْرِ اسْمِ هذا الكِتابِ ضِمْنَ مَواردهم في كُتُبِهم، ولم يَنقلوا عنه سواءٌ تصريحًا أو تلميحًا أو إخفاءً.

\* وسيأتي خلال المَبحَثِ القادمِ تفصيلُ الكلام في مَدى صَواب تَسمية كتابنا هذا باسمِ: «شُروطِ أهلِ الذِّمَّةِ».





# المَبحَثُ الثَّاني المَبحَثُ الثَّاني المَبحَثُ الثَّاني المَبحَثُ الثَّاني المَبحَثُ الثَّاني المُبحَثُ الثَّاني المُبحَدِثُ الثَّاني المُبحَدِثُ الثَّاني المُبحَدِثُ المُبحَدِثُ المُبحَدُثُ المُبحَدِثُ المُبعَدُلِي المُبحَدِثُ المُبعَدِثُ المُبعَدُلِي المُبعَدِثُ المُبعِدُلِي المُبعَدُلِي المُبعَدُلِي المُبعَدِثُ المُبعَدُلِي المُبعِدُلِي المُبعَدِثُ المُبعَدُلِي المُبعَدُلِي المُبعَدِلِي المُبعِدُلِي المُبعِدُلِي المُبعَدِلِي المُبعِدُلِي المُبعِدُل

# إثباتُ نسبةِ الكِتابِ إلى المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ

إنَّ نسبة كتابنا هذه إلى القاضي أبي يَعلى ابنِ الفرَّاء رَحِمَهُ ٱللَّهُ نِسبةٌ ثابتةٌ لا
 تَقبَلُ التَّشكيكَ فيها، وذلك لِما يلي من دَلائلَ:

١- ورَدَ اسمُه - منسُوبًا إليه تصنِيفًا - عَلَىٰ غَاشِية النَّسخَةِ الخَطِّيَّة للكِتاب،
 يُنظر ص (٤٣٦).

٢- أشارَ القاضي رَحِمَهُ أللَّهُ خِلالَ الكِتابِ إلىٰ كِتابه المَعروف بـ «الخِلاف»
 يُنظر ص (٤٧٠).

٣ ـ ذكرَ القاضي رَحِمَهُ أَللَّهُ خلالَ الكِتابِ إجازتَه منَ ابنِ رِزقويه رَحِمَهُ أَللَّهُ، كما ذكرَ تَحديثَه عن أبي بكرٍ الخطيبِ وعبدِ الكَريم بنِ الحُسيْنِ القَصَبَاني رحمهما اللَّه، وهو مُطابِقٌ لِمَا أوردَه في كتابه «الخِلاف» يُنظر ص (٤٥٨).

٤- ورد اسمُه في قيْدِ مُناولة علىٰ غَاشِية الكِتابِ بحقِّ إجازَةِ المُناول منه،
 يُنظر ص (٤٣٦).

٥ وردَ اسمُه في قيد المُقابِلَةِ والتَّصحيح في خَاتِمة النُّسْخة الخَطِّيَّة، يُنظر ص (٤٣٨).

7 ـ نَسبَهُ له تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «إيضاح كشفِ الدَّسائس» ص (٣٧٥) و (٤٢١) مصرِّحا باسم الكتاب مُقترنًا باسم مؤلِّفِه .





#### \* مُحَاجَجَةُ:

فإنْ قيل: إذا كانَ هذا الكتابُ ثابتَ النِّسبةِ إلىٰ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ فلِماذا لم يَذكُرْهُ ولَدُه القاضي أبو الحُسين رَحِمَهُ ٱللَّهُ ضِمْنَ مُصنَّفاته التي أورَدَها في كتابِ «الطَّبقات» (٣/ ٣٨٣) ؟

قلتُ: لمْ يَشترطِ القاضي أبو الحُسيْنِ في سَرْدِهِ لمُصنَّفات والِدِهِ أَنَّه سيستوعِبُ جميعَ مصنَّفاته، وإنَّما قالَ: «وأمَّا عددُ مُصنَّفاته فكَثيرةٌ، فنُشير إلىٰ ذِكْر ما تيسَّرَ منها ... ».

فإنْ قيلَ: فلِمَ لَمْ يَنْقُلْ عنه أحدٌ مِن أصحابنا رحمهم اللَّه ولَمْ يَذكروه في كُتُبِهم، وليسَتْ هذه عادتُهم مَعَ كُتُبِ القاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حتَّىٰ إِنَّ ابنَ قيِّم الجَوزيَّة في كتابِه «أَحْكامِ أهْلِ الذِّمَّةِ» لَمْ يَعتمِدْ عليه، مع أنَّه بنَفْسِ الصِّلَةِ بمَوضوع الكِتابِ؟

قُلتُ: لا يُشترَطُ ذلك، فكمْ مِن كتابٍ لأصحابنا رحمهم اللَّه لم يُرَ له أثرٌ فيما بعدَه من كُتبٍ، وكذا القَاضِي، فيُذكّر له مِن كُتبٍ مِن مُصنَّفاتِه لمْ يَعتمِدْ عليها أصحابُنا، فلَعلَّها لم تتوفَّر لهم.

فإنْ قيلَ: قدْ ذَكرَ ولدُهُ القاضي أبو الحسيْنِ ابنِ أبي يَعلىٰ رَحِمَهُ اللّهُ في كتابه «الطّبقات» (٣/ ٣٨٤) لأبيه كتابًا باسم: «شُروطِ أهلِ الذِّمَّةِ» وتَبِعَه في ذلك الذَّهبيُّ في «تاريخِ الإسلام»: (١٠/ ١٠٥)، والعُليميُّ في «المَنهجِ الأحْمَدِ»: (٢/ ٢٠٥) وبما أنَّه بذاتِ موضوع كِتابنا، فلماذا لا يكونُ هو كتابنا، ولكن باختلاف صيغةِ العُنوانِ؟

قلتُ: إِنَّني لا أستَطيعُ الجزْمَ بذلك - وإنْ كانَ هذا ظنِّي وحَدْسِي - لِمَا يلي:





افتقادُنا لَمَنقولاتٍ عن كتابِ «شُروطِ أهلِ الذِّمَّةِ» لَمُطَابِقَتِها بنُصُوص
 كِتَابِنا؛ حيثُ إِنَّه لَمْ يُصرِّح بالنَّقل عنه أحدٌ مِن أصحابِنا.

- وُجُودُ عَددٍ مِن التَّصانيف الأخرىٰ للقاضي رَحِمَهُ اللَّهُ في ذاتِ المَوضوعِ والمسألةِ، فلا يكونُ أحدُها أولىٰ بهذا الاسم من الآخر، تُنظر ص (٤١٤).

\* تَصحيحٌ:

ذكرَ الشيخُ بكرٌ أبو زَيْدٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابِه المُمتِعِ الفَريد «المَدخَلُ المُفصَّلِ المُفصَّلِ المُفصَّلِ المُفصَّلِ اللهِ مَذهب الإمامِ أحمَدَ» (٢/ ٨٥٣ و ٩٧٤) أنَّ لأبي الحُسين ابْنِ الزَّاغُوني ت ٥٢٧ هـ كتابًا باسم «شُروطِ أهل الذِّمَّةِ».

وهذا غيرُ صحيحٍ، لِما يلي:

١- المَنسوبُ إلى ابن الزَّاغُوني كتابٌ باسمِ «الشُّروطِ» ولمْ يَرِدْ في أيِّ مِن المُّسوبُ إلى ابن الزَّاغُوني كتابٌ باسمِ «الشُّروطِ» ولمْ يَرَحَمُ أَللَّهُ مَصدرَه المصادِرِ التي اعتمَدَتْ عليه زِيادةٌ عن ذلك، ولم يذكُرِ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَصدرَه في تلك الزِّيادَةِ.

٢- أنَّ الظَّاهرَ من المَنقو لات عن هذا الكتاب أنَّه مَتْنٌ فِقهيٌّ فُرُوعِي، ولَيْسَ
 له اختصاصٌ بِشُروط عُمَرَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، وهذانِ نَقلانِ عنه:

قالَ الحارثيُّ في «شَرِحِ المُقنِعِ» (٥/ ١٤٩): «قالَ ابنُ الزَّاغُوني في «شُروطه»: القولُ فيه كالقولِ في المَكيل والموزونِ، إلَّا أنَّ القولَ فيه ههنا مبنيٌّ علىٰ السَّلَم فيه».

قَالَ المَرْدَاوِيُّ في «الإنصافِ» (١٥/ ٤٢٤): «وقالَ ابنُ الزَّاغُونِّي: القادِمُ بالخِيارِ بيْن الأَخْذِ من الحاضِرِ، وبيْنِ نقْضِ شُفعتِه في قدْرِ حقِّه؛ فيأخذ من المُشتري، إنْ تَراضَوْا علىٰ ذلك، وإلَّا نقضَ الحاكِمُ، كما قلنا، ولمْ يُجبَرِ



### - بَيَانُ مَا يَـ لْزَمُرُ أَهْلَ ٱلذِّمَّةِ فِعْلُهُ

الحاضرُ على التَّسليم إلى القادِم، قال: وهذا ظاهرُ المَذهبِ فيما ذَكَرَ أصحابُنا، حكاهُ في كِتاب «الشُّروط» ».

فيتَّضحُ بِما لا يَدعُ مَجالًا لأيِّ شكِّ أنَّه كِتَابٍ في فُروعِ الفِقْهِ.

**%** •**/** 









# المَبحَثُ الثَّالثُ منهجُ المؤلِّف رَحِمَدُٱللَّهُ في كِتابِه

قدْ أبانَ القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ في مقدِّمة كِتابه عن مَقصدِه مِن وَضْعِهِ لَهُ وطَريقتِهِ في تَصنيفه، وفيما يلي نصُّ مُقدِّمَة المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ:

(١ـ قَدْ ذَكَرَ أَصِحَابُنَا أَحَكَامَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَكْثَرُوا، وقَدْ رَأَيْتُ تَلخيصَ كتابٍ في ذلك لطيفٍ ...

٢ علىٰ نحوِ ما رأيتُه لبعضِ المُخالفينَ ...

٣ أَذْكُرُ فيه: بيانَ أحكامِهم في زِيِّهم ومَراكِبِهم. وما يَلزمُ النَّاظِرَ في أمور المُسلمين حَمْلُهم عليه؛ ليفرِّقَ المُشاهدُ لهم في دارِ الإسلام بيْن الكافر النَّسلمين حَمْلُهم عليه؛ ليفرِّق المُشاهدُ لهم في دارِ الإسلام بيْن الكافر اللَّذي تجِبُ مُوالاتُه. وأُقدَّمُ ذلك الكلامَ على: معنى قولِنا: «رَجُلٌ ذِمِّيٌ»، و: «رَجُلٌ مُعاهَدٌ»، وهل الاسمان لمَعنى أو لمعنين ؟ ثمَّ أُتْبعُ المَقصودَ بعْدَ ذلك)

يظهرُ باستِقرَاء نصِّ المقدمةِ ومتنِ الكتاب ما يلي:

١ سبب التَّصنِيفِ:

رَغْبَتُه في وضْعِ كِتاب جَامعٍ، مُختصرِ العِبارةِ، يُغني النَّاظر فيه عن النَّظر في النَّظر في النَّظر في المبسُوطَاتِ.

٢ التَّقليدُ في التَّصنِيف:

تَصريحُهُ بتقليدِ تَصنيف أحدِ المُخالفينَ، وهو القاضي أبو الحَسَنِ





المَاورديُّ رَحِمَهُ أَللَّهُ، وهذا ما فعَلَه أيضًا في كتابه «الأَحْكامُ السُّلطانيَّةُ». ٣ تَرتيبُ الكتاب:

فبَدا كتابُه بذِكر معنىٰ ذمِّيِّ ومُعاهَدٍ، وأنَّهما مُسَمَّيانِ لمَعنَىٰ واحد، ثم مَعنىٰ «الصَّغارِ» والمقصودِ منه، ثم ضَرورةُ إلزام أهْلِ الذِّمَّةِ بزِيِّ يُميِّزُهُم عن المُسلمين، والدَّليل علىٰ ذلك، ثم التَّدليلُ علىٰ أنَّ الزِّيَّ والعلامَةَ ممَّا يَتعلَّقُ بها الحُكْمُ، ثمَّ ما يَجِبُ علىٰ وُلاةِ أُمورِ المُسلمينَ تِجاه أهلِ الذِّمَّة، ثمَّ كيفيَّة مَعرفةِ التَّمييز فيما يَتعلَّق بالمَلابس والمَراكبِ مِن خلال شرحِ شُروطِ عُمرَ ابنِ الخطَّاب رَضِيُلِيَّةُ عَنْهُ، ثمَّ ما يَتعلَّق بتَمييز نِساءِ أهل الذِّمَّةِ، ثمَّ ما يَتعلَّق بتَمييز نِساءِ أهل الذِّمَّةِ، ثمَّ ما يَتعلَّق بتَمييز المُسلمين جنائزِ أهل الذِّمَّةِ، ثمَّ ما يَتعلَّق بتَمييز والمَراكبِ عن خلال اللَّهُ الذَّمَةِ.







لمْ يُصرِّح المُؤلِّف رَحِمَهُ أَللَّهُ بِمَوارِده في الكِتابِ، ولعلَّ ذلك بسببِ صِغَرِ حجْمِ الكِتاب، ولكن باستقراءِ النُّصوص نستطيعُ الوقوفَ على مصادِرِه، وهي كما يلى:

ـ «الأصْلُ» لمُحمَّد بنِ الحسنِ الشَّيبانيِّ ت ١٨٩ هـ .

- «المَسائل» لعَبدِ اللَّه بنِ أحمَدَ ابنِ حَنبلِ ت ٢٩٠ هـ .

- «أَهْلُ المِلَل» مِن «المَبْسوطِ» لأحمدَ بنِّ هارونَ الخَلَّال ت ٣١١ هـ.

ـ كُتُبٌ لعَبد العزيزِ بنِ جعفرٍ، غُلامِ الخَلَّال ت ٣٦٣ هـ.

- «الحَاوي» لأبي الحَسنِ عَليِّ بنِ مُحمَّد المَاورديِّ ت ٤٥٠ هـ.

ـ «الخِلافُ» للمُؤلِّف.

وقدْ أحالَ المُؤلِّف رَحِمَهُ أَللَّهُ علىٰ كِتابه «الخِلاف» صَراحةً ص (٤٧٠)، وإلىٰ كتابهِ «الأَحْكامِ السُّلطانيَّة» ـ أو غيره ـ تَلْميحًا ص (٤٦٧).

**⊘**\**`** • • **)**\**\*** 







#### المَبحَثُ الخامسُ

# مُصنَّفاتُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيما يَتعلَّقُ بموضوع كِتابِنا

إنَّ الناظرَ في مُصنَّفات أصحابنا رحمهم اللَّه يَلمَسُ اجتهادَهُم في التَّصنيفِ في هذا البَاب، سواءٌ كان تَصنيفًا مُفردًا أو ضِمْن مُصنَّفاتهم الفُروعيَّةِ، وذلك بشَهادة شيخ المَدهبِ؛ حيثُ قالَ في مقدِّمة كتابنا: «قدْ ذَكَرَ أصحابُنا أحكامَ أهْلِ الذِّمَّة وأكثروا» وقد تعدَّدتْ مُصنَّفات القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيما يتعلَّق بأهل الذِّمَّة من أحكامِهم وما يجبُ عليهم وعلى وُلاة الأمْرِ تِجاهَهُم، وفيما يلي سردٌ بما وقفتُ عليه من مُصنَّفاته، وهي على ضربيْنِ:

الأوَّلُ: المؤلَّفات المُفردَةُ في المَوضُوع:

الكِتاب الأوَّلُ: «بيانُ ما يَلزم أهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ؛ ليَقع به المُميِّزُ بيْنَهم وبيْنَ المُسلمين، في مَلابسهم وغيْرِ ذلك».

مخطوطٌ.

وهو كِتابُنا، وعَلِيه الكِلّام فيمَا سَبق ويأتي.

الكتابُ الثَّاني: «تَكْذيب الخَيابرةُ فيما يَدَّعونه منْ إسقاطِ الجِزْيَةِ». لمْ يُعثَرْ عَليه.

ذكرَه ابنُ أبي يَعلىٰ في «الطَّبقات» (٣/ ٣٨٤) ضِمن مُصنَّفات والده، وأشارَ إليه ابنُ قيِّم الجوزِيَّة في «أَحكامِ أهْلِ الذِّمَّة» (١/ ٧٧) قال: «فلمَّا أجلَاهم - أي





أهل خَيْبَر - عمرُ رَضِحُلِيَّةُ عَنْهُ إلى الشَّام ظنُّوا أنَّهم يَستمرُّون على أنْ يَعفو منها - أي الجزية - ، فزُوروا كِتابًا يَتضمَّن أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسقطَها عنهم بالكُليَّة، وقدْ صنَّف الخطيبُ والقَاضِي وغيرُهما في إبطال ذلك الكِتابِ تصانيف، ذكروا فيها وُجوهًا تدلُّ على أنَّ ذلك الذي بأيديهم موضُوعٌ باطِلُ».

الكِتابُ الثَّالثُ: مسألةٌ حَدَثَتْ في وَقْتِ القاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ. لم يُعثَرُ عليه.

ذكرَها ابن تُيميَّة في «اقْتِضاءِ الصِّراطِ المُستقيمِ» (١/ ٣٦٦) قالَ: «وقالَ القاضي أبو يَعْلَىٰ - في مَسألةٍ حَدثَتْ في وَقْتِه - : أَهْلُ الذِّمَّة مأمورونَ بِلُبْسِ الغيارِ، فإنْ امَتَنعوا؛ لمْ يَجُزْ لأحدٍ مِن المسلمينَ صَبْغُ ثَوْبٍ مِن ثِيابهم؛ لأنَّه لمْ يَعينَ عليهم صبغُ ثوْبٍ بِعَيْنِه».

الكِتابُ الرَّابِعُ: جزءٌ فيما يَجبُ علىٰ أهلِ الذِّمَّةِ. لمْ يُعثَرْ عليه.

ذكرَهُ ابنُ مُفلِح في «الآدابِ الشَّرعيَّةِ» (١/ ٢٠٩ و ٢١٠) قالَ:

- "وَيَدخُلُ فيه ما ذكرَه القاضي - في جزءٍ له - : أنَّهم إنْ تَبايَعوا بالرِّبا في سوقِنا مُنِعُوا؛ لأنَّه عائد بفسادِ نَقدِنا، فظاهِرُ هذا: أنَّا لا نَمنَعُهم في غير سوقِنا، والمُرادُ إنِ اعتقدوا حِلَّهُ».

ـ «ويَدخُلُ فيه ما ذكرَه القَاضِي ـ وفي هذا الجزء ـ : أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَتعلَّموا الرَّميَ».

«وكذا يُمنَعُونَ ممَّا يَتأذَّى المُسلِمونَ به، كإظهارِ المُنكرِ مِن الخَمْرِ
 والخِنزير وأعيادِهم وصَليبِهم وضَرْبِ النَّاقوس وغيرِ ذلك، وكذا إنْ أَظْهروا



بَيْعَ مأكُولٍ في نَهارِ رَمضانَ ـ كالشِّواءِ ـ مُنِعُوا، ذَكَره القَاضِي في الجُزءِ المَذكُورِ أيضًا».

> وربَّما كانَ الكِتابُ الثَّالثُ والرَّابعُ نفسَ الكتاب. واللَّهُ أعلَمُ.

ثانيًا: المؤلَّفاتُ المُتضمِّنَة لمَسائل الموضوع:

لا شكَّ أنَّ جميعَ كُتُبِ القَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ الفُروَعيَّة قدْ تَضمَّنت مَسائل أهْلِ الدِّمةِ، ولكِنِّي أذْكُرُ الكُتُب التي قدْ تَوسَّعَ فيها القاضي بذِكْرِ مَسائلهم، وهيَ علىٰ التَّرتيب:

1. «الأحكامُ السُّلطانيَّةُ».

وهو أكثرُها تَوسُّعًا في الموضوع لِإختصاصِه بمُناقَشَتِهِ.

٢ـ «المُجرَّدُ».

وقدْ نَقَلَ عنه ابنُ قَيِّمِ الجوزيَّة في «أحكامِ أهل الذِّمَّةِ».

٣ ـ «الجامعُ الكَبيرُ».

نقلَ عنه تَقِيُّ الدِّين السُّبكيُّ في «إيضاح كَشْفِ الدَّسائس».

٣\_ «الخِلاف».

قدْ أحالَ عليه المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابنا قائلًا: «وقدْ ذكَرْنا الوجهَ في ذلك، وحكَيْنا الخِلافَ فيه في كتابِ «الخلافِ» بما فيه كفايةٌ».









#### المَبحَثُ السَّادسُ

#### وصفُ النُّسْخةِ الْحَطِّيَّةِ المُعتمَدَةِ للكِتاب

في ليلة عامرة مِن ليالي شَهر رَمضان المُباركِ إذا بالشَّيخ الفاضلِ عبد الرَّحمن قَائد حفظه اللَّه يُتحِفُنِي بهذه النُّسْخةِ الخَطِّيَّة الفَريدةِ مُؤثِرَني على الرَّحمن قَائد حفظه اللَّه يُتحِفُنِي بهذه النَّسْخةِ الخَطِّيَّة الفَريدةِ مُؤثِرَني على نَفْسِهِ مُتكرِّمًا بِها مُتفضِّلًا، فَجَزاهُ اللَّهُ عنِّي خيرًا، ثمَّ إنِّي قدْ أخذتُ في البَحثِ عن أُختِ لها - مع علمي بصعوبة تَحقُّق ذلك - فلمْ أظفَرْ بها، فتَوكَّلْتُ على اللَّه مُعتمدًا عليه في تَحقيق هذا الكتابِ على هذه النَّسْخة الوحيدةِ في العَددِ العَظيمةِ في المَنزلة والمَكانَةِ والمَرتبَةِ، وفيما يلي وَصْفٌ دَقيق لتلك النَّسْخةِ:

مصدرُ النُّسْخة: مكتبةُ جامعَةِ القِدِّيسِ يُوسُف (١) / لبنَان / بيرُوت.

رقم النُّسْخة: (١٢/٨٢٥).

عددُ الأوراقِ: (٩) ورقة (٦٣ ـ٧٠).

المُسطَّرة: (٢٣) سطرًا.

عددُ الكلماتِ: (١٠ ـ ١٤) كلمة في السَّطرِ.

القِياس: ١٩ × ٥ , ١٤ سم.

تاريخُ النَّسْخ: سنةَ ٢٣٣ هـ.

<sup>(</sup>۱) أصل النُّسخة من مِكتبة جَامِع المَخطُوطات الشَّهير حَبيب الزيَّات، وقد أشار إليها في كتابه «سِمَات أهل الكِتاب في المُصنَّفات العَربية» ص (٣٦) هـ (۱) وقال: (بيَان مَا يَلزم أهْل الذِّمة فِعله لأبي يَعلَى الفَرَّاء، مخطُوطٌ عِندنا).





النَّاسِخ: أحمدُ بنُ عبدِ القَادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يُوسُفَ (١).

الخَطُّ: نسخيٌ مُعجَمٌ.

\* مُلاحظاتٌ مادِّيَّةٌ:

١ نُسخةٌ ضِمْنَ مَجمُوع يَحوي (١٤) كتابًا، هي:

(مَربعَةُ ابنِ دُريْدٍ، أُرجوزةٌ في الظّاء والضّادِ لأبي نَصْرِ الفُروخي، قصيدةٌ مِن دِيوانِ أبي عبدِ اللّه الغُمارِيِّ التزمَ فيها الحُروفَ المُهملةَ فقط، وقصيدةٌ التزامَ فيها السِّينَ والشِّينَ كَلمَةٌ كلمَةٌ سياقُها لِلْمَلِكِ الأَشْرَفِ، الجُزءُ الأوَّلُ مِن الحِكاياتِ الحِسانِ لابنِ كوجك، حِكاياتٌ وأبياتٌ لأبي بكرِ ابن المُقرئِ، المُتنخَبُ مِن فوائدِ جعفرِ الثَّقفيِّ، قصيدةٌ في مَدح جَعفرِ المُتوكِّل علىٰ اللَّه لعليِّ بنِ الجَهم السَّامِيِّ، عمدةُ المُفيدِ وعُدَّةُ المُجِيدِ، وقصيدةٌ في الخُلفاءِ لأبي الحسنِ القيروانيِّ، عيونُ لأبي الحسنِ القيروانيِّ، عيونُ الأخبارِ لابنِ قُتيبَةَ، بيانُ ما يَلْزَمُ أهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ لِيقَعَ بِهِ المُمَيِّزُ بَيْنَهُمْ وبيْنَ المُسْلِمينَ في مَلابِسهم وغيْرِ ذلك لأبي يَعلىٰ ابنِ الفرَّاء، نسخةُ الدَّرَجِ الذي قرئَ بدارِ الإمَارةِ بدِمشقَ علىٰ الأُمراءِ العُلماء والمُلوكِ والقُضاةِ سابعَ شعبانَ قرئَ بَيْنَهُمْ وبيْنَ مَنْ مَنْ بَعْمِائةٍ في إقامةِ الشُّروطِ العُمريَّة علىٰ أهلِ الذِّمَّة لابنِ تيميَّةَ، تحريمُ اللَّواطِ لأبي بَكْرِ الطَّرسُوسِيِّ).

٢- يَحوي المجموعُ أوراقًا متفرقةً من نسخة قديمةٍ لصَحيحِ البُخَاريِّ.
 ٣- مجمُوعٌ عليه تَملُّك ليُوسفَ بنِ عَبد الهَادي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٤ مجمُوعٌ على بعضِ كُتُبِه وَقْفُ دارِ الحَديث الضّيائيَّةِ.



<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته قريبًا.



٥- استخدم النَّاسخ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - في بعض اللوحات - نِظام للتِعدَاد، وذلك بوضعِه أَعَلَىٰ كُل لَوحَة مِن جِهَة اليمِين.

٦- نُسخةٌ مُصحَّحةٌ.

٧- نُسخةٌ خاليَةٌ من الرُّطوبةِ.

٨. نُسخةٌ أصاب بَعضَ أوراقِها الأرضةُ.

\* مُميِّزاتُ النُّسْخَةِ:

١- نُسخةٌ مَنسوخةٌ في حياةِ المُؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

٦- نُسخةٌ مُقابَلَةٌ على أصل المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٣ نُسخةٌ مسمُوعةٌ علىٰ المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٤ نُسخةٌ لتلميذِ المُؤلِّف أحمدَ بنِ عبدِ القادرِ أبي الحُسين اليُوسفيِّ.

٥ نُسخةٌ عليها مُناولَةٌ مِن تلميذِ المؤلِّف مُحمَّدِ بنِ عبدِ الباقي.

\* قيودٌ على النُّسْخة الخَطِّيَّةِ:

١- قيودُ سماعِ:

[سَماعُ أحمد بن عبدِ القادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يُوسُف]



[وسمعَ أحمدُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ القوّاس(١)، وكتبَ أحمدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يوسُف، وذلكَ في ... [شعبان]... سنةَ ثلاثٍ و ثَلاثين].

<sup>(</sup>١) لم أتبينه، وهناك طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن القوَّاس، وهو من تلاميذ الفاضي، فهل تعاصر الجد والحفيد، وتتلمذا للقاضي؟ اللَّه تعالى أعلم.







[سَمعَ جميعَ هذا الجزءِ بقراءتي ابنُ ابني أبو الفَضل ابنُ ابني عبدِ الرحمن، وكتبَ أحمدُ بنُ عبدِ القادر بنِ مُحمَّد بنِ يوسفَ في شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ سنةَ أربعٍ وثمانينَ وأربعمِائةٍ].

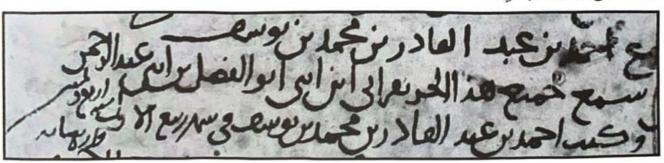

[سمعَه أيضًا ابني عبدُ الخالقِ بقِرائته عليّ، وسمِعَه ابني عبدُ الرَّحيمِ، نفعَهما اللَّهُ بالعِلْمِ، وكتبَ أحمَدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يوسُفَ في المحرَّم سنةَ سبع وثَمانينَ].







[بلغ سماعُ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ القادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يوسفَ مِنْ جدِّي مِن لَفْظِهِ، صانَ اللَّهُ قَدْرَهُ].



#### [مِن هاهنا سَمِعَ أخي(١) حَرَسَهُ اللَّهُ]



#### ٢ قيدُ مناولَةٍ:

[تناولَهُ مِنَ الشَّيخِ أبي بكرٍ مُحمَّدِ بنِ عبدِ الباقي بنِ مُحمَّد المعرُوفِ بابنِ صِهْرِ هبة (٢): عبدُ الخالقِ بنُ أحمدَ بنِ عبد القادرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ يُوسُفَ ويلتكينُ ابنُ إصار (٣) وأبو الفرجِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُحمَّد بنِ عبدِ القادرِ بنِ مُحمَّد بنِ



<sup>(</sup>١) هذا خط صاحب الأصل، فيكون قاصدًا أخاهُ محمد بن عبد القادر.

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ١٤٢ هـ، أسمعه أبوه من القاضي أبي يعلَى ابن الفرَّاء، تُوفي سنة ٥٣٥ هـ. «تاريخ الإسلام»: (١١/ ٦٣٩)

<sup>(</sup>٣) أبو مُحمَّد التُّركي.

# بَيَانُ مَايَـلْزَمُراً هُلَ ٱلذِّمَّةِ فِعْلَهُ

عبدِ القادرِ بن مُحمَّدِ بنِ يُوسُفَ يومَ السَّبتِ ثاني عشَرَ ربيعِ الآخرِ سنة ثلاثينَ وخمسِمِائةٍ بمَنْزِلِه بالمَحلَّةِ المَحرُوسَةِ المَعروفةِ بالبَصْريَّةِ، وذلكَ بإجازَتِه عن القاضي أبي يَعْلَىٰ مُحمَّدِ بنِ الحسينِ بنِ مُحمَّدِ بنِ الفرَّاء، وأذِنَ لنا في رواتِه عنْه بحقً إجازتِه مِنْ مُؤلِّفه، وصحَّ وثبتَ].



# ٣ قيدُ مُقابِلَةٍ:

[بلغَتْ مُقابِلةً بأصلِ الشيخ أبي يعلىٰ حرسَه اللَّهُ].





وتلاكة وللتاب



٤ قيدُ تَملُّكِ:

[صارَ مِلكًا بالشِّرَى لعَبْدِ الرحمنِ بنِ يُوسُفَ (١)].

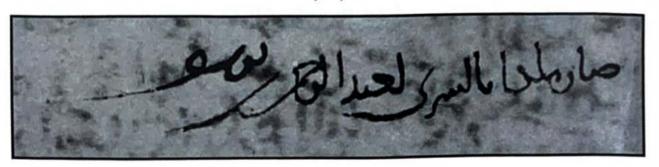

<sup>(</sup>١) هو عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد القادر، وسيأتي ضمن عائلة صاحب الأصل.







اسمُهُ: أحمدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ مُحمّدِ بنِ يوسُف.

\* كُنيتُه: أبو الحُسَيْنِ.

\* نِسْبَتُه: يُوسُفيُّ.

\* أَصْلُهُ: أَصِبِهَانِيُّ.

\* مَولِدُهُ:

وُلِدَ بِبَغْدادَ سنةَ ١٢٤ هـ .

\* رِحْلاتُهُ:

قالَ ابنُ الجوزِيِّ: سافرَ الكثيرَ، ووصَلَ إلىٰ بلادِ المَغْرِبِ. قالَ أبو طاهِرِ السِّلَفِيُّ: لهُ رحلةٌ إلىٰ مِصْرَ وإلىٰ القَيْروانِ منْ مُدُنِ إفريقيَّة. \* مشايخُهُ:

سمع من: أبي القَاسِمِ الحِرَفِيِّ، وعثمانَ بنِ دُوَسْت، وأبي عليِّ ابنِ شَاذَان، وعبدِ الملكِ بنِ بشرانَ، وطبقَتِهِم ببغدادَ، وأبي الحسنِ ابنِ صَخرٍ، وأبي نصرٍ السِّجزيِّ بمكَّة، وأبي الحسنِ بنِ حمصة الحَرَّاني بمصْرَ، ومُحمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ الترجمانِ بالرَّملة، وعدَّةٍ سِواهم.





#### \* تَلاميذُهُ:

حَدَّثَ عنه: بَنوه؛ عبدُ اللَّهِ والحَافظُ عبدُ الخَالقِ وعبدُ الواحِدِ، ومُحمَّدُ بنُ ناصرِ الحَافِظُ، وأبو الفتْحِ ابنُ البطِّيُ، وشهدَةُ الكاتبةُ، وعتيقُ بنُ عبدِ العزيزِ ابنِ صيلاء، والخطيبُ أبو الفضلِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمَدَ الطوسِيُّ، وخلقٌ سواهم. \* عائلَتُهُ:

أبوه:

عبدُ القَادرِ بنُ مُحمَّدٍ، أبو طَالبٍ وأبو القَاسِمِ (ت ٤٣٦هـ). - أبناؤُهُ:

> عبدُ الرَّحمن، أبو طاهرِ (٤٣٥-٥١١ هـ). عبدُ اللَّه، أبو القاسمِ (٤٥٢-٣٣٥ هـ). عبدُ الواحِد، أبو مُحمَّد (٤٧٠-٥٣٧ هـ). عبدُ الخَالق، أبو الفرَج (٤٦٤-٥٤٨ هـ).

> > ـ أحفادُه:ُ

أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، أبو جعفرٍ (ت ٥٦٦ هـ).

مُحمَّدُ بنُ عبدِ الخَالق، أبو عبد اللَّه (٥٢٢ ـ ٥٦٨ هـ).

عبدُ الرَّحيم بنُ عبدِ الخَالقِ، أبو نصرٍ (٥٠٥ ـ ٧٤ هـ).

عبدُ الحقِّ بنُ عبدِ الخَالقِ، أبو الحسينِ (٤٩٤ـ ٥٧٥ هـ) والدته فاطمَةُ بنتُ المباركِ بن عليِّ بنِ نصرٍ.

أحمد بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، أبو الفضلِ.

منويُّةُ بنتُ عبدِ اللَّه بَنِ أحمدَ بنِ عبدِ القادرِ بنِ يُوسُفَ ـ وهي زوجةُ





عبدِ الحقِّ بنِ عبدِ الخَالقِ ـ (ت ٥٧٣ هـ).

ـ أُخوهُ:

مُحمَّدُ بنُ عبدِ القادِر، أبو بكرٍ (ت ٤٧٩ هـ).

ـ أبناءُ أخيهِ:

عبدُ القادرِ بنُ مُحمَّدِ بنِ عبدِ القادِر، أبو طَالبٍ (٤٣٦-٥١٦ هـ). عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُحمَّدِ بنِ عبدِ القَادِر، أبو الفرجِ (٥١٦-٥٩٠ هـ). \* الثَّناءُ عَلَيْهِ:

قَالَ الذَّهبِيُّ في «السِّيرِ»: الشَّيخُ، النَّبيلُ، العالِمُ، الثِّقةُ، الرئيسُ. وقالَ الذَّهبِيُّ في «العِبرِ»: ثقةٌ جليلُ القدْرِ.

وقالَ ابنُ ناصِرٍ: كانَ صالحًا، ثقةً.

وقالَ السَّمعانيُّ: شيخٌ جليلٌ، ثقةٌ خيِّرٌ، مرضيُّ الطريقَةِ، حسَنُ السِّيرةِ. وقالَ شُجاعٌ الذُّهلِيُّ: كانَ ثقةً، متحريًا.

وقالَ أبو نصرِ اليُونَارتي في «مُعجَمِه»: كانَ أحدَ الأئمَّةِ الوَرِعين، صَحِبَ أبا الحسَنِ القزوينيَّ مدةً، ونظرَ في الفقهِ والأدَبِ، وكانَ أوحديَّ الطريقَةِ، ما خرجَ إلينا فاستَنَدَ لتَواضعِهِ، وما قامَ عنَّا إلا استأذَنَ.

وقالَ أبو طاهِرِ السِّلفيُّ: مِن أَجِلَّاءِ الشُّيوخِ وثقاتِهم ومأمونيهم وأثباتِهم، ومِنْ بَيْتِ الرِّئاسة، وفي نفسِه علىٰ غايةٍ من النَّفاسة، وبيْتُه بيتٌ كبيرٌ، وعِترتُه عِترةٌ مُباركةٌ.





وقالَ ابنُ الجَوزيِّ: المُحدِّثُ الزَّاهدُ.

وقالَ ابنُ الأثير: كانَ فاضلًا في الحَديثِ.

وقالَ القاضي عياضٌ السَّبتيُّ: فاضلُّ زاهدٌ، من جِلَّةِ المُحدِّثينَ الأَثْباتِ الثِّقاتِ ببَغْدادَ.

#### \* وَفاتُه:

تُوفِّيَ في شعبانَ سنةَ ٤٩٢ هـ ، وله إحدى وثمانونَ سنةً، دُفِنَ في مقابر الشُّهداءِ بباب حَرب بغدادَ.

#### مصادرُ التَّرجمة:

- «سِيرُ أعلامِ النُّبلاءِ» لشمسِ الدِّين الذَّهبيِّ (١٩/ ١٦٣).

ـ «العِبَرُ» لشَمس الدِّين الذَّهبيِّ (٢/ ٣٦٦).

- «المُنتَظِمُ» لأبي الفرجِ ابنِ الجوزيِّ (١٧/ ٤٨).

- «الوَجيز في ذكر المُجَازِ والمُجيزِ» لأبي طاهرٍ السِّلفيِّ ص (٨٥).

- «الكامِلُ» لابنِ الأثيرِ (٨/ ٢٦١).

- «الغُنيَةُ في شُيونِ القاضي عياضٍ» (١/ ١٧٠).





# المبحث الثَّامنُ إشكاليَّةُ نَقْصِ النُّسْخةِ الخَطِّيَّةِ

قدْ ذكرتُ فيمَا مَضىٰ أَنَّ تقيَّ الدِّينِ السُّبكيَّ رَجِمَهُ اللَّهُ قدِ اعتمدَ علىٰ كتابِنا في مؤلَّفِه «إيضاحِ كَشْفِ الدَّسائسِ في مَنْعِ تَرْمِيمِ الكَنائسِ»، ونَقلَ عنه عددًا من النُّصوص، وعندَ مقابَلَتِي لهذه النُّصوص بنُصوص كتابِنا وَقَفْتُ علىٰ أمريْنِ:

الْأُوَّلُ: زِيادةُ نصوصِ تَخلو منها نُسْختُنا الخَطِّيَّة.

الثَّاني: وُجودُ عددٍ من فُروقِ الألفاظ معَ نُسختِنا الخَطِّيَّة.

فمِثالُ للأمْرِ الأوَّلِ:

١- وفي كتابِ «مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ» لأبي يَعلَىٰ مُحمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ الفَرَّاء: ذكرَ القَاضي أبو عُمَر مُحمَّدُ بنُ يوسفَ رِسالةً إلىٰ الوزير أبي أحمدَ العَباسِ بنِ الحَسنِ في الشروط التي صولِحَ عليها أهلُ الذِّمَّة، فذكرَها وأطالَ، ثمَّ قالَ: وحدَّثني أحمدُ بنُ منصورِ الرَّمادي، ثنا عبدُ الرزَّاق، قال: حدَّثني عمِّي وهبُ بنُ نافع، قال: «شَهِدْتُ عُروةَ بنِ مُحمَّد يهدِمُ الكنائسَ» قال الرمادِيُّ: يعنى هذهِ المُحْدَثَة.

«إيضاحُ كشفِ الدَّسائس» ص (٣٧٥) و (٣٧٦).

م. وفي كتابِ «مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ» لِأَبِي يَعْلَىٰ ...





وفيهِ: في رسالةِ القَاضي أبي عُمَر: وحدَّثنا عن عيسىٰ بنِ خالدٍ، عنْ أبي المغيرةِ عبدِ القدوسِ بنِ الحجَّاجِ وأبي اليَمانِ الحكمِ بنِ نافع، عنْ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، قالَ: «كَتَبَ أَهْلُ الحِيرةِ إلىٰ عبدِ عيَّاشٍ، قالَ: «كَتَبَ أَهْلُ الحِيرةِ إلىٰ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غنْم: إنَّا حينَ قَدِمْتَ بِلادَنا ... » فذكرَ مِثْلَه.

وفيه: فكتب بذلك ابن غنم إلى عمر بن الخطّاب؛ فكتب إليه عُمَرُ رَضِحُالِلَهُ عَنْهُ: «أَنْ أَمْضِ لَهُم ما سَأَلُوا، وألحِقْ فيه حرْفَيْنِ اشْتَرِطْهُما عليهم مع ما شَرطوا على أنفسِهم: أَنْ لا يَشْتَرُوا مِن سَبايانا شيئًا، ومَن ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا؛ فقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ».

وأنفذَ ابنُ غنمٍ ذلك لهم، ولمَنْ أقامَ مِن الرُّوم في مدائنِ المُسلمينَ، علىٰ هذا الشَّرطِ.

«إيضاح كَشْفِ الدَّسائس » ص (٤٢١) و (٤٢٢).

٣- فقد رأيتُ في كلام أبي يَعْلَىٰ: «أنَّ الأصفرَ من الألوانِ يُمْنَعُونَ مِن لِباسِه؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَلْبَسُه، وكذلكَ الخُلفاء بعدَه عثمانُ وغيرُهُ وهو زيِّ الأنصارِ، وبِه كانوا يَشْهدونَ المَجالس والمحافِلَ».

«إيضاحُ كشفِ الدَّسائس» ص (٤٣١).

٤ و ذَكَر أبو يَعْلَىٰ: «أَنَّ الأَرْدِيَةِ مُرَبَّعَةٌ،

وأمَّا الطَّيلسانُ، قالَ: فهُوَ المُقوَّرُ الطَّرفيْنِ، المَكْفوفُ الجانِبَيْنِ، المُلَفَّقُ بَعْضُها إلىٰ بعضٍ، ما كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُه، وهو لِباسُ اليَهود قديمًا، والعَجَمِ أيضًا، والعرَبُ تسمِّيه ساجًا، ويُقالُ: أوَّلُ مَنْ لَبِسَهُ مِن العَرَبِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، وكانَ ابْنُ سِيرينَ يَكْرَهُهُ،





والنِّعالُ مِن زِيِّ العَرَبِ، يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْها، ولَمْ تَكُنْ بِأَرْضِ العَجَمِ، إنَّما كانَ لهم الخِفافُ.

وأمَّا مَنْعُهُمْ مِنَ اتِّخاذِ شَيْءٍ مِنَ الرَّقيق الذي جرَتْ عَلَيْهِ سِهامُ المُسلمينَ؛ فلِأَنَّهُ إذا كانَ في أَيْدي المسلمين يُرجَىٰ إسلامُه، وإذا بِيعَ مِنْهم مَنَعوه؛ ولهذا مَنَعْنَا الكافِرَ مِن حَضانَةِ اللَّقِيطِ، وأسقَطَ حَضانَةَ أَحَدِ الأَبويْنِ إذا كانَ كافرًا عن بَعْضِ العُلماء، وكما لا يَجوزُ بَيْعُه من أهْلِ الحَرْبِ كما قالَه بَعْضُهم».

«إيضاحُ كَشْفِ الدَّسائس» ص (٤٣٨) و (٤٣٩).

7- ورأيْتُ في كِتاب أبي يعلى الحنْبَلِيِّ: «أَنَّ لِبِيَعِهِمْ وَصَوامِعِهم حُرْمَةً؛ على معنى أنَّها تُصان مِن النَّجاسات، وتُنَزَّهُ عن القاذُورات والفساد؛ لأنَّهم يذكرون اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلَوَ لَا دَفْعُ لِذَكرون اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلَوَ لَا دَفْعُ اللَّهِ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿وَلَوَ لَا دَفْعُ اللَّهِ اللَّهَ عالىٰ: ﴿ وَلَوَ لَا دَفْعُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عالىٰ اللَّهُ تعالىٰ وَمَنْعِ اللَّهِ اللَّهَ عالىٰ اللَّهُ عالىٰ وَمَنْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عالىٰ اللَّهُ عالىٰ المساجد، وَمَنْعِ الخُصومات والتَّشاجُر فيها، وفي الوَقْفِ عليها كما يُوقَفُ علىٰ المساجد، أمَّا الخُصومات والتَّشاجُر فيها، وفي الوَقْفِ عليها كما يُوقَفُ علىٰ المساجد، أمَّا الصلاةُ، فيُكره أنْ تُقصدَ بالصَّلاة فيها ومِن غيْرِ قَصْدٍ، لكنْ بِحُضورِ وَقْتِها لا تُكْرَهُ ولاَنَّهُ حالُ ضَرورةٍ، واختَلفَتِ الصَّحابةُ في ذلك».

«إيضاحُ كشْفِ الدَّسائس» ص (٤٤٢).

ومثالٌ على الأمر الثَّاني:

٥ وقالَ أبو يَعلى: «قد ذكر بعضُ أهْلِ الباطِلِ أنَّ عقْدَ الذِّمَّةِ لا يَجوزُ؛ لأنَّه تقريرٌ للكافِرِ على كُفْرِهِ، وهذا مُمتَنِعٌ، كما يَمْتَنِعُ أَنْ نُقِرَّ الواحدَ على مَعصيةٍ مِن زِنًا أو غيرِه.

وهذا قولٌ باطِلٌ، وقدْ تَقدَّمَت الإشارةُ إلىٰ حِكْمَةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ وما فيه من





المَصْلحةِ، ورَجاء كَثْرَةِ المُسلمين وهداية الخَلْقِ، وتَفاوق الرِّبا؛ لأنَّ الشَّرعَ لمْ يَرِدْ بإباحته، ولا مَصلحةَ للمُكلَّفِين فيه».

«إيضاحُ كشفِ الدَّسائس» ص (٤٤١).

وللإجابة عن هذه الإشكاليَّة؛ فإنَّني أفْترضُ ثلاثَةَ احْتمالاتِ: الاحتمالُ الأوَّلُ: نَقْصُ النُّسْخةِ الخَطِّيَّةِ المُعتمَدةِ:

وهذا الاحتمالُ بعيدٌ كلَّ البُعد، فالنُّسخة المُعتمَدَةُ يظهرُ عليها علاماتُ الكَمَال، فهي خَاليةٌ من الأخرَام والكَشْطِ، مُرتبَةٌ مُتسلسلةٌ، على بعضِ صفحاتها نِظامُ التِّعدَاد، وهي نسخةٌ مَسموعةٌ مقروءةٌ تَنتشرُ قيودُ سماعِها علىٰ غاشيتها وخاتمَتِها وخلالَ صفحاتِها.

ولمَّا كنتُ قد اعتمدْتُ علىٰ نسخةٍ وحيدة ـ لعدَمِ توفُّر غيرِها ـ فلا أستطيعُ أبدًا اعتبارَ هذا الاحتمالِ، معَ عدمِ وجودِ دليلِ علىٰ ذلك.

> الاحتمالُ الثَّاني: وجودُ إبرازةٍ أخرىٰ للكتاب: وهذا الاحتمالُ أيضا بعيدٌ كلَّ البُعد، وذلك لما يلي:

- لم يكنِ القاضي رَحِمَهُ أللَّهُ من أصحابِ الإبرازاتِ، بل طريقتُه إعادةُ تصنيفِ الكتابِ «المُجرَّدِ» ومعَ ذلك تصنيفِ الكتابِ بشكل جديدٍ، فنجِدُهُ قد تَراجعَ عن كتابِ «المُجرَّدِ» ومعَ ذلك لم يَقُمْ بجَعْلِ تَعديلاتِه إبرازةً أُخرىٰ له، بلْ صَنَّفَ غيرَه، كذلك كتابُ «التَّعليق» القديم فتَجدُهُ قد صنَّف كتابًا آخرَ كـ «التَّعليق» الجديدِ، وَ «الخِلاف».

- أَنَّ نسختَنا هذه منسوخةٌ في حياة المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ومقابلَةٌ علىٰ أصلِهِ، ومسموعةٌ عليه، وناسِخُها من تلاميذه، وماتَ بعدَ وفاتِه بزمنٍ، فيَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ قد فاتته الإبرازَةُ الأخرىٰ من الكِتاب.





وكللك فإنَّ على غائبة النُّسْخة قَبْدُ مُناولةٍ مِن مُحمَّدِ بن عبدِ البانفي الاُّتصاريُّ ـ وهوَ من أواخرِ تلاميذِ المُؤلُف ومجازُّ منه ـ سنةَ ٣٠٠ هـ أي بعدً وقاةِ المُؤلُف فلا احتمالَ لوجودِ إبرازةِ أخرى.

### الاحتمالُ الثَّالثُ: وقوعُ الوَهْمِ من قِبَل نسخةِ السُّبكيِّ:

وهذا هو الاحتمالُ الأقربُ في نظري، فرُبَّما كانت نسخةُ السبكيُ ملفقةُ يَنْ أكثرَ من كِتاب للمؤلِّف نفسِه ـ خاصةً وأنَّ له أكثرَ مِن تَصنيفٍ في المَسألةِ ـ أو بين كتابٍ له وآخَرَ لغيرِهِ، ورُبَّما كانَ مُلحَقًا أو متداخلًا بنسخَتِه أوراقٌ من غيره، فظنَّها السبكيُّ أنَّها من أصل الكتاب، وربَّما كانت على نُسختِه حواش وهوامشُ من غير كتابنا فظنَّها السبكيُّ منه، فاعْتَمَدَها.

ودليلُ هذا الاحتمالِ هو أنَّ عددًا من النُصوص التي قد نَقَلَها السُّبكيُّ في كتابه رقم (٤) و (٣) قد نَقَلَها ابنُ قيِّم الجوزيَّة في كتابه ﴿أَحُكامُ أَهْلِ اللَّقَةِ اللَّهِ وَمَا وَ ٣٨٦ و ٣٨٦ و ٣٩٦) عن أبي القاسِمِ اللَّالكَائِيِّ الطَّبريِّ المُتوفَّى سَنةً ١٨٤ هـ من كتابِه ﴿شَرْحٍ شُروطٍ عُمَرَ رَضِيُلِيَّةُ عَنْهُ ﴾ المُصنَف في نفسِ موضوعِنا، ولم تكنْ مِن عادة القاضي النَّقل عن اللَّالكائِيِّ فيما وَقَفْتُ عليه من كُتُبِ القاضي رحمهم اللَّه جميعًا.

وأمَّا ما يتعلَّق بالأمرِ الثَّاني فمِمَّا هو ظاهرٌ أنَّ تقيَّ الدِّين السُّبكيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كانَ يَتدخَّلُ في ألفاظِ القَاضي بالتعديلِ والتَّغيير والحَذْفِ، وذلك لغَرَضِ التَّصنيفِ وعدَمِ التَّكرادِ.

واللَّهُ تعالىٰ أعلَمُ.









# المَبحَثُ التَّاسعُ عَمَلي في تَحْقِيقِ الكتابِ

يتلَخُّصُ عَمَلي في تَحقيقِ الكِتابِ في النِّقاطِ الآتيةِ:

- نَسْخُ المَخطوطِ حسبَ الرَّسمِ الإملائيِّ الحَديثِ.

ـ اعتمادُ النُّسْخةِ الخَطيَّةِ الوحيدةِ في إخراج نصِّ صحيحٍ سليمٍ للكتابِ.

- تَصويبُ ما وقع من أخطاءٍ نَحْويَّةٍ، والإبقاءُ على الخطأ في الهامش.

ـ الإبقاءُ على التَّعابيرِ التي كانت تُستخدمُ في زمَنِ المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ ضبطُ النَّصِّ بالشَّكل ضبطًا تامًّا.

- وضْعُ علامةٍ لبدايةِ صَفحاتِ المَخْطوطِ (/)

- ترقيمُ صفحاتِ المخطوطِ علىٰ طُرَّةِ الصفحةِ (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).

- وَضْعُ السَّاقطِ أو المُستدرَكِ بين قوسيْنِ مَعقوفيْنِ [ ].

ـ وضعُ ما تمَّ تصويبُه بيْنَ قوسيْنِ مَعقوفيْنِ [].

- عزو الآياتِ إلى سُورِها، معَ بيانِ رقْمِ الآيةِ.

- تخريجُ الأحاديثِ من مَصادرها الأصليَّةِ.

ـ وضْعُ ترجمةٍ مختصرةٍ موجزةٍ للمؤلِّف؛ تشتملُ علىٰ حياتِه الشَّخصيَّةِ والعِلْميَّةِ.

- التَّعريفُ بالأعلامِ بشَكْلٍ مُخْتَصَرٍ.



نماذج مِنَ النسخةُ الخطية <u>Cococococococococo</u>

بَيَانُ مَا يَـلْزَمُراً هُلَ ٱلذِّمَّةِ فِعْلُهُ



#### غَاشِيةُ النُّسْخةِ







## بِدَايةُ النُّسْخةِ





## خَاتمَةُ النُّسْخةِ

ساالدونعمالو



النَّصَ المَحْقَقَ

## اجُزْءٌ فِيهِ بَيَانُ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ لِيَقَعَ (() بِهِ الْمُمَيِّزُ(() بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَلَابِسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ

تَصْنِيفُ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَّاءِ

<sup>(</sup>١) زيادة في «الأصل»: (الفرق) مَضروبٌ عليها.

<sup>(</sup>٢) مُهملة ومُشكلة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.



# 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا(١) أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَكْثَرُوا، وَقَدْ رَأَيْتُ تَلْخِيصَ كِتَابٍ فِي ذَلِكَ لَطِيفٍ، عَلَىٰ نَحْوِ مَا رَأَيْتُهُ لِبَعْضِ الْمُخَالِفِينَ(٢)؛

أَذْكُرُ فِيهِ:

بَيَانَ أَحْكَامِهِمْ فِي زِيِّهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ (٣).

وَمَا يَلْزَمُ النَّاظِرَ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ حَمْلُهُمْ عَلَيْهِ؛ لِيُفَرِّقَ الْمُشَاهِدُ لَهُمْ فِي وَمَا يَلْزَمُ النَّاظِرَ فِي أَمُورِ الْمُسْلِمِ الَّذِي تَجِبُ (١) مُعَادَاتُهُ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي تَجِبُ (١) مُعَادَاتُهُ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي تَجِبُ (١) مُوَالَاتُهُ.

وَأُقَدِّمُ عَلَىٰ (٦) ذَلِكَ:

<sup>(</sup>٦) في «الأصل» ضُربَ أوَّلُها عَلى أَلِفٍ.



۱/ب

<sup>(</sup>٢) ما أراه إلَّا قاصدًا أبا الحَسَنِ الماوَرْديُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فهذا فِعْلُه في كتابه «الحَاوي».

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة في «الأصل» ولعلَّها كما أثبتُّها، ولعلها: (مَراكِبهم).

<sup>(</sup>٤) مُهملة الأوَّل في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) مُهملة الأوَّل في «الأصل».

ولنَّصَ والمحَقَّقَ

**€3**€**3**••••

الْكَلَامَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ قَوْلِنَا: «رَجُلٌ ذِمِّيُّ»، وَ: «رَجُلٌ مُعَاهَدٌ». وَهَلْ الاسْمَانِ لِمَعْنَىٰ أَوْ لِمَعْنَيْنِ؟ ثُمَّ أُتْبِعُ الْمَقْصُودَ بَعْدَ ذَلِكَ.





\* فَأَمَّا قَوْلُنَا: «رَجُلٌ ذِمِّيٌ» وَ: «فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ»؛ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ عُقِدَ لَهُ الذِّمَامُ؛ وَهُوَ الْأَمَانُ مِنَ الشَّيْءِ الْمَخُوفِ. وَمِنْهُ:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا مُعَاهَدًا؛ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»(۱)، وَ: «مَنْ آذَى ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقِّ؛ كُنْتُ خَصْمَهُ»(۱). وَ: «مَنْ آذَى ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقِّ؛ كُنْتُ خَصْمَهُ»(۱). وَيُقَالُ: «أَنْتَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ» أَيْ: فِي أَمَانِهِ مِمَّا تَخَافُهُ.

وَأَمَّا «الْعَهْدُ»؛

فَمَعْنَاهُ مَعْنَىٰ الذِّمَّةِ؛ وَهُوَ الْوَثِيقَةُ.

وَمِنْهُ اشْتُقَ «عَهْدُ الْوُلَاةِ» الَّذِي يُكْتَبُ.

وَجَمْعُهُ: عُهُودٌ.

وَالْمَوْثِقُ: هُوَ الْأَمَانُ.

وَمِنْهُ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ [سُئِلَ]<sup>(٣)</sup> عَنْ عَجُوزٍ، فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَتْ [تَأْتِينَا]<sup>(١)</sup> أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ»<sup>(٥)</sup>. يعْنِي: الْحِفَاظَ وَرِعَايَةَ الْحُرْمَةِ وَالْحَقِّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحَاكمُ في «المُستدرك» رقم: (٤٠) من حديث عائشة رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البُخَارِيُّ في «الصَّحيح» رقم: (٣١٦٦) من حديث عبد اللَّه بنِ عُمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا، دُون قوله: «ذِمِّيًّا».

<sup>(</sup>٢) أخرجَه أبو بكر الخطيب في «التَّاريخ»: (٩/ ٣٤٣) من حديث ابنِ مسعودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ بلفظِ: (مَنْ آذَى ذِمِّيًّا؛ فَأَنَا خَصْمُهُ) وقدْ نَقلَ المؤلف بإسناده عن أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّه حديثٌ لا أصلَ له، يُنظر «الموضُوعات»: (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) رسمها في «الأصل»: (سئال).

<sup>(</sup>٤) رسمها في «الأصل»: (تاتاينا).



### \* فَأَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ:

هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ عُقِدَ لَهُمُ الْعَهْدُ وَالذِّمَامُ، وَالْتُزِمَ لَهُمُ الْوَفَاءُ بِمَا عُقِدَ لَهُمْ؛ مِنْ تَرْكِ الِاعْتِرَاضِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ أَللَهُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدُ (۱) بْنِ سَعِيدٍ، فِي الَّذِي يَمْنَعُ الْجِزْيَةَ: تُضْرَبُ عُنُقُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نَكْتًا لِلْعَهْدِ، يُقْتَلُونَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ تُرِكُوا عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلُوا /الرِّبَا(۱).

فَقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ الْعَهْدِ عَلَىٰ الذِّمِّيِّ.

## \* وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٣) بَيْنَ قَوْلِنَا: «ذِمِّيٌّ» وَ: «مُعَاهَدٌ»:

فَجَعَلَ اسْمَ «الْمُعَاهَدِ» لِلْحَرْبِيِّ الَذِي يَدُخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ، وَهُوَ أَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا مَا دُونَ السَّنَةِ.

وَجَعَلَ اسْمَ «الذِّمِّيِّ» عِبَارَةً عَمَّنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلِمِينَ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ.

وَهَذَا التَّفْرِيقُ إِنْ كَانَ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَىٰ تَوْقِيفٍ أَوِ اتِّفَاقٍ؛ فَلِمَ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الشَّرْع، وَلَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ أَنْ يُسَمِّيَ أَهْلَ الذِّمَّةِ «أَهْلَ الْعَهْدِ».

وَإِنْ كَانَ يَرْجِعُ إِلَىٰ حُكْمَ ('' اللَّغَةِ؛ فَالْعَهْدُ وَالذِّمَّةُ يَتَقَارَبُ مَعْنَاهُمَا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَا.

#### 

<sup>(</sup>٤) لعلها في الأصل كما أثبتها.



1/5

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «الخِلاف» ولم أُميِّزه.

<sup>(</sup>٢) ذكرَ طَرَفَها القَاضي في «الخِلاف»: (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يقصدُ أبا الحسَنِ الماورْدِيّ، «الحاوي الكبير»: (٩/ ٣٠٦) و (١٤/ ٢٩٦).



\* وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَاطِلِ (۱): أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ تَقْرِيرُ الْكَافِرِ عَلَىٰ كُفْرِهِ، وَهَذَا يَمْتَنِعُ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَرَّ الْوَاحِدُ عَلَىٰ مَعْصِيةٍ؛ مِنْ رِبًا (۱) وَغَيْرِهِ. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَالْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِمْ ضَرْبًا مِنَ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْصَرِفُ فِي مَصَالِحِ الدِّينِ، مِنْ تَجْهِيزِ الْعَسَاكِرِ، وَإِصْلَاحِ الثُّعْورِ، وَسَدِّ مَا انْثَلَمَ مِنَ الْأُمُورِ (٣)؛ فَيَحْصُلُ بِهِ نُصْرَةُ الدِّينِ، وَالْإِذْلالُ لِأَهْلِ الشَّرْكِ، فَتَدْعُوهُمْ ذِلَّتُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَيَدْفَعُونَ الذِّلَةَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْإِسْلَامِ. الشَّرْكِ، فَتَدْعُوهُمْ ذِلَتُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَيَدْفَعُونَ الذِّلَّةَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْإِسْلَامِ. وَيُفَارِقُ هَذَا الرِّبَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِبَاحَتِهِ؛ لِمَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ لَا مُصَلَّحَةً لِلْمُكَلِّفِينَ فِيهِ، فَلِهَذَا لَمْ يَجُزِ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ.

**∅**₩• •₩



<sup>(</sup>١) لم أتبيَّنه.

<sup>(</sup>٢) عند السُّبكي: (زنَّا).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.



\* وَالصَّغَارُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَنْعِرُونَ ﴾(١) هُوَ مَعْنَىٰ رَاجِعٌ إِلَىٰ الْاسْتِيفَاءِ:

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل: يُجَرُّوا فِي أَيْدِيهِمْ [وَيُخْتَمُوا](٢) فِي أَعْنَاقِهِمْ إَذا لَمْ يُؤَدُّوا، وَأَرَىٰ ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّغَارُ (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿حَتَّىٰ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَنْغِرُونَ ﴾(١).

وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتْعَبُوا فِي الْجِزْيَةِ(٥).

خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ(٦) فِي قَوْلِهمْ: الصَّغَارُ هُوَ الْتِزَامُهُمْ أَدَاءَ الْجِزْيَةِ وَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ.

وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ؛

لَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حَتَّى يُعُطُوا / ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنِغِرُونَ ﴾ فَاعْتَبَرَ الذِّلَّةَ فِي الْإِعْطَاءِ؛

وَ لِأَنَّ الصَّغَارَ عُقُوبَةٌ، وَالْعُقُوبَاتُ تَعُودُ إِلَىٰ الْأَفْعَالِ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، إِنَّمَا تَحْصُلُ الْعُقُوبَةُ بِهَا بِالْاسْتِيفَاءِ مِنَ الْآدَمِيِّ، فَأَمَّا الْإِيجَابُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْأَلَمُ.

#### 0 **⊘**

<sup>(</sup>٦) «الحَاوي الكَبير»: (١٤/ ٣١٧).



۲/ب

<sup>(</sup>١) سُورة التَّوبة: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل مُهملة الخاء

<sup>(</sup>٣) زيادة في المَصدر: (الَّذي).

<sup>(</sup>٤) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) المَصدر السَّابق رقم: (٢٤١).



\* وَإِذَا صَحَّ بِمَا ذَكَرْنَا جَوَازَ إِعْطَاءِ الْكَافِرِ الْأَمَانَ لِيُقِيمَ فِي دَارِنَا؛ احْتَجْنَا أَنْ نُلْزِمَهُمُ الْانْفِرَادَ بِزِيِّ يَحْصُلُ بِهِ [التَّمْيِيزُ](١) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غَيِّرُوا شَيْبَكُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ، وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ حَتَّىٰ لَا نَخْرُجَ (") وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ حَتَّىٰ لَا نَخْرُجَ (الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْيَهُودِ حَتَّىٰ لَا نَخْرُجَ (") إِلَىٰ زِيِّ الْأَعْدَاءِ؛ كَانَ مَفْهُومُهُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ الذِّمِّيُّ حَتَّىٰ لَا يَخْرُجَ (") إِلَىٰ زِيِّ الْأَعْدَاءِ؛ كَانَ مَفْهُومُهُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ الذِّمِّيُّ حَتَّىٰ لَا يَخْرُجَ (") إِلَىٰ زِيِّ الْأَوْلِيَاءِ.

- وَلِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلَىٰ [تَغْيِيرِ] (٥) زِيِّهِمْ، وَأَنْ يُخَالِفُوا الْمُسْلِمِينَ فِي مَرَاكِبِهِمْ (٦)، وَهَذَا بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ.

- وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَمَّا وَجَبَتْ مُوَالَاتُهُ، وَاسْتَحَقَّ عَلَيْنَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ مُعَادَاتُهُ وَمُبَايَنَتُهُ، لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ عَلَمٍ يَقَعُ الْفَصْلُ بِهِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ لِيُعْلَمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ وَمُبَايَنَتُهُ، لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ عَلَمٍ يَقَعُ الْفَصْلُ بِهِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ لِيُعْلَمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَلْا مُريْنِ؛ لِيُعْلَمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَلْا مِللِّي يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالزِّيِّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُمْ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالزِّيِّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُمْ، يَتَفَرَّدُونَ بِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ.

- وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يُبْدَأَ الْكَافِرُ بِالسَّلَامِ،



<sup>(</sup>١) لعلها في الأصل: (التَّبْيِين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٨٦٧٢) من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ، وبرقم (٢١٣٠٧) من حديث أبي ذرِّ رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٤) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لعلها في الأصل: (تعيين).

<sup>(</sup>٦) سيأتي ذلك ص (٤٦٣).

وَقَالَ: «اضْطَرُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ الطُّرُقِ» (١) وَلَا يُمْكِنُ الْامْتِنَاعُ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَابْتِدَاءُ الْمُسْلِمِ بِهِ إِلَّا بِزِيِّ يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُ؛ لِيَفْصِلَ بِهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَمْرِيْنِ إِظْهَارَ الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُهُ فِي حَالِ مَشَىٰ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَمْرُيْنِ إِظْهَارَ الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُهُ فِي حَالِ مَشَىٰ الْإِنْسَانُ فِي الطُّرُقَاتِ وَفِي حَقِّ مَنْ يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ النَّاسِ يَحْتَاجُ (١) أَنْ نُلْزِمَ (١) الذِّمِّي أَنْ يَعْتَرِفَ فِي حَالِ مَشْيِهِ وَالْمُسْلِمَ، وَيُنَادِي (١) عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي حَالِ مَشْيِهِ وَالْمُسْلِمَ، وَيُنَادِي (١) عَلَىٰ اللَّيَّةِ إِللَّهُ إِللَّيْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُسْلِمَ، وَيُنَادِي إِللَّهُ إِللَّيْ اللَّيْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَيْفِ إِللَّهُ إِللَّيْ اللَّهُ الْمَثَالُهُ وَلَا يَشُو وَيَتَعَذَّرُ وَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ إِللَّيْ اللَّهُ الْمُسْلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ إِلْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمَ الْمَقِي عَلَىٰ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُسْلِمَ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمِي اللَّهُ الْمُ اللْمُسْلِمُ الللْمُ الْمُ الْمُعَلَىٰ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ

- وَلِأَنَّا مَتَىٰ كَلَّفُنَاهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِالزِّيِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ إِذْلَالٌ لَهُمْ، مِثْلُ الْإِذْلَالِ بِوَضْعِ الْجِزْيَةِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً / إِلَىٰ الدُّعَاءِ لَهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ صَحِيحًا؛ لَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَهْلَ الذِّمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ؛ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ وَمَجُوسَ هَجَرٍ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنُقِلَ مُسْتَفِيضًا.

قِيلَ: هَذِهِ الْعَلَامَاتُ وُضِعَتْ لِتَمْيِيزِ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَيَهُودُ الْمَدِينَةِ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَادِّعَائِهِمْ، وَإِنَّمَا طَالَبَتِ الصَّحَابَةُ أَهْلَ الذِّمَّةِ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَادِّعَائِهِمْ، وَإِنَّمَا طَالَبَتِ الصَّحَابَةُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ عِنْدَ كَثْرَتِهِمْ وَاخْتِلَاطِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي يُشْكِلُ بِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ عِنْدَ كَثْرَتِهِمْ وَاخْتِلَاطِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي يُشْكِلُ أَمْرُهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ(٥)، فَأَمَّا الْمَدِينَةُ، فَهِي مُتَقَارِبَةُ الْأَطْرَافِ، وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ أَمْرُهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ(٥)، فَأَمَّا الْمَدِينَةُ، فَهِي مُتَقَارِبَةُ الْأَطْرَافِ، وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ

<sup>(</sup>٥) يقصدُ حديثَ عُمر بن الخطَّابِ رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ، وسيأتي ص (٤٥١).



ĺ٣

 <sup>(</sup>١) لفظ حديث عثمانَ بنِ أبي شيبة، ذكره عنه ابنُ الجوزيِّ في «تلقيحِ فهومِ أهلِ الأثرِ» ص
 (٤٢٨)، وأخرجه أبو داودَ في «السُّنن» رقم: (٥٢٠٥) كلاهما من حديث أبي هريرة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) لعلُّها في الأصل: (ويحتاج).

<sup>(</sup>٣) مُهملة الأوَّل في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لعلُّها في الأصل بدون واو.

- بَيَانُ مَا يَـلْزَمُرُ أَهۡلَ ٱلذِّمَّةِ فِعۡلُهُ



بَيْنَهُمْ، وَنَصَارَىٰ نَجْرَانَ وَمَجُوسُ هَجَرٍ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ بِالْأَقَالِيمِ، لَا يُشَارِكُهُمْ مُسْلِمٌ، فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ عَلَامَةِ التَّمْيِيزِ، وَهَذَا التَّمْيِيزُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ مُسْلِمٌ، فَلَا يَحُونُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْجَمَاعَاتِ، فَأَمَّا فِي بُيُوتِهِمْ وَخَلَوَاتِهِمْ فَلَا.

**⊘**√~ ~√





\* وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ التَّمْيِيزِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالزِّيِّ وَالْعَلَامَةِ؛ فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَّ وَالْعَلَامَةِ؛ فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَّ وَالْعَلَامَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكْمُ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ:

-قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَعَمُّرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (١) فَجَعَلَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ - وَهِيَ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ الْإِنْسَانِ - دَلَالَةً عَلَىٰ إِسْلَامِهِ وَدِينِهِ، وَجَعَلَ عِمَارَةَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ لَمَّا اخْتُصَّ بِأَهْلِ الدِّينِ - فِي الْعَادَةِ - صَارَ ظُهُورُهُ مِنَ الْوَاحِدِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ. الْوَاحِدِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ.

- وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ ('' فَجَعَلَ أَثْرَ السُّجُودِ ﴾ (اللهُ عَلَىٰ إِيمَانِ أَثْرَ السُّجُودِ ، وَلَالَةً عَلَىٰ إِيمَانِ أَثْرَ السُّجُودِ ، وَلَالَةً عَلَىٰ إِيمَانِ الْوَاحِدِ وَإِسْلَامِهِ. الْوَاحِدِ وَإِسْلَامِهِ.

- وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِنَا؛ فَلَهُ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا»(٣).

- و قَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ»(١) فَجَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ عَادَةُ الْمُسْلِمِينَ دَلَالَةً عَلَىٰ دِينِهِ وَإِسْلَامِهِ.

- وَلِأَنَّهُ قَدْ قَالَ أَحْمَدُ (٥) وَغَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ (٦) - فِيمَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي مَعْرَكَةِ



<sup>(</sup>١) سُورة التَّوبة: (١٨).

<sup>(</sup>٢) سُورة الفتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٣) لفظ حديث خَيثمةَ بنِ سُليمان الطَّرابُلسي رقم (٣٧) من حديث جُندُبٍ رَضَّوَلِلَّهُ عَنْهُ، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٩٣) باختلاف لفظٍ من حديث أنسٍ رَضِّوَلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجَه أبو عبد اللَّه رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٧٢٥) من حديث أبي سَعيد الخُدري رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ بلفظ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ».

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنه الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٦١٩) من رواية علي بن سعيد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) «الأصل»: (٦/ ٣٢٣).



الْمُشْرِكِينَ لَا يُعْرَفُ إِسْلَامُهُ -: يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْخِتَانِ.

رَ وَقِيلَ: يُرْجَعُ إِلَيْهِ بِالْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

٣/ب

- وَلِأَنَّهُ قَدْ جُعِلَ الزِّيُّ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ الصَّنَائِعِ، وَمَنْ وُجِدَ عَلَيْهِ هَيْئَةُ تِلْكَ الصَّنْعَةِ ـ غَالِبًا ـ كَانَ ذَلِكَ طَرِيقًا إِلَىٰ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي تِلْكَ الصَّنْعَةِ.

\_ وَلِأَنَّ مِنْ شُوهِدَ وَعَلَيْهِ زِيُّ الْفُقَرَاءِ؛ جَازَ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ، وَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ أُمْرِهِ أَنَّهُ فَقِيرٌ، وَإِنْ شُوهِدَ بِزِيِّ الْأَغْنِيَاءِ، كَانَ ظَاهِرُ أَمْرِهِ الْغِنَىٰ؛ فَكَانَ ذَلِكَ جِهَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الْعَادَةِ.





\* وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الْإنْفِرَادُ بِزِيِّ يَقَعُ بِهِ التَّمْيِيزُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيزُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْفُرْقُ لِا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي التَّمْيِيزُ (١) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَهَاوَنَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَوْ يُقَصِّرَ فِيهِ الْإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الدِّينِ، وَأَمْرٌ يَجِبُ مُرَاعَاتُهُ.

كَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي أَنْ يَمْنَعَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً؛ حَتَّىٰ لَا يَتَصَرَّفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَام تَصَرُّفَ الْمُتَمَلِّكِينَ.

كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِمْ فِي زِيِّهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ.

وَلِهَذَا مُنِعَ النَّاظِرُ فِي أَمْرِ الدِّينِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ فِي الْوِلَايَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ حِينَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا: «لَوْ كُنْتَ عَلَىٰ دِينِنَا؛ كُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ حِينَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا: «لَوْ كُنْتَ عَلَىٰ دِينِنَا؛ لَاسْتَعْمَلْنَاكَ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْمَالِنَا» (١) فَمَنَعَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ حَتَّىٰ لَا يَخْرُجُوا مِنْ حَدِّ لَاسْتِعْمَالِهِ حَتَّىٰ لَا يَخْرُجُوا مِنْ حَدِّ الاسْتِهَانَةِ إِلَىٰ حَالِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) أخرجَه سعيد بن منصُور في «السُّنن» - التَّفسير - رقم: (٤٣١).



<sup>(</sup>١) لعلها في الأصل كما أثبتها.



\* وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ النَّاظِرِ إِلْزَامُهُمْ ذَلِكَ؛ فَالْكَلَامُ فِي كَيْفِيَّةِ مَا يَجِبُ حَمْلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَابِسِ وَالْمَرَاكِبِ؛ لِيُعْرَفَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ:

ـ قَالَ أَحْمَدُ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالنَّوَاصِي<sup>(۱)</sup> وَالزَّنَانِيرِ<sup>(۱)</sup>، يُذَلُّونَ بِذَلِكَ<sup>(٣)</sup>.

\_ وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِب: السَّوَادُ فُتِحَ عَنْوَةً، فَلَا يَكُونُ فِيهِ بَيْعَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُتَّخَذُ فِيهِ الْخَنَازِيرُ، وَلَا يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ، وَلَا يَرْفَعُوا يُضرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ، وَلَا يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فِي دُورِهِمْ (١٠).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ: / لَا يُتْرَكُوا أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يُظْهِرُوا لَهُمْ خَمْرًا وَلَا نَاقُوسًا (٥).

- وَرَوَىٰ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ<sup>(٦)</sup>، عَنْ أَبِي شُرَحْبِيلَ الْحِمْصِيِّ؛ عِيسَىٰ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو الْمُغِيرَةِ - جَمِيعًا - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا:

«كَتَبَ أَهْلُ الْحُيْرَةِ(٧) إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: إِنَّا قَدِمْنَا(٨) بِلَادَنَا، طَلَبْنَا إِلَيْكَ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، عَلَىٰ أَنَّا شَرَطْنَا لَكَ عَلَىٰ أَنْفُسِنَا:

1/2



<sup>(</sup>١) جمع نَاصِية، وهي الشَّعر المُستَرسِل عَلى الجَبهة.

<sup>(</sup>٢) جمع زُنَار، وهو حِزام يُشَدُّ به الوَسَط.

<sup>(</sup>٣) أخرجَها عنه الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) المَصدر السَّابق رقم: (٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) المَصدر السَّابق رقم: (٩٧٨ و ٩٧٩).

<sup>(</sup>٦) المَصدر السَّابق رقم: (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٧) في المَصدر: (الجزيرة).

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وفي المَصدر: (إنَّا حينَ قدمت)، وعند السُّبكي: (إنَّك لَمَّا قدمت).



أَنْ لَا [نُحْدِثَ] ('' فِي مَدِينَتِنَا كَنِيسَةٌ، وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا قَلَّايَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلَا نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي خُطَطِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي خُطَطِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا وَأَنْ لَا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ('')، وَلَا وَيُ مَنَاذِلِنَا جَاسُوسًا، وَلَا فِي مَنَاذِلِنَا جَاسُوسًا،

وَأَنْ لَا نَكْتُمَ أَمْرًا هُوَ غِشُّ الْمُسْلِمِينَ (١)،

وَلَا نَضْرِبَ بِنَوَاقِيسِنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا (٥) فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلَا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبًا، وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِيمَا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ صَلِيبًا وَلَا كِتَابًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ بَاغُوثًا - الْبَاغُوثُ (٦) [يَخْرُجُ: يَجْتَمِعُونَ كَمَا يُجْتَمَعُ] (٧) يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ (٨) بَاغُوثًا - الْبَاغُوثُ (١) وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ قُرْبَانٍ (١٠)، وَلَا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي



<sup>(</sup>١) في الأصل: (نجدد) وستأتي على وَفْقِ المَصدر.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ في المَصدر: (وأنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ).

<sup>(</sup>٣) رسمها في «الأصل»: (ناوي).

<sup>(</sup>٤) وستأتي بلفظ: (للمسلمين).

<sup>(</sup>٥) في المَصدر: (خفيًّا).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وجاء على الطُّرة: «أو بالعَين»، وقال أبو عبد اللَّه بطَّال في «النَّظم المُستَعذَب» (٦/ ٣٠٥): (وجدته مضبوطًا بالعَين والغَين والثاء بثلاث فيهما)، وذكرها الخطَّابي في «غَريب الحَديث» (٦/ ٧٤) على وجهين (الباعُوث) و (الباغُوت)، وفي المَصدر: (الباعوث).

 <sup>(</sup>٧) العِبارة مُهملة في الأصل، وفي المَصدر: (يجتمعون كما نَخْرُج)، وفي الأصل: (كما يخرج)
 مَضرُوب على الثَّانية المُهملة.

<sup>(</sup>٨) هو تفسير أبو عبد اللَّه رَضِيَالِنَّهُ عَنْهُ في رواية عَمر بن صَالح، أخرجها عنه الخلَّال في «المَبسُوط» \_ أهل المِلَل ـ رقم: (٩٧٧) ولفظه: (البَاعُوث: يخرُجون كَمَا نَخرُج في الفِطر والأضحَى).

<sup>(</sup>٩) هو العيد الأول للنصاري وذلك قبل عيدهم الفُصح بأسبوع، وفيه يخرجون بصلبانهم.

<sup>(</sup>١٠) في المَصادر: (موتانا).



أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُجَاوِرَهُمْ بِالْخَنَازِيرِ، وَلَا نَبِيعَ الْخَنْدِ،

وَلَا نُظْهِرَ شِرْكًا، وَلَا نُرَغَّبَ فِي دِينِنَا مُسْلِمًا، وَلَا آنَدُعُوَ الْ الْنَهِ أَحَلَا، وَلا تَتَّخِذَ شَيْتًا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نَمْنَعَ أَحَلَا مِنْ قَرَابَاتِنَا إِنْ أَرَادُوا الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ نَلْزَمَ زَنَانِيرَنَا اللَّهُ عَيْمَمَا كُنّا،

وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي / لُبْسِ قَلَنْسُوَةِ، وَلَا عِمَامَةِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا فَاق شَعْرِ، وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِمْ، وَأَلَّا نَتَكَنَّىٰ بِكُنَاهُمْ، وَأَنْ نَجْرُ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا، وَلَا<sup>(٣)</sup> نَفْرِقَ نَوَاصِينَا، وَنَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَىٰ أَوْسَاطِنَا، وَلَا نَشْشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا نَرْكَبَ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْتًا مِنَ السَّلَاحِ، وَلَا نَحْمَالُهُ، وَلَا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ،

وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسَاجِدِهِمْ (١)، وَنُرْشِدَهُمُ الطَّرِيقَ، وَنَقْومَ لَهُمْ عَنِ الْمَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَاذِلِهِمْ، وَلَا نُعَلَّمَ أَوْلَانَا الْمَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَاذِلِهِمْ، وَلَا نُعَلَّمَ أَوْلَانَا اللَّهَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَزَادَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ: «وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا؛ فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهْ». ـ وَرَوَىٰ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَل<sup>(١)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(٧)</sup>، حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

<sup>(</sup>٧) «المُصنَّف» رقم: (١٠٠٠٤) و (١٩٢٣٥).



٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ندعوا).

<sup>(</sup>٢) في المَصادر: (زيَّنا).

<sup>(</sup>٣) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في جميع المصادر: (مجَالِسهم)، وتظهر في «المَبشُوط» وكأن تحتها علامة استشكال.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: (إلَّا أَن يَكُون إِلَى الْمُسلم من التِّجارة).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه أبو بكر الخاَّل في «المَبشُوط» . أهل المِلَل . رقم: (٩٩٦).



عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَنْهَوُ النَّصَارَىٰ أَنْ يَفْرِقُوا رُهُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَأَنْ يَشُرُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَىٰ سَرْحٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (() وَلَا الرَّعَائِلُ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا الرَّحَائِلَ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ فَعَلَىٰ ذَلِكَ بَعْدَ التَّقَدُّمِ (() إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ».

أَمَّا قَوْلُهُ: «لَا نُحْدِثُ كَنِيسَةً، وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلَا قَلَّايَةً، وَلَا صَوْمَعَةً»:
فَذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ أَحْمَدُ (٥): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِد [الْخَيَّاطُ] (١)، حَدَّثَنَا لَيْثُ
بْنُ سَعْدِ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا إِخْصَاءَ فِي
الْإِسْلَام، وَلَا كَنِيسَة »(٧).

وَلِأَنَّ الْبَلَدَ إِذَا فُتِحَ عَنْوَةً، أَوْ أَنْشَأَهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ، فَهِيَ مِلْكٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِحَازَتُهُ لِفِعْلِ مَعْصِيَةٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلا نُجَدِّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا»:

- فَمِنْ أَصْحَابِنَا<sup>(٨)</sup> مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ هَذَا، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ خَرِبَ

(١) هو البُرد الذي يُصبغ غَزله، وهو اليَمَاني. «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٩٨)

(٢) هو ثَوب سَدَاه من حَرير، ولُحمته من غيره، وهو من لِبَاس الأشرَاف ومن له عِزٌّ. «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٩٨)

(٣) في الأصل: (حذا)، وفي المَصدر: (حدا) وكُتب عليها (صورتها كذا)، والتَّصويب من «المُصنَّف» و «أحكام أهل الذِّمة».

(٤) مُصوَّبة في الأصل من (التَّقديم).

(٥) أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» . أهل المِلَل . رقم: (٩٨٣).

(٦) في الأصل: (الحناط).

(٧) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» رقم: (٣٩٨) من هذا الطّريق.

(A) كذا أَبْهَمَهم القاضي في «الرِّوايتين والوَجهين»: (٢/ ٣٨٤)، وذكر ابنُ عقيل في «التَّذكرة»=





أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُجَاوِرَهُمْ بِالْخَنَاذِيرِ، وَلَا نَبِيعَ الْخَمْرِ،

وَلَا نُظْهِرَ شِرْكًا، وَلَا نُرَغِّبَ فِي دِينِنَا مُسْلِمًا، وَلَا [نَدْعُوَ] () إِلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَتَخِذَ شَيْئًا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ قَرَابَاتِنَا إِنْ أَرَادُوا الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ نَلْزَمَ زَنَانِيرَنَا () حَيْثُمَا كُنَّا،

وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي / لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ، وَلَا عِمَامَةٍ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِمْ، وَأَلَّا نَتَّكَنَّىٰ بِكُنَاهُمْ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا، وَلَا (٣) نَفْرِقَ نَوَاصِيَنَا، وَنَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَىٰ أَوْسَاطِنَا، وَلَا نَنْقُشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا نَرْكَبَ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلَاحِ، وَلَا نَحْمِلَهُ، وَلَا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ،

وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسَاجِدِهِمْ (')، وَنُرْشِدَهُمُ الطَّرِيقَ، وَنَقُومَ لَهُمْ عَنِ الْمَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْمَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْمُجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَطَلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْمُسْلِمُ أَمْرَ التِّجَارَةِ (')، الْقُرْآنَ، وَلَا يُشارِكُ أَحَدٌ مِنَّا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ، إِلَّا أَنْ يَلِيَ الْمُسْلِمُ أَمْرَ التِّجَارَةِ ('')، وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَنُطْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَجِدُ».

وَزَادَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ: «وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا؛ فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ».

- وَرَوَىٰ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(٧)</sup>، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

<sup>(</sup>٧) «المُصنَّف» رقم: (١٠٠٠٤) و (١٩٢٣٥).



٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ندعوا).

<sup>(</sup>٢) في المَصادر: (زيَّنا).

<sup>(</sup>٣) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في جميع المصادر: (مجَالِسهم)، وتظهر في «المَبسُوط» وكأن تحتها علامة استشكال.

<sup>(</sup>٥) في المَصدر: (إلَّا أَن يَكُون إِلَى الْمُسلم من التِّجارة).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبشُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٩٩٦).



عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَنْهَوُ النَّصَارَىٰ أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَىٰ سَرْجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (() وَلَا الْحَائِلُ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا الرَّحَائِلَ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا الرَّحَائِلَ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَىٰ ذَلِكَ بَعْدَ التَّقَدُم (()) إلَيْهِ؛ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ().

أَمَّا قَوْلُهُ: «لَا نُحْدِثُ كَنِيسَةً، وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلَا قَلَايَةً، وَلَا صَوْمَعَةً»:
فَذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ أَحْمَدُ (٥): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ [الْخَيَّاطُ] (١)، حَدَّثَنَا لَيْثُ
بْنُ سَعْدٍ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا إِخْصَاءَ فِي
الْإِسْلَام، وَلَا كَنِيسَة »(٧).

وَلِأَنَّ الْبَلَدَ إِذَا فُتِحَ عَنْوَةً، أَوْ أَنْشَأَهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ، فَهِيَ مِلْكُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِحَازَتُهُ لِفِعْلِ مَعْصِيَةٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلا نُجَدِّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا»:

- فَمِنْ أَصْحَابِنَا<sup>(٨)</sup> مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ هَذَا، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ خَرِبَ

(١) هو البُرد الذي يُصبغ غَزله، وهو اليَمَاني. «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٩٨)

- (٢) هو ثَوب سَدَاه من حَرير، ولُحمته من غيره، وهو من لِبَاس الأشرَاف ومن له عِزٌّ. «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٩٨)
- (٣) في الأصل: (حذا)، وفي المَصدر: (حدا) وكُتب عليها (صورتها كذا)، والتَّصويب من «المُصنَّف» و «أحكام أهل الذِّمة».
  - (٤) مُصوَّبة في الأصل من (التَّقديم).
  - (٥) أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٩٨٣).
    - (٦) في الأصل: (الحناط).
    - (٧) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» رقم: (٣٩٨) من هذا الطَّريق.
  - (٨) كذا أَبْهَمَهم القاضي في «الرِّوايتين والوَجهين»: (٢/ ٣٨٤)، وذكر ابنُ عقيل في «التَّذكرة»=





جَمِيعُهَا أَوْ بَعْضُهَا، عَلَىٰ مَا شَرَطَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ.

وَلَإِنَّهُ قَدْ رَوَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ / رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ: ١١ «لَا تُبْنَىٰ كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (٢٠).

رَوَاهُ ابْنُ رِزْقَوَيْهِ(٣) بِإِسْنَادِهِ، وَلِي مِنْهُ إِجَازَةً.

وَحَدَّثَنِي بِذَلِكَ الْخَطِيبُ(١) وَعَبْدُ الْكَرِيمِ(٥) عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ بِذَلِكَ(١).

- وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ (٧)، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا انْهَدَمَ؛ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهَا».

وَظَاهِرُ هَذَا: جَوَازُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ خَرِبَ جَمِيعُهَا أَوْ بَعْضُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَانَ أَنَّا نُقِرُّهُمْ فِيهَا، فَلَوْ مُنِعُوا مِنْ تَجْدِيدِ مَا خَرِبَ وَرَمِّ مَا يَشْعَثُ، بَطَلَتْ رَأْسًا؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ لَا يَبْقَىٰ أَبَدًا.

- وَنَقَلَ حَنْبَلٌ وَأَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: وَكُلُّ مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً؛ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا كَنِيسَةً وَلَا بِيَعَةً، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي



1/0

ص (١٩٠) أنَّ هذا اختيار القاضي نفسِه.

<sup>(</sup>١) بياضٌ في الأصل بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ مرفوعًا ـ ابنُ عَدي في «الكامل»: (٤/ ٣٠٤)، وقال شَمس الدِّين ابن عبد الهَادي في «تَنقِيح التَّحقيق» (٣/ ٣٦٨): (الظَّاهر أنه مَوقُوف عَلى عُمر رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُ، فإنه لا يثبُت مرفُوعًا).

<sup>(</sup>٣) هو محمَّدُ بنُ أحمَدَ، أبو الحَسن البزَّاز، تُوفي سنة ١١٢ هـ . «السِّير»: (١٧/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٤) هو أحمدُ بنُ عليِّ بن ثابت، أبو بكرٍ، صاحب تارِيخِ بَغْدادَ، تُوفي سنة ٤٦٣ هـ. «السِّير»: (١٨/ ٢٧٠)، وسَاق الحَديث باختلاف لفظ في «المُتفق والمُفترق» (٣/ ١٦٣٤) من طريق آخر.

<sup>(</sup>٥) هو عبدُ الكريم بنُ الحُسين القَصَبَاني، صرَّح به المُؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «الخِلاف»، ولم أقِفْ له على ترجمةٍ.

<sup>(</sup>٦) سَاقه القَاضِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «الخِلاف»: (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٧) «المَسائل» رقم: (٩٦٤).

4-

الْمَدِينَةِ شَيْءٌ (١)، فَأَرَادُوا أَنْ يَرُمُّوهُ، رَمُّوهُ، فَإِنِ الْهَلَّمَتِ الْكَنْسِيَّةُ وَالْسِعَةُ بِالْسَرِهَا، لَمْ يُبْدِلُوا غَيْرَهَا (١).

فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إِنْ خَرِبَ جَمِيعُهَا؛ لَمْ يَجُزْ نَجْلِيلُمْ، وَإِنْ خَرِبَ بَعْضُهَا؛ جَازَ تَجْدِيدُهُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ الْخَلَّالِ").

لِأَنَّهُ إِذَا خَرِبَ جَمِيعُهَا، فَقَدْ زَالَتِ الْمَنْفَعَةُ بِهَا، فَلَوْ قُلْنَا: اثْجَلْدُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُبْتَدِئِ لِبِيَعَةٍ فِي أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَجُوْ، وَلَيْسَ كَفَلَكَ إِنَّا خُكْمِ الْمُبْتَدِئِ لِبِيعَةٍ فِي أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَجُوْ، وَلَيْسَ كَفَلَكَ إِنَّا خُكْمِ الْمُبْتَدِئِ لِبِيعَةٍ فِي أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَجُوْ، وَلَيْسَ كَفَلَكَ إِنَّا خُرِبَ بَعْضُهَا، فَإِنَّ الْمَنْفَعَة بَاقِيَةٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ لَا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ !

فَذَلِكَ لِأَنَّ الضِّيَافَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَطِعُ بِالْمُسْلِمِينَ الْمِيَرُ، وَقَدْ يَمْتَنِعُوا مِنْ مُبَايَعَاتِهِمْ لِأَجْلِ الدِّينِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الضَّيَاقَةُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِلضَّرُورَةِ. لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِلضَّرُورَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ لَا [نُؤْوِي ] (') فِيهَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاشُوسًا، وَلَا نَكْتُمُ أَمْرًا هُوَ غِشِّ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾:

فَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْهُ، كَمَا يُمْنَعُونَ مِنَ الإجْتِمَاعِ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ، وَنِكَاحِ نِسَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٤) رسمها في الأصل: (ناوي).



<sup>(</sup>١) زاد في (زاد المُسافر): (ممَّا صُولِحُوا عليه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في (المَبسُوط) . أهل العِلَل . رقم: (٩٩٠) و (٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) (المَبسُوط) ـ أهل المِلَل ـ : (٢/ ٢٦٤).



وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَلا فِي الْقِرَاءَةِ، وَلا نُخْرِجُ صَلَيْ وَلا كِتَابًا، وَلا بَاغُوثًا(١)، وَلا نُظْهِرَ النِّيرَانَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ»:

رَ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَمْ يَجُزْ إِظْهَارُهُ فِي أَسُونَ الْمُسْلِمِينَ.

ہ/ب

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا [نُجَاوِرَهُمْ] ( ) بِالْخَنَازِيرِ، وَلَا [نَبِيعَ] ( ) الْخَمْرَ، وَلَا نُظْمِ شِرْكًا»:

فَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِظْهَارُ الْمُنْكَرِ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: «وَلَا نُرَغِّبَ فِي دِينِنَا أَحَدًا، وَلَا [نَدْعُو] (١) إِلَيْهِ»: فَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بِالْمُسْلِمِينَ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ: «وَلا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»: فَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ.

وَلِأَنَّهُ رَقِيقٌ جَرَىٰ عَلَيْهِ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مِنَ الْكُفَّادِ، دَلِيلُهُ: أَهْلُ دَارِ الْحَرْبِ(٥).

وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ رُجِيَ إِسْلَامُهُ، وَإِذَا بِيعَ مِنْهُمْ مَنَعُوهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِنْ رَغِبَ فِيهِ؛ وَلِهَذَا مَنَعْنَا الْكَافِرَ مِنْ حَضَانَةِ اللَّقِيطِ إِذَا ادَّعَىٰ نَسَبهُ،

<sup>(</sup>٥) أي لا يَجوز أنْ يشتريَ أهلُ دارِ الحربِ رقيقَ المُسلمينَ.



<sup>(</sup>١) تحت ثالثها في الأصل: (ع) أي تكون (باعوثًا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تجاوروهم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ببيع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ندعوا).



وَأَسْقَطْنَا حَضَانَةَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ إِذَا كَانَ كَافِرًا(١).

وَقَوْلُهُ: «وَأَنْ نَلْزَمَ زَنَانِيرَنَا حَيْثُمَا كُنَّا»:

وَمَعْنَاهُ: شَدُّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِ، وَيُضِيفُ إِلَىٰ ذَلِكَ لَوْنَا يُعْرَفُ مِنْ ثِيَابِهِمْ مُخَالِفًا فِي لَوْنِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّيَابِ، فَعَادَةُ الْيَهُودِ الْعَسَلِيُّ، وَعَادَةُ النَّصَارَىٰ مُخَالِفًا فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ فِي كُلِّهَا الْأَدْكَنُ ] ('')، وَهُوَ الْفَاخِتِيُّ، وَيَكُونُ هَذَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ فِي كُلِّهَا اللَّا دُكَنُ ] (واللَّهُ مَنْ يَشْهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَمْسُلِمِينَ مَنْ يَلْبَسُ الْمُلَوَّنَ فِي لِكَفُونُ فِي اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَلْبَسُ الْمُلَوَّنَ فِي لِرَفْعِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَلْبَسُ الْمُلَوَّنَ فِي الْحَمَّالُونَ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ تَلْوِينِ ثَوْبِ وَشَلِّهِ وَسَطِهُ إِذَا مَشَىٰ، وَهُمُ الْحَمَّالُونَ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ تَلْوِينِ ثَوْبٍ وَشَلًا وَسَطِهِ.

وَشَدُّ الزُّنَّارِ فَوْقَ الثِّيَابِ وَفَوْقَ الرِّدَاءِ؛ لِيُظْهَرَ وَيُرَى.

وَقَدْ رَوَىٰ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>: «أَنَّهُ أَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ تُشَدَّ<sup>(٤)</sup> الْمَنَاطِقُ، وَأَنْ يَرْكَبُوا الْأَكُفَ عَرْضًا» (٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٩٩٥)، وأبو عُبيدة في «الأموال» رقم: (١٣٧) كلاهما عن عُمر رَضِحَالِلَةُعَنْهُ.



<sup>(</sup>١) «الجَامع الصَّغير» ص (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأتكن).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» عن ابن عُمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا، وهو مُوافق لرواية هبة اللَّه اللالكائي ذكرها ابن القيم في «أحكام أهل الذِّمة» (٢/ ٣٨١)، وفي «المبسُوط» للخلَّال. وهو مِن مَصَادر المؤلف عن عُمَر لا ابنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تسدَّ)، وفي المَصدر: (يَشُدُّوا).

وَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي الْإِذْلَالِ؛ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ وَالْخَدَمُ، أَعْنِي: شَدَّ الْوَسَطِ.

وَقَوْلُهُ: «وَلا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ وَلا عِمَامَةٍ، وَلا نَعْلَيْنِ، وَلا فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلَا فَرْقِ شَعْرِ»:

/ أَمَّا الْقَلَنْسُوَةُ:

فَقَدْ قِيلَ: يَعْقِدُ فِي رَأْسِهَا عَلَمًا؛ لِيُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، مُخَالِفًا لِعَلَامَةِ قَلَانِسِ الْقُضَاةِ؛ لِأَنَّ عَادَةَ قَلَانِسِ الْقُضَاةِ أَنْ تَكُونَ فِي آذَانِهَا شَفَاشِكُ، وَقَلَانِسُ هَؤُلَاءِ

وَقَدْ قِيلَ: تَكُونُ قَلَانِسُهُمْ مُضَرَّبَةً (١)؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْقَلَانِسِ قَدْ كَانَ يَخْتَصُّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِلُبْسِهِ، وَيَتَمَيَّزُونَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأُمِرُوا بِذَلِكَ لِيَقَعَ الْفَرْقُ. وَأُمَّا الْعِمَامَةُ:

فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الصِّفَةِ الَّتِي يَعْتَمُّ بِهَا أَمَاثِلُ الْمُسْلِمِينَ، كَعَمَائِمٍ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَمَاثِلِ التُّجَّارِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٢).

وَأُمَّا النَّعْلَانِ:

فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُجْعَلُ شَرَكُ نِعَالِهِمْ مَثْنِيَّةً، وَأَلَّا يَحْذُوهَا حَذْوَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ عَادَةً لَهُمْ فِي لِبَاسِهَا، فَأُمِرُوا بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ؛ لِيَقَعَ الْفَرْقُ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٥١١٤) من حديث ابن عمر رَضَّاليَّهُ عَنْهُا.



1/7

<sup>(</sup>١) أي مَخِيطَة.

CB (5) 4 ...

وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي النِّعَالِ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَمَّلَ مِنَّا يَنْظُرُ إِلَىٰ قَدَمِ الْمَاشِي وَالذَّاهِبِ فِي الطُّرُقَاتِ، فَإِذَا وَجَدَ هَيْئَةً عَلَىٰ هَيْئَتِهِ؛ حُكِمَ لَهُ بِحُكْمِهِمْ. وَأَمَّا مَوَاكِنُهُمْ:

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «يَرْكَبُونَ الْأَكُفَ عَرْضًا، وَلَا يَرْكَبُونَ الشَّرُوجَ ٥٠٠٠. ـ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْإِكَافُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَىٰ الْبِغَالِ، وَيُحْمَلُ فَوْقَهَا الْأَحْمَالُ. وَقَوْلُهُ: «عَرْضًا» مَعْنَاهُ: يَكُونُ الرُّجْلَانُ إِلَىٰ جَانِبٍ، وَالظَّهْرُ إِلَىٰ الْجَانِبِ
الْآخَوِ.

- وَقِيلَ: يَرْكَبُونَ سُرُوجًا عَلَىٰ قَرْبُوسِ<sup>(١)</sup> السَّرْجِ مِثْلَ الرُّمَّانَةِ<sup>(٣)</sup>؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ صِفَةَ مَرَاكِبِهِمْ، فَأُمِرُوا بِالتَّبْقِيَةِ عَلَيْهَا؛ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ بِذَلِكَ.

وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ كَلَامِ عُمَرَ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْفَرْقِ، وَفِي الْإِذْلَالِ.

وَيَجِبُ أَنْ يَتَمَيَّزُوا فِي مَرْكُوبِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرْكَبُوا الْخَيْلَ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرْكَبُوا الْخَيْلَ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَفَاخِرِ، وَإِنَّمَا يَرْكَبُونَ الْبِغَالَ وَالْحُمُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَخْرَ فِي رُكُوبِهَا، وَيَكُونُ رُكُوبُهَا /عَلَىٰ الأُكُفِ عَرْضًا دُونَ الشُّرُوجِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الرَّحَائِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي التَّشَبُّهِ بِالْمُسْلِمِينَ.

وَأُمَّا فَرْقُ الشَّعْرِ:

فَمَعْنَاهُ: إِذَا كَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِ جُمَّةُ شَعْرٍ؛ نُقِرُّهُ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَا يَفْرِقُ الشَّعْرَ فِرْقَتَيْنِ، كَمَا يَفْرِقُ النِّسَاءُ شُعُورَهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

£117

٦/ب

<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (٤٦١) و (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) أي طرفُه، المُقدَّم والمُؤخَّر.

<sup>(</sup>٣) كهيئةِ الأُكُفِّ.



يَعُودُ مِنْ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ، وَنُرْشِدَهُمُ الطَّرِيقَ، وَنَقُومَ لَهُمْ عَنْ صُدُورِ الْمَجَالِس»:

لِأَنَّ فِي جُلُوسِهِمْ فِي صُدُورِ الْمَجَالِسِ وَتَرْكِ الْوَقَارِ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتِعْلَاءً عَلَيْهِمْ، وَقَدْ مُنِعُوا مِنَ الْإِسْتِعْلَاءِ فِي الْبُنْيَانِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ رُتْبَةٍ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَوْلُهُ: «وَلا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ»:

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الإسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا زِيَادَةُ رُتْبَةٍ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلا نُعَلِّمَ أَوْلادَنَا الْقُرْآنَ»:

فَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَافِرَ فِي حُكْمِ الْجُنُبِ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثُمَامَةً (١) حِينَ أَسْلَمَ: «اغْتَسِلْ»(١)، وَأَمَرَ قَيْسًا(١) بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثُمُامَةً (١) حِينَ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلْ (١)، وَإِذَا كَانَ فِي حُكْمِ الْجُنْبِ؛ مُنِعَ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

وَلِأَنَّ فِي تَعْلِيمِهِمُ اسْتِخْفَافًا بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَهْزُونَ بِقِرَاءَتِهِ، وَلِهَذَا مُنِعُوا مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الإسْتِخْفَافِ بِحُرْمَتِهِ.

وَقَدْ قَالَ مُهَنَّا: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَكْرَهُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعَلِّمَ غُلَامًا مَجُوسِيًّا شَيْئًا مِنَ

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّ لَيْلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٠٦١١).



<sup>(</sup>١) أي ابن أَثَال رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) حَديث متَّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٣) أي ابن عاصم رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.



الْقُرُ آنِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ / الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ(١).

وَقَوْلُهُ: «وَلا يُشَارِكَ أَحَدٌ مِنَّا مُسْلِمًا فِي نِجَارَةٍ إِلَّا أَنْ يَلِيَ الْمُسْلِمُ النَّجَارَةَ و فَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُعَامِلُونَ بِالرِّبَا وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ؛ فَلِهَذَا مُنِعُوا مِنَ الْأَفْوَادِ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ<sup>(٧)</sup> بْنِ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ. يَعْنِي بِشَرِكَةِ الْبَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيِّ - إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي الْبَيْعَ، وَكَذَلِكَ الْمُضَارَبَةُ إِذَا [حَضَرَهَا](٣) الْمُسْلِمُ(١).

وَقَوْلُهُ: «وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِم عَابِرِ سَبِيلٍ بِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام»:

فَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّ الْمِيرَةَ تَنْقَطِّعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ يَمْتَنِعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ مُبَايَعَتِهِمْ؛ طَلَبًا لِلْإِضْرَارِ بِهِمْ؛ فَلِهَذَا وَجَبَتْ ضِيَافَتُهُمْ.

وَلِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الضِّيَافَةَ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَأَوْلَىٰ أَنْ تَجِبَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (٥) -بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ»(١).

> وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا؛ فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ»: فَهَذَا عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

<sup>(</sup>٦) أخرجه البُخَاري في «الأدب» رقم: (٧٤٤) من حديث المِقدام أبي كَريمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» . أهل المِلَل . رقم: (١٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حصَرّها) أو (حمَرَّها) ولعل المُثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) نَقَل طَرفَها ابن عَقيل في «الفُصُول» من رواية عَلي بن سَعيد لا أحمد.

<sup>(</sup>٥) «الأحكام السُّلطانيَّة» ص (٣٦٢).



إِحْدَاهُمَا: يَبْطُلُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: فِي نَصْرَانِيِّ اسْتَكْرَهَ مُسْلِمَةً عَلَىٰ نَفْسِهَا: يُقْتَلُ ('). وَفِي ذِمِّيِّ قَتَلَ مُسْلِمًا: يُقْتَلُ النَّفْضِهِ لِلْعَهْدِ ''). وَفِي ذِمِّيِّ قَتَلَ مُسْلِمًا: يُقْتَلُ النَّفْضِهِ لِلْعَهْدِ ''). وَفِي ذِمِّيِّ قَتَلَ مُسْلِمًا: يُقْتَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ فِعْلُ يُنَافِي الْأَمَانَ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ أَنْ يُنْقَضَ بِهِ الْعَهْدُ وَ كَالِا جْتِمَاعٍ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالثَّانِيَةُ: لَا يَبْطُلُ عَهْدُهُ .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُوسَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ<sup>(٣)</sup> الْمَوْصِلِيِّ: فِي مُشْرِكٍ قَذَفَ مُسْلِمًا: يُضْرَبُ<sup>(٤)</sup>.

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ بِذَلِكَ، وَالْقَذْفُ فِي مَعْنَىٰ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ هَتْكٌ لِلْعِرْض.

وَالْوَجْهُ فِيهِ: أَنَّ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ؛ فَلَا يَحْصُلُ نَقْضُ الْعَهْدِ بِفِعْلِهِ. وَالْكَنَائِسِ، وَرَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِكُتُبِهِمْ، وَإِطَالَةُ دَلِيلُهُ: إِحْدَاثُ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ، وَرَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِكُتُبِهِمْ، وَإِطَالَةُ الْبُنْيَانِ، وَالتَّشْبِيهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي زِيِّهِمْ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ أَدُاءِ الْجِزْيَةِ، وَتَرْكُ الْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ / مِمَّا يَجِبُ تَرْكُهَا.

\* فَهَذِهِ جُمْلَةُ شُرُوطِ عُمَرَ، وَجَمِيعُهَا تَلْزَمُهُمْ، سَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ، وَهِيَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه الرِّواية في «المَبسُوط».



۸/۱

<sup>(</sup>١) أخرجها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) المَصدر السَّابق رقم: (٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأحكام السُّلطانية» و «الخِلاف» و «الطَّبقات»: (عيسى).



مِنْهَا: مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ. وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ.

فَالَّذِي يَجِبُ فِعْلُهُ، هُوَ:

أَدَاءُ الْجِزْيَةِ.

وَالْتِزَامُ أَحْكَامِهَا. فَهَذَا يُبْطِلُ الذِّمَّةَ.

وَالَّذِي يَجِبُ تَرْكُهُ، عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

مِنْهُ: مَا فِعْلُهُ يَعُودُ بِضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ:

- تَرْكُ الإجْتِمَاعِ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ.

- وَأَلَّا يَزْنِيَ بِمُسْلِمَةٍ.

- وَلَا يُصِيبَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.

- وَلَا يُفَتِّرُ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ.

- وَلَا يَقْطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ.

- وَلَا [يُؤْوِيَ](١) لِلْمُشْرِكِينَ عَيْنًا، أَعْنِي: جَاسُوسًا.

- وَلَا يُعَاوِنَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِدَلَالَةٍ، أَعْنِي لَا يُكَاتِبُ الْمُشْرِكِينَ بِأَخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ.

- وَلَا يَقْتُلَ مُسْلِمًا، وَلَا مُسْلِمَةً.

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: (ياوي).





## فَهَذَا عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

[إِحْدَاهُمَا] (١٠): يُبْطِلُ الذِّمَّةَ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُبْطِلُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ كُلِّ رِوَايَةٍ ('').

### وَفِي مَعْنَىٰ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ:

وَكَذَلِكَ نَقَلَ حَنْبَلُ: فِيمَنْ ذَكَرَ شَيْئًا يُعَرِّضُ بِهِ الرَّبَّ عَنَّوَجَلَّ: فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا (٥).

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ، وَحَكَيْنَا الْخِلَافَ فِيهِ فِي «كِتَابِ الْخِلَافَ فِيهِ فِي «كِتَابِ الْخِلَافِ»(٦) بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا فِيهِ إِظْهَارُ مُنْكَرٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَهِيَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:



<sup>(</sup>١) في الأصل: (احدهما).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص (٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) علامة إلحاق في الأصل إلى طُرّة ناقصة.

<sup>(</sup>٤) أخرجَها عنه أبو بكر الخلَّال في «المَبسُوط» ـ أهل المِلَل ـ رقم: (٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) المَصدر السَّابق رقم: (٧٢٧).

<sup>(7) (7/11).</sup> 



- إِحْدَاثُ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

- وَرَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِكُتُبِهِمْ.

- وَالضَّرْبُ بِالنَّوَاقِيسِ.

- وَإِطَالَةُ الْبُنْيَانِ عَلَىٰ أَبْنِيَةِ الْمُسْلِمِينَ.

- وَإِظْهَارُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.

فَهَذَا لَا تَبْطُلُ اللَّمَّةُ بِمُخَالَفَتِهِ، سَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ، وَلَا فِيهِ مُنَافَاةُ الْأَمَانِ.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ مِنَ التَّشَبُّهِ(') بِالْمُسْلِمِينَ

فِي مَلْبُوسِهِمْ / وَمَرْكُوبِهِمْ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ الْخِرَقِيِّ (أَ) أَنَّهُ إِنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَخَالَفُوهُ؛ انْتَقَضَ الْعَهْدُ.

<sup>(</sup>٢) «المُختصر» ص (٣٠٦) ولفظه: «وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ؛ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ».



۸/ب

<sup>(</sup>١) علامة إلحاق في الأصل إلى طُرّة غير ظاهرة.



## \* فَأُمَّا نِسَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ:

فَإِنَّهُنَّ يَتَمَيَّزُونَ فِي الزِّيِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ الَّذِي اعْتَبَرْنَا ـ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ حَتَّىٰ يَعْتَقِدَ<sup>(۱)</sup> أَحَدُهُمَا الْمُعَادَاةَ وَفِي الْآخَرِ بِه (<sup>۱)</sup> الْمُوالَاةَ ـ مَوْجُودٌ فِي النِّسَاءِ.

وَيَكُونُ الْغِيَارُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُا وَبَيْنَ الْمُسْلِمَاتِ.

وَتَشُدُّ الزُّنَّارَ تَحْتَ ثَوْبِهَا؛ لِأَنَّهَا إِنْ شَدَّتُهُ فَوْقَ كُلِّ الثِّيَابِ انْكَشَفَ رَأْسُهَا لِأَجْلِ الشَّدِ. لِأَجْلِ الشَّدِّ.

وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي الْحَمَّامِ:

يَكُونُ فِي رَقَبَتِهَا خَاتَمُ رَصَاصٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ جُلْجُل (٣)؛ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمَاتِ، وَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ: «أَمَرَهَمُ أَنْ [يَخْتِمُوا](١) فِي وَبَيْنَ الْمُسْلِمَاتِ، وَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ: «أَمَرَهَمُ أَنْ [يَخْتِمُوا](١) فِي رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالرَّصَاصِ»(٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد الحكم في «فُتوح مِصْرَ وأخبارها » ص (١٦٦).



<sup>(</sup>١) لعل من الصُّواب إضافة (في).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) جَرَس صَغِير يُعَلَّق في الأعناق والأرجُل.

<sup>(</sup>٤) مُهملة الثَّانية في الأصل.



\* وَقَدْ قِيلَ: أَنَّهُ يَجِبُ تَمَيُّزُ دُورِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ بِعَلَامَةٍ اللهُ وَلَا مِنْ مُسْتَمِيحٍ بِالنَّجَاةِ. - حَتَّىٰ لَا يَقَعَ الدُّعَاءُ لَهُمْ مِنْ سَائِل بِالْغُفْرَانِ وَلَا مِنْ مُسْتَمِيحٍ بِالنَّجَاةِ. - وَلِأَنَّ فِي وُقُوفِ المُسْلِمِينَ (١) عَلَى بَابِ الْكَافِرِ ذُلُّ وَاسْتِهَانَةً ا فَافْتَقَرَ فِي دَولِأَنَّ فِي وُقُوفِ المُسْلِمِينَ (١) عَلَى بَابِ الْكَافِرِ ذُلُّ وَاسْتِهَانَةً ا فَافْتَقَرَ فِي دَلِكَ إِلَىٰ التَّمْيِيزِ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. ذَلِكَ إِلَىٰ التَّمْيِيزِ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

#### \* وَكَذَلِكَ الْجَنَائِزُ:

يَجِبُ أَنْ تُمَيِّزَ فِي صِفَاتِهَا وَالثِّيَابِ الَّتِي تُطْرَحُ عَلَيْهَا؛

- حَتَّىٰ لَا [يَدْعُوَ] (٢) الْمُسْلِمُونَ لِلْكُفَّارِ، أَوْ [يَحْضُرُوا] (٣) لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ. - وَلِأَنَّ آثَارَ الذِّلَّةِ إِذَا اعْتُبِرَتْ فِي حَالِ الْحَيَاةِ؛ فَبَعْدَ الْمَمَاتِ أَوْلَىٰ وَأَحْرَىٰ.

> آخِرُ الرِّسَالَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يدعوا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يحضرون).

وللكثبافائ ولطفكارس

- كشَّاف الآيات القرآنيَّة.
- ـ كشَّاف الأحاديث النبويَّة.
- كشَّاف المَوقُوفَات والمَقُولات.
- ـ كشَّاف روايات أبي عبد اللَّه رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ
  - ـ كشَّاف الأعلام والجَمَاعات.
    - ـ كشَّاف الغَريب.

 $\Theta$ 

- فهرس موضُوعات الكِتاب.







## كشَّاف الآيات القرآنيَّة

| الصَّفحة | الرَّقم | السُّورة | الآيَّة                                                                             |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١      | ١٨      | التَّوبة | ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ<br>وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ |
| ٤٤٧      | 79      | التَّوبة | ﴿ حَتَّى يُعَطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ<br>صَغِرُونَ ﴾                      |
| ٤٥١      | 79      | الفتح    | ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾                               |
|          |         | <b>€</b> |                                                                                     |







### كشَّاف الأحاديث النَّبويَّة

| الصَّفحة | الحديث                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٩      | اضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ الطُّرُقِ                                                                    |
| 577      | اغْتَسِلْ                                                                                                  |
| ٤٤٤      | إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ                  |
| LLA      | غَيِّرُوا شَيْبَكُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ، وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ                           |
| ٤٥٧      | لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا كَنِيسَةَ                                                            |
| ٤٥٨      | لَا تُبْنَىٰ كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا                                |
| ٤٦٧      | لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقُّ وَاجِبٌ                                                                           |
| ٤٤٤      | مَنْ آذَىٰ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ؛ كُنْتُ خَصْمَهُ                                                       |
| ٤٦٢      | مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ                                                                    |
| ٤٥١      | مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِنَا؛ فَلَهُ مَا لَنَا، |
|          | وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا                                                                                   |



### بَيَانُ مَا يَـٰ لَزَمُراً هَلَ ٱلذِّمَّةِ فِعْلَهُ



| الصَّفحة | الحقديث                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| EEE      | مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا مُعَاهَدًا؛ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ |
| ٤٥١      | مَنْ لَزِمَ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ            |
| ٤٦٦      | أَمَرَ قَيْسًا لَمَّا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ                     |

6 % · · · · · · · · ·









## كشَّاف المَوقُوفَات والمَقُولَات

| الصَّفحة | القّائل             | القول                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦١      | عَبد الله بن عُمر   | أَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ تُشَدَّ الْمَنَاطِقُ، وَأَنْ يَشَدَّ الْمَنَاطِقُ، وَأَنْ يَرْكَبُوا الْأُكُفَ عَرْضًا                     |
| 204      | عُمر بن الخطَّاب    | لَوْ كُنْتَ عَلَىٰ دِينِنَا؛ لَاسْتَعْمَلْنَاكَ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْمَالِنَا                                                                                   |
| 207      | عُمر بن الخطَّاب    | وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا؛ فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ                                                                                                      |
| ٤٦٣      | عُمر بن الخطَّاب    | يَرْكَبُونَ الْأُكُفَ عَرْضًا، وَلَا يَرْكَبُونَ السُّرُوجَ                                                                                                  |
| 173      | عُمر بن الخطَّاب    | أَمَرَهَمْ أَنْ يَخْتِمُوا فِي رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالرَّصَاصِ                                                                                        |
| ٤٥٧      | عُمر بن عبد العَزيز | كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَنْهَوُ النَّصَارَىٰ أَنْ يَنْهَوُ النَّصَارَىٰ أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ                                    |
| १०१      |                     | كَتَبَ أَهْلُ الْحِيرَةِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: إِنَّا قَدِمْنَا بِلَادَنَا، طَلَبْنَا إِلَيْكَ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا |











### روايات أبي عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

| الصَّفحة | الرَّاوي                                                | الرّواية                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०९      |                                                         | يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْخِتَانِ                                                                                      |
| ६०६      | إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي،<br>وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ | لَا يُتْرَكُوا أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يُظْهِرُوا لَهُمْ خَمْرًا وَلَا نَاقُوسًا                    |
| ६०६      | أبو الحارث                                              | يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالنَّوَاصِي وَالزَّنَانِيرِ، يُذَلِّونَ بِذَلِكَ                          |
| ٤٦٨      | أبو الحارث                                              | يُقْتَلُ يُقْتَلُ؛ لِنَقْضِهِ لِلْعَهْدِ                                                                              |
| 220      | أحمد بن سعيد                                            | تُضْرَبُ عُنُقُهُ لَا، قَدْ تُرِكُوا عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلُوا الرِّبَا                                                  |
| ٤٦٧      | أحمد بن سعيد                                            | لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي الْبَيْعَ، وَكَذَلِكَ الْمُضَارَبَةُ إِذَا حَضَرَهَا الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ |
| ٤٧٠      | جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ                                 | يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ شَتَمَ                                                                                            |





| الصَّفحة | الرَّاوي                                    | الرِّوايَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧      | حنبل                                        | يُجَرُّوا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ إَذَا<br>كُم يُؤَدُّوا، وَأَرَىٰ ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّغَارُ قَالَ<br>اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿حَتَّىٰ يُعَطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ<br>صَنغِرُونَ ﴾                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠      | حنبل                                        | فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १०९      | حَنْبَلٌ وَأَبُو طَالِبٍ                    | وَكُلُّ مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً؛ فَلَيْسَ لِأَهْلِ اللَّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا كَنِيسَةً وَلَا بِيَعَةً، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرُمُّوهُ، كَانَ لَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرُمُّوهُ، رَمُّوهُ، فَإِنِ انْهَدَمَتِ الْكَنِيسَةُ وَالْبِيَعَةُ بِأَسْرِهَا، لَمْ يُبْدِلُوا غَيْرَهَا |
| ٤٥٨      | عبد اللَّه بن أحمد                          | مَا انْهَدَمَ؛ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٧      | مُهَنَّا                                    | يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتْعَبُوا فِي الْجِزْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٧      | مُهَنَّا                                    | أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦٨      | مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ<br>الْمَوْصِلِيُّ | يُضْرَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**◎**♥•••♥◎









### كشَّاف الأعلام والفِرق

| الصَّفْحَةُ     | العَلَمُ                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ٤٥٤             | إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍ                    |
| ٤٦٥             | اَبْنُ الْمُقَفَّع = عَبد اللَّه             |
| ٤٥٨             | ابْنُ رِزْقَوَيْهِ = محمد بن أحمد            |
| ٤٦٨ ، ٤٥٤       | أبو الْحَارِثِ = أحمد بن محمد                |
| ٤٥٤             | أَبُو الْمُغِيرَةِ = عبد القدوس بن الحجاج    |
| ٤٥٤             | أَبُو الْيَمَانِ = الحكم بن نافع             |
| ٤٥٩             | أبو بَكْرٍ الْخَلَّالِ = أحمد بن محمد        |
| ٤٥٨ ، ٤٥٤       | أبو طَالِبٍ = المشكاني                       |
|                 | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ١٤٤٥ عنبَلِ           |
| ٤٧٠،٤٦٨،٤٤٥     | أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ                        |
| ٤٥٤             | إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ                   |
| ٤٥٤             | أَهْلُ الْحِيرَةِ                            |
|                 | تَوْبَةُ بْنُ نَمِرٍ                         |
| ٤٦٦             | ثُمَامَةُ = ابنَ أَثَال رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ |
| ٤٧٠             | جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ                      |
| ٤٥٧             | حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ            |
| ٤٧٠،٤٥٨،٤٥٦،٤٤٧ | حَنْبَلٌ = ابن إسحاق                         |







| الصَّفْحَةُ                                   | العَلَمُ                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| ٤٧١                                           | الْخِرَقِيُّ = عمر بن الحسين   |
| ٤٥٨                                           | الْخَطِيبُ = أحمد بن علي       |
| ٤٦٥                                           | الصَّابيُّ = إبراهيم بن هلال   |
| ٤٥٤                                           |                                |
| ٤٥٦                                           | عَبْدُ الرَّزَّاقِ = الصنعّاني |
| ني۸۰۸                                         |                                |
| ٤٥٨،٤٥٤                                       |                                |
| ٤٧٢ ، ١٥٦ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ |                                |
| ٤٥٧                                           |                                |
| £0Y                                           | ,                              |
| ٤٥٤                                           |                                |
| ٤٦٦                                           |                                |
| ٤٥٧                                           |                                |
| ٤٥٠،٤٤٩                                       |                                |
| ٤٥٦                                           | مَعْمَرٌ = ابن راشد            |
| ٤٦٦،٤٤٧<br>٤٦٨                                | مُهَنَّا = ابن يحيى            |
|                                               |                                |
| ٤٦١                                           | نَافِعٌ = مولى إبن عُمر        |
| ٤٥٠،٤٤٩                                       | نَصَارَى نَجْرَانَ             |
| ٤٥٤                                           |                                |
| ٤٤٩                                           |                                |
| ٤٦٥                                           |                                |
| ٤٦٥                                           | المَجُوس                       |









### كشَّاف غريب الألفَاظ

| الصَّفْحَةُ | اللَّفظ                  |
|-------------|--------------------------|
| (75         | الأُكُفالأُكُف           |
| 600         | رد ت<br>البَاغُوثا       |
|             | الباعوتا<br>التحذيفا     |
| 112         | التحديف                  |
| £Y\         | الجلجل                   |
| £0V         | الخَزِّا<br>وبِّ تَ      |
| £££         | الذِّمة                  |
| ٤٦٣         | الرُّ مانةالرُّ مانة     |
|             | الزُّنَّارِالنُّرِنَّارِ |
| ٤٦٢         | شَغَاشَك                 |
| ٤٦٤         | شَوابيرشوابيرشوابير      |
| ££Y         | الصَّغارالصَّغار         |
| ٤٥٧         | العَصْبُ                 |
| £££         | العَهدالعَهدالعَهد       |
| ٤٦١         | الفَاخِتيالفَاخِتي       |
|             | القَرْبُوسَالقَرْبُوسَ   |
|             | القَلانس مضرَّبة         |
| ٤٤٤         | المَوثِقا                |
|             | النَّزَعَتين             |
|             |                          |

**⊘**\**∞ ∞**\**/**⊚









# فِهْرِسُ مَوْضُوعَاتِ الْكِتَابِ

| The Party of the P | الصَّفْحَةُ                   | المَوضُوعُ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٥                           | دِرَاسَةُ الْكِتَابِ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٦                           | المَبحَثُ الأوَّلُ: تَحْقِيقُ اسْمِ الْكِتَابِ                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | المَبحَثُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ نِسْبَةً الْكِتَابِ إِلَىٰ ا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي كِتابه                      | المَبحَثُ الثَّالثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي كِتابِهِ                    | المَبحَثُ الرَّابعُ: مَوَارِدُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | المَبحَثُ الخَامِسُ: مُصَنَّفَاتُ المُؤلِّفِ رَحِمَ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْمُعْتَمَدَةِالمُعْتَمَدَةِ | المَبِحَثُ السَّادِسُ: وَصْفُ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | المَبحَثُ السَّابِعُ: تَوْجَمَةُ صَاحِبِ الْأَصْلِ ا           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | المَبحَثُ الثَّامِنُ: إِشْكَالِيَّةُ نَقْصِ النُّسْخَةِ الْـ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | المَبحَثُ التَّاسِعُ: عَمَلِي فِي تَحْقِيقِ الْكِتَابِ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٣٥                           | نَماذِجُ مِن النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٣٩                           | 0                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِمُقَدِّمةُ                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | مَعْنَىٰ الذِّمَّةِ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £££                           | مَعْنَىٰ الْعَهْدِمَعْنَىٰ الْعَهْدِ                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عْنَىٰ قَنَىٰ                 | معنى أهل الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ، وَأَنَّهُمَا بِنَفْسِ الْمَ   |





### المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

| حْتِجَاجُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ ١٤٥              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احْتِجَاجُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يَجُوزُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ11                      |
| مَعْنَىٰ الصَّغَارُ، وَالِاَخْتِلَافُ فِيهِ                                                                         |
| و مُحوبُ التَّمْيِيزِ بِزِيٍّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْلِمِينَ 128                                         |
| احْتِجَاجُ مَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُمَيِّزْ، وَالْإِجَابَةُ عَنْهُ 189 |
| الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَّ وَالْعَلَامَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكْمُ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ١٥١       |
| الْوَاجِبُ عَلَىٰ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ تِجَاهَ أَهْلِ الذِّمَّةِ                                                  |
| اسْتِعْمَالُ أَهْلِ الذِّمَّةِ                                                                                      |
| كَيْفِيَّةُ التَّمْيِيزِ مِنَ الْمَلْبَسِ وَالْمَرْكَبِ                                                             |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ وَالْأَدْيِرَةِ وَالْقَلَّايَاتِ وَالصَّوَامِعِ٧٥٠                     |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ تَجْدِيدِ مَا خَرِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْإِخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ٧٥٧                              |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ مَنْعِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي نُزُولِ الْكَنَائِسِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا 109          |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِيوَاءِ جَاسُوسٍ فِي مَنَازِلِهِمْ أَوْ كَنَائِسِهِمْ 204                                    |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ كِتْمَانِ أَمْرٍ فِيهِ غِشٌّ لِلْمُسْلِمِينَ                                                  |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ رَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ                                                           |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ رَفْع أَصْوَاتِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ                                                          |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِخْرَاجِ الصَّلِيبِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ                                             |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِخْرَاجِ كِتَابِهِمْ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ٢٠٠                                        |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِخْرَاجِ الْبَاغُوثِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ٢٦٠                                        |
| الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِظْهَارِ النِّيرَانِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ٢٦٠                                        |





#### المَوضُوعُ الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ مُجَاوَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَنَازِيرِ ...... الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ بَيْعِ الْخَمْرِ .... الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ إِظْهَارِ الشِّرْكِ..... الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ تَرْغِيبِ أَحَدٍ فِي دِينِهِمْ .....١٠٠٠. الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ دِينِهِمْ .....١٠ الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ اتِّخَاذِ شَيْءٍ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ .... ٢٦٠ الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ مَنْعِ أَحَدٍ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَام ........... ٢٦١ الْتِزَامُهُمْ لُبْسَ الزَّنَانِير الْتِزَامُهُمُ التَّمْيِيزَ فِي أَلْوَانِ الثِّيَابِ......١ الْتِزَامُهُمْ بِشَدِّ الْمَنَاطِقِ .....التِزَامُهُمْ بِشَدِّ الْمَنَاطِقِ الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ التَّشَبُّهِ بِالْمُسْلِمِينَ ......١٦٤ التَّمْييزُ فِي الْقَلَنْسُوَةِ ..... التَّمْيِيزُ فِي الْعِمَامَةِ......12 التَّمْيِيزُ فِي النَّعْلَانِ......١٦٦ التَّمْيِزُ فِي الْمَرَاكِبِ .....ا التَّمْيِيزُ فِي طَرِيقَةِ الرُّكُوبِ..... التَّمْيِيزُ فِي جِنْسِ الْمَرْكُوبِ.....ا التَّمْيِزُ فِي فَرْقِ الشَّعْرِ....



الْتِزَامُهُمْ بِعَدَم التَّحَدُّثِ بِالْعَرَبِيَّةِ .....



## المتوضُّوعُ الصَّفْحَةُ

| ٤٦٤ | الْتِزَامُهُمْ بِعَدَمِ التَّكَنِّي بِكُنَىٰ الْمُسْلِمِينَ                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٤ | الْتِزَامُهُمْ بِعَدَمِ نَقْشِ خَوَاتِمِهِمْ بِالْعَرَبِيَّةِ                          |
| ٤٦٥ | الْتِزَامُهُمْ بِعَدَمِ اتِّخَاذِ السِّلَاحِ                                           |
| ٤٦٥ | الْتِزَامُهُمْ بِعَدَمِ حَمْلِ السِّلَاحِ                                              |
|     | الْتِزَامُهُمْ بِعَدَمِ التَّقَلُّدِ بِالسَّيْفِ                                       |
|     | الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ تَعَلُّمِ الْقِتَالِ                                             |
|     | الْتِزَامُهُمْ تَوْقِيرَ الْمُسْلِمِينَ                                                |
| ٤٦٦ | الْتِزَامُهُمْ إِرْشَادَ الْمُسْلِمِينَ الطَّرِيقَ                                     |
| ٤٦٦ | الْتِزَامُهُمْ الْقِيَامَ لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ صُدُورِ الْمَجَالِسِ                    |
|     | الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ الِاطِّلَاعِ عَلَىٰ مَنَاذِلِ الْمُسْلِمِينَ                     |
| ٤٦٦ | الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ الاِسْتِعْلَاءِ فِي الْبُيْنَانِ                                 |
|     | الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ تَعْلِيمِ أَوْلَادِهِمُ الْقُرْآنَ                               |
| ٤٦٧ | الْتِزَامُهُمْ عَدَمَ مُشَارَكَتِهِمُ الْمُسْلِمِينَ فِي التِّجَارَةِ وَشَرْطِ ذَلِكَ. |
| ٤٦٧ | الْتِزَامُهُمْ بِتَضْيِيفِ كُلِّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ           |
|     | حُكْمُ عُمَرَ رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ ضَرَبَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا                |
| ٤٦٨ | جُمْلَةُ شُرُوطِ عُمَرَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْإِلْتِزَامِ بِهَا           |
| ٤٦٩ | مَا يَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ                                           |
| ٤٦٩ | مَا يَجِبُ عَلَىٰ أَهْلَ الذِّمَّةِ تَرْكُهُ                                           |
| ٤٦٩ | مَا فِعْلُهُ يَعُودُ بِضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ                                           |
| ٤٧٠ | مَا فِيهِ إِظْهَارُ مُنْكَرٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ                                    |





#### الصَّفْحَةُ المَوضُوعُ تَمْيِيزُ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي اللِّبَاسِ .....٧١٠ تَمْيِيزُ نِسَاءِ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الحَمَّامِ ......٢٧٠ تَمْيِيزُ دُور وَمَسَاكِن أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعَلَامَةٍ ..... تَمْيِيزُ جَنَائِزِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي صِفَاتِهَا وَثِيَابِهَا .....ت الْكَشَّافَاتُ وَالْفَهَارِسُ ..... كَشَّافُ الْآيَاتِ الْقُرْ آنِيَّةِ ..... كَشَّافُ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ .....كَشَّافُ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ ..... كَشَّافُ الْمَوْ قُوفَاتِ وَالْمَقُولَاتِ ..... كَشَّافُ رِوَايَاتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ...... كَشَّافُ الْأَعْلَامِ والفِرقِ كَشَّافُ غَرِيبِ الأَلفَاظِ .....كَشَّافُ غَرِيبِ الأَلفَاظِ ..... فِهْرِسُ مَوْضُوعَاتِ الْكِتَابِ .....فهرِسُ مَوْضُوعَاتِ الْكِتَابِ .....



ثَبتُ المَصَادِر والمَرَاجِع والكَشَّافَات والفَهَارس لِكِتَاب الإمَامَة لِكِتَاب الإمَامَة

- ثُبتُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ.

- كَشَّافُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ .

- كَشَّافُ الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ.

- كَشَّافُ المَوقُوفَاتِ وَالْمَقُولَاتِ.

- كَشَّافُ رِوَايَاتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ.

- كَشَّاف الْأَعْلَامِ .

- كَشَّاف الْأَيَّام وَ الْمَشَاهِدِ وَالْأَزْمِنَةِ.

- كَشَّاف الفِرَقَ والطَّوائِف والمِلل والأقوام.

- كَشَّافُ احْتِجَاجَاتِ المُخَالِفِ.

- كَشَّافُ الْأَمَاكِنِ وَالْمَوَاضِعِ.

ـ كَشَّافُ الْأَشْعَارِ.

- كَشَّافُ الْكُتُبِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ.

- الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْكِتَابِ.

- الفِهْرِسُ الْعَامُّ.







### ثَبتُ المَصَادِر والمَرَاجِع

- القرآن الكريم، تنزيل رب العالمين.
- الإبانة الكبير، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، ابن بطة العكبري «ت٧٦هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ.
- الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن الضحاك، ابن أبي عاصم ت ٢٨٧ هـ، تحقيق: باسم الجوابرة، دار الراية/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معاذ بن معبد، الدارمي، البُستي «ت ٣٥٤ه» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي «ت ٧٣٩ هـ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.
- الأحكام السُّلطانيَّة، القاضي أبو يعلىٰ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء «ت ٤٥٨هـ»، تحقيق مجموعة من طلبة العلم، دار الأوراق/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩م.
- أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزيَّة «ت ٧٥١ه»، تحقيق: نبيل بن نصَّار السِّندي، دار عالم الفوائد/ السعوديَّة، الطبعة الأولى، ١٤٤١ هـ/ ٢٠٢٠م.
- الأخبار الطوال، أحمد بن داود، أبو حنيفة الدينوري ت ٢٨٦ هـ، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربي/ الطبعة الأولىٰ، ١٩٦٠م.
- أخبار المدينة، عمر بن شبة بن عبيدة، أبو زيد البصري «ت ٢٦٢هـ»، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد/ جدة، ١٣٩٩هـ.



#### ولنكشا فامت ولرهفكارس



- ـ أخبار مكَّة في قديم الدهر وحديثه، محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي «ت ٢٧٢هـ»، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، دار خضر/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي "ت: ٢٥٠هـ» تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر/ لبنان.
- الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- الأدبُ المُفردُ، محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري «ت ٢٥٦هـ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب، ياقوت بن عبد الله الرومي، أبو عبد الله الحموي ت ٦٢٦هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- الإرشاد في الاعتقاد، على بن عقيل، أبو الوفاء الظفري «ت ٥١٣ هـ »، رسالة جامعية/ ماجستير، هشام محمد محمد غنيم، جامعة القاهرة/ كلية دار العلوم/ قسم الفلسفة الإسلامية، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، خليل بن عبد الله القزويني، أبو يعلى الخليلي ت ٢٤٦ هـ، تحقيق: محمد سعيد عمر، مكتبة الرشد/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- الاستغاثة في بدع الثلاثة، علي بن أحمد، أبو القاسم الكوفي، منشورات الأعلمي/ طهران، الطبعة الأولى، ١٣٧٣ هـ.





- الاستيعابُ في معرفةِ الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر «ت ٢٦٠هـ»، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- أُسْدُ الغابَةِ في مُعرفةِ الصَّحابَةِ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير «ت ٦٣٠هـ»، تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- الإشارة إلى مذهب أهل الحق، إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦ هـ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.
- الإصابَةُ في تَمييزِ الصَّحابةِ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ١٥٥ه»، تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- الأصل، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني «ت ١٨٩ هـ »، تحقيق: محمد بوينوكالن، دار ابن حزم/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- أصول الأيمان، عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور ت ٤٢٩ هـ، تحقيق: إيراهيم محمد رمضان، دار الهلال/ لبنان، ٢٠٠٣ م.
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ت ١٤٠٨ هـ، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ.
- اعتلالُ القُلوبِ، محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي «ت ٣٢٧هـ» تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار الباز/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- الأغاني، علي بن الحسين، أبو الفرج الأصفهاني «ت ٣٥٦هـ»، تحقيق: مجموعة، دار الفكر/ بيروت، الطبعة الثانية.
- الأفرادُ (الجزء الخامس)، عمر بن أحمد، أبو حفص ابن شاهين «ت ٣٨٥ه»، تحقيق: بدر البدر، دار ابن الأثير/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.



#### وللكشافات ولرلفهكارس



- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد الكريم ابن عبد الكريم ابن عبد الكريم المعقل، دار عالم الكتب/ بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
- ـ الإكمال في رفع الارتياب، على بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا، أبو نصر ات ٤٧٥ هـ »، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠م.
- الأمُّ، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤هـ»، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء/ المنصورة، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠١م.
- الأمالي في آثار الصحابة، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني «ت ٢١١ هـ»، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن/ القاهرة، الطبعة الأولى.
- الأمالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون، أبو علي القالي ت ٣٥٦ هـ، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، ١٣٤٤ هـ/ ١٩٢٦م.
- الأمالي، الحسن بن علي بن محمد، أبو محمد الجوهري ت ٤٥٤ هـ، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.
- الأمالي، الحسين بن إسماعيل بن محمد، أبو عبد الله المحاملي «ت ٣٣٠هـ»، رواية ابن يحيى البيع، تحقيق: إبراهيم القيسي، المكتبة الإسلامية ودار ابن القيم/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- الأمالي، عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم ابن بشران ت ٤٣٠ هـ، تحقيق: عادل يوسف العزازي، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
- الأمالي، محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو الحسين ابن سمعون ت ٣٨٧ هـ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
- الإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة ت ٢٧٦ هـ، تحقيق:





خليل المنصور، دار الكتب العلمية/ لبنان، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد بن الحسين بن الفراء، أبو يعلىٰ «ت ٤٥٨ هـ »، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولىٰ، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.
- الأموال، القاسم بن سلام الهروي «ت ٢٢٤ هـ»، تحقيق: سيد رجب، دار الهدي النبوي/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ.
- الأموال، حميد بن مخلد بن قتيبة، ابن زنجويه «ت ٢٥١ هـ»، تحقيق: شاكر فياض، مركز الملك فيصل للبحوث/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦م.
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار، إبراهيم بن محمد بن أيدم العلائي، ابن دقماق، منشورات المكتب التجاري/ لبنان.
- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذُري ت ٢٧٩ هـ، تحقيق: سهل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م.
- الأوائل، الحسن بن عبد الله بن سهل، أبو هلال العسكري «ت ٣٩٥هـ»، تحقيق: محمد السيد الوكيل، دار البشير/ طنطا، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- الأوائل، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني ت ٣٦٠ هـ، تحقيق: محمد شكور بن محمود، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، تحقيق عبد رب الزهراء العلوي، دار الرضا/ لبنان،
- البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير «ت ٧٧٤هـ»، تحقيق: محيي الدين الديب، دار ابن كثير/ سوريا، الطبعة الثانية، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.
- البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان، محمد بن محمد، أبو حامد الأصفهاني ت ٥٩٧ هـ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
- البصائر والذخائر، علي بن محمد بن العباس، أبو حيان التوحيدي ت ٢٠٠ هـ،





تحقيق: داود القاضي، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.

- بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم «ت ٦٦٠ هـ»، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر/ دمشق، الطبعة الأولى.
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مجمع الملك فهد/ الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٦هـ.
- تاجُ العَروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي «ت ١٢٠٥هـ»، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الفكر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي «ت٧٤٨هـ»، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- التاريخُ الأوسطُ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله البخاري "ت ٢٥٦هـ"، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي/ حلب، مكتبة التراث/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري «ت ٣١٠ هـ»، دار التراث/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ.
- التاريخُ الكبيرُ (الثاني)، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة «ت ٢٧٩هـ»، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أب عبد الله البخاري "ت ٢٥٦هـ"، إشراف: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد، الطبعة الأولى.
- تاريخ الموصل، يزيد بن محمد بن إياس، أبو زكريا الأزدي ت ٣٣٤ هـ، تحقيق: علي حبيبة، لجنة إحياء التراث الإسلامي/ مصر، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م.





- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي «ت ٣٦٤هـ»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.
- تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم، أبو الحسن الواسطي «ت ٢٩٢ هـ ١، تحقيق: كوركيس عواد، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
- ـ التاريخ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي، دار صادر، الطبعة السادسة، 1٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
- التاريخ، خليفة بن خياط بن أبي هبيرة، أبو عمرو الليثي ت ٢٤٠، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م.
- التاريخ، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس، أبو سعيد الصدفي «ت ٣٤٧ هـ»، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.
- تأويل مختلف الحديث، محمد بن عبد الله بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة ت ٢٧٦ هـ، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
- تثبيت دلائل النبوة، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسين الأسد أبادي ت ٤١٥ هـ، دار المصطفى / القاهرة.
- التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد القدوري «ت ٢٦٨ هـ»، تحقيق محمد أحمد سراج و علي جمعة، دار السلام/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦م.
- التدوين في أخبار قزوين، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي ت ٦٢٣ هـ، تحقيق: عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية/ لبنان، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م.
- التَّذْكِرةُ، علي بن عقيل «ت ٥١٣هـ»، تحقيق: ناصر السلامة، دار أشبيليا/ الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- الترغيب في فضائل الأعمال، عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين ت ٣٨٥ هـ، تحقيق: طه أحمد مصلح، دار ابن الجوزي/ الدمام، الطبعة الأولى،





1210 هـ/ 1990 م.

- ـ تَعظيمُ قَدْرِ الصَّلاة، محمد بن نصر بن الحجاج، أبو عبد الله المروزي ات ١٩١هـ، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ـ التَّعليقُ الكبيرُ (الخلاف)، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبو يعلىٰ ابن الفراء «ت٥٨هـ»، تحقيق: مسفر بن سعد، دار طيبة الخضراء/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٤٣هـ/ ٢٠٢١م.
- ـ التَّعليقُ الكبيرُ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبي يعلى ابن الفراء «ت٥٨هـ»، تحقيق: محمد بن فهد الفريح، دار النوادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.
- ـ تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم ت ٣٢٧ هـ، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.
- ـ التفسير الوسيط، علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي ت ٤٦٨ هـ، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
- التفسير، مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي ت ١٠٤ هـ، تحقيق: محمد بن عبد السلام، دار الفكر الإسلامي الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ/ ١٩٨٩ م.
- تَلخيصُ المُتشابه في الرَّسم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي «ت ٤٦٣هـ»، تحقيق: سُكينة الشهابي، دار طلاس/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م.
- تلقيح فُهوم أهل الأثر في عيون التَّاريخ والسَّير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «ت ٥٩٥هـ»، دار الأرقم بن أبي الأرقم/ بيروت، الطبعة الأولى،





٧١٤١٥ هـ/ ١٩٩٧م.

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني ت ٤٠٣ هـ، تحقيق: أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ// ١٩٨٧م.
- تنزیه خال المؤمنین، محمد بن الحسین بن خلف، أبو یعلی ابن الفراء ت
   ۱۵۸ هـ، تحقیق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القویم/ سوریا، الطبعة الأولی،
   ۱۶۶۰ هـ/ ۲۰۱۹ م.
- تهذیب الآثار، محمد بن جریر بن یزید، أبو جعفر الطبري ت ۳۱۰ هـ تحقیق:
   محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي/ مصر.
- تهذيبُ الكمال في أسماء الرِّجالِ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبو محمد القضاعي الكلبي المزي «ت ٧٤٢هـ»، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- الثقات، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي «ت ٣٥٤ هـ »، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية/ الهند،، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣م.
- ـ جامعُ البَيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري «ت ٣١٠هـ» تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- امع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسننه على المسند الصحيح المختصر من المغيرة البخاري، أبو عبد الله «ت»، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله «ت»، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق





النجاة/ السعوديَّة، الطبعة الأوليٰ، ١٤٢٢هـ.

- . الجامع، معمر بن راشد الأزدي «ت ١٥٣ هـ»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
- الجرحُ والتَّعديلُ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧هـ»، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي/بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١هـ/ ١٩٥٢م.
- ـ جزءُ ابنِ عَرفة، الحسن بن عرفة بن يزيد، أبو علي العبدي "ت ٢٥٧هـ"، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الأقصى / الكويت، الطبعة الأولى، 1٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م.
- جزء في الحديث، إبراهيم بن الحسين بن علي، ابن ديزيل ت ٢٨١ هـ، تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم، مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.
- ـ جزء في الحديث، أبو الحسن ابن الحمامي، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار أضواء السلف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
- ـ جزء في الحديث، خيثمة بن سليمان بن حيدرة، أبو الحسن الأطرابلسي ت ٣٤٣ هـ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي/ لبنان، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.
- جزء في الحديث، سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري ت ١٦١ هـ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- جزء في الحديث، عبد الله بن سعيد بن حصين، أبو سعيد الأشج ٢٥٧ هـ، تحقيق: إسماعيل بن محمد، دار المغني/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠١ م.
- جزء في الحديث، عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد، أبي الفضل الزهري «ت





- ٣٨١هـ»، تحقيق: حسن بن محمد بن علي، أضواء السلف/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- جزء في الحديث، علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن ابن المقابري ت بعد ٣٤١ هـ، مخطوط، برنامج مكتبة الشاملة.
- جزء في الحديث، علي بن حرب، أبو الحسن الطائي ت ٢٦٥ هـ، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.
- جزء في الحديث، عمر بن محمد بن علي، أبو حفص ابن الزيات ت ٣٧٥ هـ، تحقيق: خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة أو لاد الشيخ للتراث/ مصر، الطبعة الأولئ.
- جزء في الحديث، عمر بن محمد بن معمر، أبو حفص ابن طبرزد ت ٦٠٧ هـ، مخطوط، برنامج مكتبة الشاملة.
- جزء في الحديث، محمد بن أحمد، أبو الفتح ابن أبي الفوارس ت ٤١٢هـ، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.
- الجَليسُ الصَّالحُ الكافي والأنيسُ النَّاصحُ الشَّافي، المعافىٰ بن زكريا بن يحيىٰ الجريري، أبو الفرج النهرواني «ت٠٠هـ»، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- الجَمل أو النصرة في حرب البصرة، محمد بن محمد بن النعمان، أبو عبد الله المفيد الشيعي «ت ٤١٣هـ»، مكتبة الداوري/ إيران، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- جمهرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد ابن حزم ت ٢٥٦ هـ، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- الجوع، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ »، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/





71.79.

- الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي «ت ٤٥٠هـ»، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميَّة/ لبنان، الطبعة الأولى، 1٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
- الحُجَّة في بيان المَحَجَّةِ، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة «ت ٥٣٥هـ»، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩هــ ١٩٩٩م.
- حديث خيثمة الأطرابلسي، أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأطرابلسي «ت ٣٤٣هـ»، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.
- حِليةُ الأولياء وطَبقاتُ الأصفياءِ، أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني «ت ٤٣٠هـ»، دار السعادة/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- الخراج، يحيى بن آدم القرشي ت ٢٠٣ هـ، المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ هـ.
- الديوان، إسماعيل بن محمد بن يزيد، السيد الحميري، جمع ضياء حسين الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.
- ـ ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلال ت ٤٣٩ هـ، تحقيق: رضا بو شامة، دار ابن القيم ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- ذم اللواط، محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجري «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن/ القاهرة.
- ذمُّ الملاهي، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى،





#### 77312/ 71.79.

- ـ ذيل تاريخ بغداد، محمد بن سعيد ابن الدبيثي «ت ٦٣٧هـ»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية المحمدية، عبيد الله بن شبل، أبو فراس التغلبي ت ٦٥٨ هـ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم الدُّوسكي، الشبكة العنكبوتية.
- الردة، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله الواقدي ت ٢٠٧ هـ، تحقيق: يحيىٰ الجبوري، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.
- الرسائل السياسية، عمر بن بحر بن محبوب، أبو عثمان الجاحظ ت ٢٥٥ هـ، دار الهلال/ لبنان.
- الرِّوايتين والوجهيْنِ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء «ت ٨٥٤هـ»، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف/السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- الرياض النضرة في مناقب العشرة، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين الطبري ت ٦٩٤ هـ، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثانية.
- زادُ المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال «ت ٣٦٣هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافيَّة/ جدة، الطبعة الأولى، ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦هـ.
- ـ الزُّهدُ، هنَّاد بن السَّري بن مصعب «ت ٢٤٣هـ»، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء/ الكويت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٦هـ.
- السُّنَّة، عبد الله بن أحمد بن حنبل «ت ٢٩٠ هـ» تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.
- السنن المأثورة للشافعي، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ت ٢٦٤ هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.



#### والمنتافات والفيكارس



- . السنن الواردة في الفتن، عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمر الداني ات ٤٤٤ هـ، تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.
- . السُّنَنُ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ات ٢٢٧ هـ ١، تحقيق: سعد بن عبد الله الحميد، دار الصميعي/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- السُّنَنُ، سليمان بن الأشعث السجستاني ات ٢٧٥هـ ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالميَّة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ـ سِيَرُ أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي ات ٧٤٨هـ، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ـ سير السلف الصالحين، إسماعيل بن محمد بن الفضل، قوام السنة الأصبهاني ت ٥٣٥ هـ، تحقيق: كرم بن حلمي، دار الراية/ الرياض.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم اللالكائي «ت ٤١٨ هـ » تحقيق: عادل آل حمدان، دار اللؤلؤة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٤٣ هـ/ ٢٠٢٢م.
- شرح مذاهب أهل السنة، عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين ت ٣٨٥ هـ، تحقيق: عادل بن محمد، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥م.
- ـ شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي «ت ٣٢١هـ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
- الشَّريعةُ، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي «ت٣٦٠هـ» تحقيق: عادل آل حمدان، دار اللؤلؤة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٤٢ هـ/ ٢٠٢١م.





- الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، علي بن يونس، أبو محمد العاملي ت ٨٧٧ هـ، تحقيق: محمد الباقر، المكتبة المرتضوية.
- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمد بن على، أبو العباس بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- الضُّعفاءُ الكَبيرُ، محمد بن عمرو بن موسىٰ العقيلي «ت ٣٢٢هـ»، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- طبقات أصحاب الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، مركز الملك فيصل/ الرياض، الطبعة الأولى.
- طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد «ت ٥٢٦هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعوديَّة، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- الطبقات الكبرئ، محمد بن سعد بن منيع ت ٢٣٠هـ، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ٢٠٠١ م.
- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، علي بن موسىٰ بن طاوس، أبو القاسم الحسيني ت ٦٦٤ هـ. الحسيني ت ٦٦٤ هـ.
- العِبَرُ في خَبَرِ مَنْ غَبَرَ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميَّة/ بيروت.
- العلل (المنتخب)، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال «ت ٣١٦هـ»، انتخاب الموفق ابن قدامة، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى





- العِللُ المُتناهيةُ في الأحاديث الواهيّةِ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي "ت ٥٩٥هـ"، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
- العِللُ ومعرفةُ الرِّجالِ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «ت ٢٤١هـ»، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
- عيون الأخبار، عبد الله بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة ت ٢٧٦ هـ، دار الكتب العلمية/ لبنان، ١٤١٨ هـ.
- غريب الحديثِ، إبراهيم بن إسحاق الحربي «ت ٢٨٥هـ»، تحقيق: سليمان إبراهيم العايد، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٥هـ.
- غريب الحديثِ، القاسم بن سلام بن عبد الله، أبو عبيد الهروي البغدادي «ت ٢٦٤هـ»، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
- غريب الحديث، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي «ت ٣٨٨هـ»، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي وعبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر/ دمشق، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢هـ.
- غريب الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة «ت ٢٦٧هـ»، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني/ بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- غياث الأمم في التيات الظلم، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي الجويني ت ٤٧٨ هـ، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ»، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ هـ.





- الفتن، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي ت ٢٢٨هـ، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ت ٢٧٩ هـ، دار الهلال/ لبنان، ١٩٨٨ م.
- فتوح الشام، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله الواقدي ت ٢٠٧ هـ، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- فُتوح مصر وأخبارها، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم بن أعين القرشي المصري، تحقيق: محمد الحجيري، دار الفكر/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي «ت ٥٠٩هـ»، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ـ الفصول (كفايَة المفتي)، علي بن عقيل أبو الوفاء الظفري «ت ٥١٣ هـ » تحت الطَّبع بتحقيقي.
- فضائل الخلفاء الأربعة، أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصبهاني ت ٤٣٠ هـ، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، دار البخاري/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
- فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- فضائل القرآن، القاسم بن سلام ت ٢٢٤هـ، تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقى الدين، دار ابن كثير/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- فضائل أمير المؤمنين معاوية، عبيد الله بن محمد، أبو القاسم السقطي ت ٤٠٦ هـ، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.





- ـ الفنون، علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء الظفري ت ٥١٣ هـ، تحقيق: جورج مقدسي، دار المشرق/ لبنان، ١٩٧٠ م.
- ـ الفوائدُ المُنتقاةُ (المُخَلِّصيَّاتُ)، محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخَلِّص «ت ٣٩٣هـ»، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف/ قطر، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي «ت٤١٤هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ـ الفوائد، سعيد بن محمد بن أحمد، أبو عثمان البحيري ت ٤٥١ هـ، مخطوط، برنامج المكتبة الشاملة.
- قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر، أبو العباس الحميري الشيعي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.
- ـ قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي «ت ٣٨٦هـ»، تحقيق: محمود الرضواني، مكتبة دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- الكاملُ في ضعفاء الرِّجال، عبد الله بن عدي الجرجاني «ت ٣٦٥هـ»، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلميَّة/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- الكامل، محمد بن يزيد، أبو العباس المبردت ٢٨٥ هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي/ مصر، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب، محمد بن يوسف بن محمد، أبو عبد الله الكَنجي، تحقيق: محمد هادي، المطبعة الحيدرية/ النجف، الطبعة الثانية، ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م.
- ـ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي





ت ٩١١هـ، تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، 1٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت ٧١١هـ)، دار صادر/ بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.
- لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت ١٥٥٨. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- المبسوط (أهلُ المِللِ والرِّدَّةِ والزَّنادقة وتارك الصلاة والفرائض)، أحمد بن محمد بن هارون الخلَّال «ت ٣١٦هـ»، تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان، مكتبة المعارف/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- المجالس العشرة الأمالي، الحسن بن محمد بن الحسن، أيو محمد الخلال ت ٤٣٩ هـ، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة/ طنطا، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م.
- مجالس في الحديث، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد/ السعودية، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- المحاسن والمساوئ، ابراهيم بن محمد البيهقي ت نحو ٣٢٠ هـ، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦١ م.
- مختصر المعتمد، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد بن سعود السفياني ومشاعل بنت خالد باقاسي، دار طيبة الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.
- المختصر في الفقه، عمر بن الحسين الخِرَقِيّ ت ٣٣٤ هـ، تحقيق: محمد بن



ناصر العجمي، دار النوادر/ دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.

- المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، بكر بن عبد الله أبو زيد «ت١٤١٩هـ»، دار العاصمة/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧هـ.
- المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن على البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمى، دار الخلفاء/ الكويت.
- مَراصدُ الِاطِّلاع علىٰ أسماء الأمكنة والبِقاعِ، عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي «ت ٧٣٩هـ»، دار الجيل/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ.
- ـ مَساوئ الأخلاق ومَذمومُها، محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي "ت ٣٢٧هـ"، تحقيق: مصطفىٰ بن أبو النصر، مكتبة السوادي/ جدة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- المَسائلُ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٩٠هـ»، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- المسائل «النكاح إلى آخر الكتاب»، حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني «ت ٢٨٠هـ»، تحقيق: فايز بن أحمد حابس، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة أم القرئ، سنة ١٤٢٢هـ.
- المسائل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني «ت ٢٧٥هـ»، تحقيق: طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- المَسائلُ، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج «ت ٢٥٦هـ»، تحقيق: خالد الرباط ومعه مجموعة، دار الهجرة/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- المَسائل، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل الشيباني «ت ٢٦٥هـ»، تحقيق: محمد بن علي، دار الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٣م.





- المستخرجُ من كُتب النّاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفة، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، أبو القاسم ابن مندة الأصبهاني، تحقيق عامر حسن صبري، وزارة العدل والشئون الإسلامية/ البحرين، الطبعة الأولى، المُستدرك على الصّحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري «ت ٥٠٤ه»، تحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين/ القاهرة، ١٤١٧هــ١٩٩٧م.
- ـ المسند (المنتقى)، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- مُسندُ الشَّاميِّين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَبُو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.
- مسند عائشة، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر ابن أبي داود ت ٣١٦ هـ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأقصى / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ات ١٤٦هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانيَّة، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه «ت ٢٣٨ هـ» تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- المسند، الحارث بن محمد بن داهر، ابن أبي أسامة ت ٢٨٦ هـ، تحقيق: حسين أحمد صالح، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية/ السعودية، الطبعة الأولى،





١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م.

- المسند، عبد الله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر الحميدي ت ٢١٩ هـ، تحقيق: حسن سليم أسد، دار السقا/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م.
- المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ هـ»، رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي ت ٧٤٥ هـ»، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار غراس/ الكويت، الطبعة الأولى، 1٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤م.
- المسند، محمد بن هارون الرُّوياني «ت ٣٠٧هـ » تحقيق: أيمن علي، مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- المَشيخةُ، أحمد بن محمد بن أحمد، أبي طاهر السِّلفي «ت ٥٧١هـ»، تحقيق: أحمد فريد أحمد، دار الرسالة/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ.
- المشيخة، يعقوب بن سفيان بن جوان، أبو يوسف الفسوي «ت ٢٧٧هـ»، تحقيق: محمد بن عبد الله السريع، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
- المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني «ت١٦٥ه»، تحقيق مركز البحوث وتقنيَّة المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانيَّة، ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م.
- معاني القرآن، أحمد بن محمد، أبو جعفر النحاس ت ٣٣٨ هـ، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرئ/ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- مُعجمُ البُلدانِ، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي «ت ٦٢٦هـ»، دار صادر/ لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٥م.
- معجم الصحابة، عبد الباقي بن قانع «ت ٣٥١هـ»، تحقيق: صلاح سالم، مكتبة الغراباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- معجَمُ الصَّحابةِ، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي «ت ٣١٧هـ»، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، دار البيان/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.





- المعجم العربي لأسماء الملابس، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الأفاق العربيّة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- مُعجمُ في أسامي الشُّيوخِ، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي
   ات ٣٨١هـ، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٠هـ.
- المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي «ت ٢٧٧ هـ »، تحقيق: أكرم ضياه العمري، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
- ـ المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي، محمد بن عبد الله، أبو جعفر الإسكافي ت ٢٢٠ هـ، تحقيق: محمد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨١ م.
- المغازي، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله الواقدي ت ٢٠٧ هـ، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
- المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبد الجبار الأسدآباي ت ٤١٥ هـ، تحقيق: محمود محمد قاسم.
- ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، على بن إسماعيل ابن أبي موسى، أبو الحسن الأشعري ت ٣٢٤هـ، تصحيح: هلموت ريتر، دار فرانز شتايز/ فيسبادن/ ألمانيا، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- مقتل أمير المؤمنين علي، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ مَناقبُ أحمدَ بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي «ت ٥٩٧هـ»، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.
- مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر أشوب، أبو جعفر المازندراني، تحقيق: يوسف البقاعي، دار الأضواء/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م.





- مناقب الأئمة الأربعة، محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني ت ٤٠٣ هـ، تحقيق: سميرة فرحات، دار المنتخب العربي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢ م.
- مناقب أمير المؤمنين علي، علي بن محمد، أيو الحسن ابن المغازلي ت ٤٨٣ هـ، تحقيق تركي بن عبد الله، دار الآثار/ صنعاء، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.
- المناقب، أحمد بن محمد، الموفق الخوارزمي ت ٥٦٨ هـ، تحقيق: مالك المحمودي، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ.
- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «ت ٥٩٧هـ»، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- المنتقى من أخبار الأصمعي، عبد الله بن أحمد بن ربيعة، أبو محمد ابن زبر الربعي ت ٣٢٩ هـ، انتقاء الضياء المقدسي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار طلاس/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م.
- المنتقى من الطبقات، الحسين بن محمد، أبو عروبة السلمي ت ٣١٨ هـ، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.
- منهاج السنة النبوية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، حسن بن يوسف الحلي ت ٦٤٨ هـ، تحقيق: عبد الرحيم مبارك، مؤسسة عاشوراء/ مشهد، ١٣٧٩ هـ.
- الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي «ت ٥٩٧هـ»، تحقيق: نور الدين شكري، دار أضواء السلف/ السعوديَّة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- الموطّأ (رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي)، الإمام مالك بن أنس «ت ١٧٩هـ»، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي «ت



٧٤٨هـ»، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار المعرفة/ لبنان، الدبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣ م.

- الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- نسب قريش، مصعب بن عبد الله بن مصعب، أبو عبد الله الزبيري ت ٢٣٦ هـ، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف/ مصر، الطبعة الثالثة.
- نسخة طالوت بن عباد، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي «ت ٣١٧ هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، دار النوادر/ لبنان، ٢٠٠٦م.
- نسخة وكيع عن الأعمش، وكيع بن الجراح «ت ١٩٧هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الدار السلفية/ الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- النَّظمُ المُستَعذَب في تفسير غريب ألفاظ المُهذَّب، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله بطال «ت ٦٣٣هـ»، تحقيق: مصطفىٰ عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجاريَّة/ مكة المكرمة، الطبعة الأولىٰ، ١٩٨٨ م و ١٩٩١م.
- نوادرُ الأصول في أحاديث الرَّسولِ، محمد بن علي بن الحسن، الحكيم الترمذي «ت ٣٢٠هـ»، تحقيق: إسماعيل بن إبراهيم متولي، مكتبة الإمام البخاري، الطبعة الأولئ، ٢٠٠٨م.
- الوَرَعُ، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨٦هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م. وصايا العلماء عند حضور الموت، محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو سليمان ابن زبر الربعي ت ٣٧٩هـ، تحقيق: صلاح محمد الخيمي وعبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري ت ٢١٢ هـ، تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة/ مصر، الطبعة الثانية، ١٣٨٢ هـ.









## كَشَّافُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ

| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠۸         | 77             | إبرَاهِيم  | ﴿ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ ﴾                                                                                                                                                                      |
| 1           | ٥٣             | الأحزَاب   | ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ<br>لَكُمْ ﴾                                                                                                                                |
| ۸۱۶، ۲۱۳    | ٣٣             | الإسرَاء   | ﴿ وَمَن قُيٰلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَيْنَا ﴾ سُلْطَنَنَا ﴾                                                                                                                   |
| 72.         | ٧              | آل عِمران  | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ الْكَنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ اللَّهُ عُكَمَنْتُ ﴾                                                                                             |
| 102 (10.    | 100            | آل عِمران  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسَّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ |
| 121         | 1.1            | الأنبياء   | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى ﴾                                                                                                                                               |
| 447         | 111            | الأنبياء   | ﴿ وَإِنْ أَدْرِعَ لَعَلَّهُ. فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَاعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾                                                                                                                              |
|             |                |            |                                                                                                                                                                                                    |





| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757         | ٥٦             | الأنعَام   | ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾                                                                                                      |
| 797         | ١٦٤            | الأنعَام   | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾                                                                                                                  |
| 7.87        | ۳۸             | الأنفَال   | ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرَّ<br>لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ﴾                                                                                  |
| ۲٠٤         | 185            | البَقرة    | ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا<br>كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                     |
| ۱۰۸         | 184            | البَقرة    | ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ                                                                                                                  |
| 722         | ۰              | التوبة     | ٱلْعَكِيمُ ﴾<br>﴿حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾                                                                                                                     |
| 101         | ٧٧             | التَّوبة   | ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾                                                                      |
| ۹٠          | ٣٣             | التَّوبة   | يَّتُ ،<br>﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُ دَىٰ<br>وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، ﴾                                        |
| 125         | ۳٥             | التَّوبة   | ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهَ<br>فَتُكُوّنَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ<br>وَظُهُورُهُمْ اللّهُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ<br>لِأَنفُسِكُو ﴾ |



| <b>₩</b> |  |
|----------|--|
|----------|--|

| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700         | ٧١             | التَّوبة   | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ<br>بَعْضِ ﴾                                                                                                                                        |
| 1-9         | Α£             | التَّوبة   | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾                                                                                                                                                       |
| 4.4         | ٥٢             | الحَج      | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ<br>وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي<br>أُمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ<br>يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ ﴾ |
| ۸٠٦         | ٤٧             | الحِجر     | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ<br>شُرُرٍ مُّنَقَى بِلِينَ ﴾                                                                                                                    |
| 797         | ٦              | الحُجُرات  | ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾                                                                                                                                                               |
| ۲٤٤ ،۲۱۰    | ٩              | الحُجُرات  | ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ<br>فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾                                                                                                                        |
| 722         | ٩              | الحُجُرات  | ﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                      |
| 1.0         | ١٠             | الحَديد    | ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ<br>وَقَائِلَ أُولَئِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ<br>بَعْدُ وَقَائَلُواْ﴾                                                     |
| 9.8         | ٤١             | ص          | ﴿ مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّ وَعَذَابٍ ﴾                                                                                                                                                                  |





| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ                                                                                                                         |
|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨          | ٤٣             | ص          | ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيَ<br>إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ - ﴾  |
| 1.4         | 17             | الفَتح     | ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ<br>أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ |
| 1.1         | 77             | الفَتح     | ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾                                                                                        |
| 707         | 67             | الفَتح     | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ ﴾                                                                             |
| ۲٠٦         | 69             | الفَتح     | ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ إِلَى أَنْرَ ٱلسُّجُودِ ﴾                                                                               |
| 797         | ٧٠             | الفُرقَان  | ﴿فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ                                                                        |
| ۲٧٠         | 77             | القَصَص    | ﴿ يَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ<br>ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾                                         |
| 717         | ٦٤             | الكَهف     | ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾                                                                                                   |
| 722         | 47             | المَائدة   | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيْدِيَهُ مَا ﴾                                                                   |
| 440         | ٤٥             | المَائدة   | ﴿ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                                                                                                       |
| 700         | ٥١             | المَائدة   | ﴿ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوْلِيَآٓ ۚ ﴾                                                                   |
| 700         | 00             | المَائدة   | ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                                                              |
| 727         | 90             | المَائدة   | ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ء ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾                                                                                        |



| 199 |        |  |
|-----|--------|--|
| 4   | - dean |  |

| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ  | الآيَةُ                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91          | ٥و٦            | مَريم       | ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّنَا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ<br>مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾                                                                            |
| 117         | 77             | مَريم       | ﴿ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ ﴾                                                                                                                    |
| 777,787     | ٧              | المُمتَحَنة | ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم<br>مِنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾                     |
| 797         | 77             | المُمتَحَنة | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا<br>يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا ﴾                                                                  |
| ٤٠١         | 1-7            | النَّحل     | ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَئِنٌ إِلَا يَعَنِ<br>وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ<br>غَضَبُ مِن اللَّهِ ﴾                       |
| 94          | ٧              | النِّساء    | ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ<br>وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ قَلَّ﴾                                                            |
| 117         | ۲٠             | النِّساء    | ﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾                                                                                    |
| ۲٤٣، ۲۳۰    | ۳٥             | النِّساء    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا<br>مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ<br>إِصْلَكَ ايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ |
| 440         | ١              | النَصر      | ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾                                                                                                                      |





| الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92          | ١٦             | النَّمل    | ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدٌ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸۱         | ٥٢             | النَّمل    | ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا<br>ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 722         | 7              | النُّور    | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَخِيرٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4         | 00             | النُّور    | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ الصَّلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا الصَّلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِّنَنَ هُمُمْ السَّتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِّنَنَ هُمُمْ وَلَيْمُكِنَنَ هُمُمْ وَلَيْمُكِنَا هُمُ مِنْ بَعْدِ دِينَهُمُ ٱلذَي ٱرْتَضَىٰ هُمُمْ وَلَيْمُبَدِلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ دِينَهُمُ ٱلنَّذِينَ آرَتَضَىٰ هُمُمْ وَلَيْمُبَدِلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ |
| 710         | ١٠٠            | يُو سُف    | ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيِّنِي وَبَيْنَ إِلَيْنَ إِلْخَوَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |









## كَشَّافُ الأَحاديثِ النَّبَويَّةِ

| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي              | طَرَفُ الحَديثِ                                                      |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (1)         |                       | ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ   |
|             |                       | عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ                                     |
| 711         | شَدَّاد بنِ أَوْس     | أَبُو بَكْرٍ أَرَقُّ أُمَّتِي وَأَرْحَمُهَا                          |
| 778         | أبُو الدَردَاء        | أَتُحِبِّينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَةً                                   |
| 47          | أبُو الدَردَاء        | أَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ                      |
| 177         | عَبْدِ الله بنِ بُسْر | ادْعُوَا لِي مُعَاوِيَةً                                             |
| 110         |                       | إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ                |
| 777         | مُعَاوية              | إِذَا اسْتَغَاثَ المُسْتَغِيثُ، كَانَ أُوَّلُ مَنْ يُجِيبُهُ         |
| 141         | عي ريد                | جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ                                        |
| ٥٧٦         | أبُو هُريرة           | إِذَا بَلَغَ بَنُو العَاصِ ثَلَاثِينَ؛ اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُولًا |
| **          | أنَس بن مَالك         | إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي يَوْم؛ فَاقْتُلُوا أَصْغَرَهُمَا    |
| **          | أبُو هُريرة           | إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ؛ فَاقْتُلُوا الْأَخِيرَ مِنْهُمَا      |





| الصَّفْحَةُ     | الرَّاوي                 | طَرَفُ الحديثِ                                                              |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7.9             |                          | إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، فَأَمْسِكُوا                                       |
| PA7             | مُعَاوية                 | إِذَا ذَهَبْتُ إِلَىٰ البَيْتِ، أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ يَا مُعَاوِيَةُ    |
| ۸۸۲             | عبد الله بن عُمر         | إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَاقْبَلُوهُ                |
| 377             | أَبُو سَعِيد الخُدْرِي   | إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةً عَلَىٰ مِنْبَرِي هَذَا؛ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ   |
| 377575<br>7.A.7 | عَبْدِ الله بنِ مَسْعُود | إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةً عَلَىٰ مِنْبَرِي؛ فَاقْتُلُوهُ                 |
| 7Y£             |                          | إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَطْلُبُ الإِمَارَةَ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ |
| 747             | أبُو ذَر                 | إِذَا وَلِيَ أَمْرَ الأُمَّةِ الأَعْيَنُ البُلْعُومُ                        |
| ١٨٣             | عَلَي                    | إِذَا وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ؛ فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنَ الحِجَازِ   |
| 7.77            | أبُو ذَر                 | است مُعَاوِيَةً فِي النَّارِ                                                |
| 405             | ثَوْبَانَ                | اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشَ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ                             |
| ۲٦٠             | عَلَي                    | اسْتَكْتِبْهُ؛ فَإِنَّهُ أَمِينٌ                                            |
| 797             | De Tetanes               | الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ                                            |
| ٣٥١             | وَائِل بن حُجر           | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ                      |
| 401             | أنَس بن مَالك            | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيٌّ              |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                           | طَرَفُ الحَديثِ                                                                                               |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣         | أَبُو أُمَامَة                     | أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالسُّنَّةِ وَالقَضَاءِ بَعْدِي: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                                |
| 186         | المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي<br>كَرِبَ | أَفْضَلُ الصِّدِّيقِينَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ                                                 |
| 1.9         | عبد الله بن عبَّاس                 | اقْرَأْ عَلَىٰ عُمَرَ السَّلَامَ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّ غَضَبَهُ عِزُّ، وَرَضَاهُ حُكْمٌ                         |
| 177         | نَوْف البِكَالِي                   | اكْتُبْهَا؛ فَإِنَّ لَكَ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَهَا إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ                                     |
| ۱۸۳         | زَيْد بْنِ أَرْقَم                 | أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَمَّنْ إِنِ اسْتَشَرْتُمُوهُ لَمْ تَهْلِكُوا، وَلَمْ تَضِلُّوا                           |
| 14.         | حَفْصَة                            | أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ المَلَائِكَةُ                                                    |
| 140         | بُرِيْدَة                          | أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ                                                           |
| 171         |                                    | إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ                                                                                           |
| ۱۸۰         | سَعْد بْنِ أَبِي<br>وَقَّاص        | أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُنْ مِنْ مُمْ سَمِٰ                            |
| 444         |                                    | الْأَمِيرُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ قُتِلَ فَالْأَمِيرُ جَعْفَرُ بْنُ                                    |
| 194         | أبو بَكر الصِّديق                  | أَبِي طَالِبٍ<br>إِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَاضِينَ السَّبْعَ لَوْ<br>وُضِعَتَا فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ |
| 777         | هِنْدِ بْنِ أَبِي هِالَةٍ          | إِنَّ اللهَ أَبَىٰ عَلَيَّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أَوْ أُزَوَّجَ إِلَّا إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                     |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي              | طَرَفُ الحَديثِ                                                  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16.         | عَائِشَة              | إِنَّ اللهَ سَيُقَمِّصُكَ قَمِيصًا؛ فَلَا تَخْلَعْهُ             |
| 727         | سَعِيد بْنِ المُسَيّب | إِنَّ اللهَ فَضَّلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: أَنِّي مِنْهُمْ  |
| ۱۸۱         | عَلَي                 | إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ؛ تَجِدُوهُ أَمِينًا مُسْلِمًا      |
| 1.4         |                       | إِنَّ فِي الأُمَمِ مُحَدَّثِينَ                                  |
| 100         | عبد الله بن عُمر      | إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ      |
| 727         | عَبْد الله بْن عُمَر  | إِنَّ هَذَا الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ                               |
| 97          |                       | أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيدَ                 |
| 1/19        | عَلَي                 | أَنَا دَارُ العِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا                         |
| 189         | عبد الله بن عبَّاس    | أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهُا                     |
| 144         | عَلَي                 | أَنَا، أَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ اللهُ |
| 779         | الحَسَن البَصري       | انْظُرِي يَا رَمْلَةُ مَنْ بِالبَابِ؟                            |
| 777         |                       | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ      |
| 777         |                       | إِنَّمَا أُنسَّىٰ لِأَسُنَّ                                      |
| 790         |                       | إِنَّهُ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ                   |



| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                | طَرَفُ الحديثِ                                                                       |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 177         | جَابر                   | إِنَّهُ يُبْغِضُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَبْغَضَهُ اللهُ                           |
| 777         | عَبْد الله بْن عَمْرَو  | إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا أَتَزَوَّجَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي  |
| 16.         |                         | أَوْحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَيَّ أَنْ زَوِّجْ كَرِيمَتَيْكَ عُثْمَانَ                |
| 643         | أَبُو ذَر               | أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي أُمَيَّةَ                        |
| ۸٠٦         |                         | إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي                                            |
| 777         | أَبُو هُريرة            | ائْتَمَنَ اللهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ ثَلَاثًا: جِبْرِيلَ، وَأَنَا، وَأَنَا، وَمُعَاوِيَةً |
| ۲۸۰         |                         | تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً                              |
| ۲۸۰         |                         | تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً                         |
| 447         | عَبد الله بن<br>مَسعُود | تَدُورُ رَحَىٰ الإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً                         |
| 017, 517    |                         | تَقْتُلُ عَمَّارًا الفِئَةُ البَاغِيَةُ                                              |
| 741         | أبو سَعيد الخُدري       | تَمْرُقُ مَارِقَةٌ بَيْنَ فِرْقَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ                            |
| ٥١٥         |                         | حَرْبُكَ حَرْبِي، وَسِلْمُكَ سِلْمِي                                                 |
| ١٠٧         |                         | الحَقُّ يَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ                                               |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                              | طَرَفُ الحديثِ                                                                          |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰         | مُعَاوِية                             | خُذْهُ يَا مُعَاوِيَةُ                                                                  |
| 147         | أبو بكرة                              | خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ     |
| 147         | سَمُرَة بْنُ جُنْدُب                  | الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً                                                   |
| 1.4         |                                       | الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ، ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا                                   |
| ۸۰          |                                       | الخِلَافَةُ بَعْدِي فِي قُرَيْشٍ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ                            |
| 45145.      | أَبُو الْمُثَنَّىٰ<br>الْحِمْصِي/ أنس | الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ                                                               |
| ٢٣٩         | عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ     | الخَوَارِجُ كِلَابُ أَهْلِ النَّادِ                                                     |
| 707         | عَوْف بْنِ مَالِك                     | خِيَارُكُمْ الَّذِينَ تُحُبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ                                   |
| ١٨٦         | عِمْرَان بْنُ خُصَيْن                 | دَعُوا عَلِيًّا دَعُوا عَلِيًّا                                                         |
| 1.9         | 4                                     | رَأَيْتُ لِعُمَرَ رُؤْيَا أَرْبَعَ                                                      |
| ١٨٤         | أنس بن مَالِك                         | زَوَّ جْتُكِ يَا بُنَيَّةُ أَعْظَمَهُمْ حِلْمًا                                         |
| 771         |                                       | سَتَكُونُ فِتَنُ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ                                             |
| 777         |                                       | شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ، مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ<br>وَبُيُوتَهُمْ نَارًا |



## وللكشّا فَامِت وَالْحِفَهَا رَس

|          | do- |
|----------|-----|
| <b>€</b> | Bon |

| الضفخة  | الرَّاوي           | طَرَفُ الحديثِ                                                                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTV     | -                  | الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ                                 |
| 1.7     |                    | ضُرِبَ الحَقُّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ                                                 |
| 597     |                    | عائشة                                                                                           |
| 14-     | عَلَي              | فَانْطَلِقْ، فَإِنَّ اللهَ سَيَهْدِي دَلِيلَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ                           |
| 71.     | مُحمَّد بن مَسلَمة | قَاتِلْ بِهِ المُشْرِكِينَ مَا قَاتَلُوا                                                        |
| 751     | الزُّهري           | قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا                                                         |
| 721     | جَابر              | قُرَيْشٌ خِيَارُ النَّاسِ، وَقُرَيْشٌ كَالمِلْحِ                                                |
| .Yo .Y. | عَمْرُو بن الْعَاص | قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ                                              |
| 077     | عبد الله بن عُمر   | الْقَنِي بِهِنَّ فِي الجَنَّةِ                                                                  |
| 171     | أبُو هُريرة        | كَيْفَ تَجِدِينَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؟                                                            |
| 188     | عِيسَىٰ بن حَطام   | كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ                                                                        |
| ۲۰۱     |                    | لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ                                                                      |
| 154     | عبد الله بن عبَّاس | لَا تَبْكِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِائَةَ<br>بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحِدَةً |
| 47      |                    | لَا تُفَضِّلُونِي عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ                                                   |







| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                                  | طَرَفُ الحَديثِ                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 98          | أبو بُكر الصِّديق                         | لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ                                                   |
| 707         |                                           | لًا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ                                                   |
| 188         | عَلَي                                     | لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ                              |
| 0.47        | عَاصِم بن عَاصِم                          | لَعَنَ اللهُ القَائِدَ وَالمَقُودَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ                            |
| 700         | أبُو هُريرة                               | لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ مِنَ الحَقِّ؛ مَا ائْتُمِنُوا فَأَدَّوْا                          |
| ٩٨          |                                           | لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ قَرِينٌ مِنَ الجِنِّ                                    |
| ١٣٢         | أبُو هُريرة                               | لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الجَنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ                      |
| ۸۵۶         | عَبْد الرَّحْمَن ابْنِ<br>أَبِي عَمِيْرَة | ابْنُ عَفَّانَ<br>اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا                              |
| 7.47        | البَرَاء بن عَاذِب                        | اللَّهُمَّ الْعَنِ التَّابِعَ وَالمَتْبُوعَ                                             |
| 643         | عَبْد الله بْن مَغْفِل                    | اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْعَنْ عَمْرَو<br>ابْنَ العَاصِ |
| 7.47        | أبُو ذُر                                  | اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَا تُشْبِعْهُ إِلَّا بِالتُّرَابِ                              |
| 108         | أَنَس بْنِ مَالِك                         | اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ                        |
| 108         |                                           | اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ                       |





| الشفخة | الرَّاوي                   | طَرَفُ الحَديثِ                                                         |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 24/    | أنس بْنِ مَالِك            | اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ الخَلْقِ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي          |
| As7    | مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَد     | اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ                                |
| A67    | العِزْيَاض بْن<br>سَارِيَة | اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ وَالحِسَابَ                    |
| 11-    | غُفْبَة بن عَامِر          | لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرَ                              |
| 707    |                            | لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا     |
| 707    |                            | لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ بَعْدِي نَبِيًّا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ |
| PAT    | عَائِشَة                   | لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ    |
| 777    |                            | لَيْسَ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ            |
| 779    | عبد الله بن عُمر           | لَيَلِيَنَّ بَعْضَ مَدَائِنِ الشَّامِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ              |
| 247    | عبد الله بن عُمر           | لَيُمَلَّكَنَّ بَعْضَ مَدَائِنِ الشَّامِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْشٍ     |
| 701    |                            | لَئِنْ كَانُوا قَتَلُوهُ، لَأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِم نَارًا             |
| VAY    | عبد الله بن                | مَا بَعَثْتُ عَلِيًّا فِي سَرِيَّة قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَنْ |
|        | مَسعُود                    | يَمِينِهِ                                                               |
| 777    | عائشة                      | مَا جَاءَ بِكِ يَا حُمَيْرَاءُ؟                                         |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                       | طَرَفُ الحديثِ                                                                             |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150         | عَبْد الرَّحْمَن بن<br>سَمُرَة | مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْمِ                                             |
| 175         | عَبْد الرَّحْمَن بن<br>خَبَّاب | مًا عَلَىٰ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ                                            |
| 1.0         |                                | مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ                                                   |
| 144         | أُم سَلَمة                     | مَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ                           |
| 907         | وَحشِي بن حَرب                 | مًا يَلِينِي مِنْكَ                                                                        |
| 170         | أَنَس بْنِ مَالِك              | مُرَّ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ                                      |
| 677         | شَدَّاد بن أُوْس               | مُعَاوِيَةُ أَحْكُمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا                                                |
| ٥٧٧         | ثَوْبَانَ                      | مُعَاوِيَةُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ يُنَادِي أَلْفَ عَامٍ                                  |
| 184         | زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ           | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالقَضِيبِ اليَاقُوتِ الَّذِي<br>غَرَسَهُ اللهُ لِنَبِيِّهِ |
| 189         | عبد الله بن عبَّاس             | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَىٰ نُوحٍ<br>فِي حِكْمَتِهِ     |
| ۳۲۷         | عُمر                           | عِي رِ عَلْمِهِ<br>مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ، فَلِيَلْزَمَ الجَمَاعَةِ            |
| 474         | أبُو هُريرة                    | مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ                                      |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                           | طَرَفُ الحَديثِ                                                                  |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 170         | عُثمَان بن عفَّان                  | مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؟                              |
| 777         | أبُو هُريرة                        | مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ؛ مَاتَ مِيتَةً<br>جَاهِلِيَّةً |
| 198         |                                    | مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ                                  |
| ۲٧٠         | عَبْد الله بْن عَبْد<br>الرَّحْمَن | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ سَيِّدٍ قَدْ زَانَهُ اللهُ بِالحِلْمِ          |
| 44.         | الرَّحْمَن<br>عبد الله بن عُمر     | مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَىٰ بِجَهْلٍ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ                |
| ۱۸۰         | أبُو هُريرة                        | مَنْ كُنْتُ مَوْ لَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْ لَاهُ                                     |
| ٣٢٤         |                                    | مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً                     |
| 150         | عُثْمَان بن عفَّان                 | مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ؟                                |
| 150         | عُثْمَان بن عفَّان                 | مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟                         |
| 777         | نَوْف البَكَّالِي                  | مَنْ يُصَارِعْ مُعَاوِيَةَ يَصْرَعْهُ اللهُ                                      |
| ٣٤٠         | أبُو هُريرة                        | النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ                                   |
| 96          | أبو بَكر الصِّديق                  | نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ             |
| 14.         | كَعْبِ بْنِ عُجْرَة                | هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ الهُدَىٰ                                                 |
| 101         |                                    | هَذِهِ شِمَالِي عَنْ يَمِينِ عُثْمَانَ، وَهِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَمِينِهِ        |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي                             | طَرَفُ الحَديثِ                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.F.7       | سَعِيد بن المُسَيِّب                 | هَنِينًا لَكَ يَا مُعَاوِيَةُ، لَقَدْ أَصْبَحْتَ أَمِينًا عَلَىٰ خَبَرِ                                 |
| 1 1/1       |                                      | السَّمَاءِ                                                                                              |
| 159         | عُقْبَة بن عَمْرو                    | وَاللهِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِرِزْقٍ                                       |
| 077         | عَامِر بن عبد الله                   | وَإِنَّ مِنْهَا لَرِجَالٌ نَحْنُ أَحْقَرُ فِي أَعْيُنِهِمْ                                              |
| ٣٠٤         |                                      | الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ                                                              |
| 737         | أَبو سَعِيد الخُدْرِي                | وَيْحَكَ! لَا عَدْلٌ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ                                                                 |
| 197         | حُبْشِي بْنِ جُنَادَة                | يَا أَبَا بَكْرٍ، كَفِّي وَكَفُّ عَلِيٍّ فِي العَدْلِ سَوَاءُ                                           |
| 44.         | أبُو ذَر                             | يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي                                               |
| ۱۸۸         | عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي<br>أَوْفَىٰ | يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ أَرَانِيَ اللهُ مَنَازِلَكُمْ فِي<br>الجَنَّةِ                          |
| 177         | عَائشَة                              | يَا عَائِشَةُ، هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟                                                                 |
| ۱۸۸         | عبد الله بن عبَّاس                   | يَا عَلِيُّ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَأَنْتَ أَخِي                                               |
| 191         | جَابر                                | وَصَاحِبِي<br>يَا عَلِيُّ، لَوْ أَنَّ أُمَّتِي يُبْغِضُوكَ، لَأَكَبَّهُمُ اللهُ عَلَىٰ<br>مَنَاخِرِهِمْ |
| 144         | سَلمَان                              | يَا عَلِي، مُحِبُّكَ مُحِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي                                                   |





| الصَّفْحَةُ | الرَّاوي            | طرّف الحديث                                                                          |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧٠         | عبد الله بن عبَّاس  | يَا مُحَمَّدُ، اسْتَوْصِي بِمُعَاوِيَةِ خَيْرًا                                      |
| 17.         | عبد الله بن عبَّاس  | يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ كَاتِبَكَ هَذَا لَأَمِينٌ                                       |
| 777         | مُعَاوِية           | يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ                                            |
| 777         | سَعيد بن عَمرو      | يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ،<br>فَاعْدِلْ      |
| 109         | عبد الله بن عُمر    | يَا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ                                        |
| 17.         | أبُو هُريرة         | يَا مُعَاوِيَةُ، خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّىٰ تَلْقَانِي فِي الجَنَّةِ               |
| 751         | عَمرو بن عُوف       | يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمُ الوُّلَاةُ بَعْدِي لِهَذَا الأَمْرِ                 |
| (4)         | حذيفة               | يُبْعَثُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ رِدَاءٌ مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ<br>القِيَامَةِ    |
| 377         | عَبْد الله بن عُمَر | يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي                          |
| 146         | الحَسَن البَصري     | يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ<br>وَمُضَرَ |
| 907         | عبد الله بن عُمر    | يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ                  |
| 101         | عبد الله بن عُمر    | يُقْتَلُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ هَذَا مَظْلُومًا                                          |
| 401         | أُم سَلَمَة         | يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ                               |











## المَوْقوفاتِ وَالمَقولاتِ

| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                     |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440        |                         | إِنَّ الحَسَنَ حَجَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ عِشْرِينَ حَجَّةً، يَرْجُو بِهَا كَفَّارَةَ ذَنْبِهِ فِي خِلَافِهِ لِأَبِيهِ |
| ٨٧         |                         | إِنَّ المُهَاجِرِينَ اخْتُصُّوا بِمُفَارَقَةِ الأَوْطَانِ وَالدِّيَارِ                                              |
| ٢٨٦        |                         | أَنَّ مُعَاوِيَةً فِي مَرْضَتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا بَعَثَ<br>إِلَىٰ مُعَالِجٍ                                    |
| ^^         |                         | أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا، شِدَّتِهَا وَرَخَائِهَا كُلِّهَا، شِدَّتِهَا وَرَخَائِهَا    |
| 721        |                         | انْظُرُوا لِي ذَا الثُّدَيَّةِ                                                                                      |
| ۸٦         |                         | أَيُّكُمْ يَطِيبُ نَفْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ قَدَمًا قَدَّمَهَا وَدَّمَهَا رَسُولُ اللهِ؟!                            |
| AY         |                         | رَضِيَكَ رَسُولُ اللهِ لِدِينِنَا، أَفَلَا نَرْضَاكَ لِدُنْيَانَا؟!                                                 |
| 717        |                         | سَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                      |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.        |                         | كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ دِينٌ<br>يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْدَعَ                                                                                                      |
| ۱۸۰        |                         | لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ! أَوَّلُ يَدٍ صَفَّقَتْ عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ اللهُ اللهُ! أَوَّلُ يَدٍ صَفَّقَتْ عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَدٌ شَلَّاءُ! وَاللهِ لَا يَتِمُّ هَذَا الْأَمْرُ |
| AY         |                         | نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ<br>بِنَا عَزَّ، وَالدَّارَ دَارُنَا                                                                                             |
| ۲٥٠        | إبراهيم النَّخعي        | إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ                                                                                                                                         |
| ۴۷٦        | إبراهيم النَّخعي        | لَمَّا سَلَّمَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ الأَمْرَ<br>سُمِّيَتْ سَنَةَ الجَمَاعَةِ                                                                                              |
| ۲۷۰        | أبو الدَّردَاء          | مَا أَحَدٌ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ مِنْ أَمِينِكُمْ<br>هَذَا                                                                                                                         |
| (44        | أبو أُمَامَة            | كِلَابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتْلَىٰ قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ                                                                                                                            |
| ٨٧         | أبو بَكر الصِّديق       | قَدْ عَلِمْتُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَكْرَمُ العَرَبِ أَحْسَابًا                                                                                                    |
| ٨٧         | أبو بَكر الصِّديق       | إِنَّ اللهَ بَدَأَ بِنَا فِي كِتَابِهِ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ مَا يُقْتَدَىٰ بِهِ                                                                                                           |
| AY         | أبو بَكر الصِّديق       | إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي هَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ                                                                                                                      |
|            |                         |                                                                                                                                                                                               |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                           |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹         | أبو بَكر الصِّديق       | إِنْ أَقْرَرْتَ أَرْبَعًا؛ رَجَمَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ    |
| ٩.         | أبو بَكر الصِّديق       | أَقَالَ لَكَ العَامَ يَدْخُلُهَا؟                                                         |
| ٩.         | أبو بَكر الصِّديق       | إِنَّمَا أَرَادَ: لِيُظْهِرَ دِينَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ                              |
| ٩.         | أبو بَكر الصِّديق       | وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ؟!                            |
| 7.6        | أبو بَكر الصِّديق       | لَوْ تُرِكْتُ حَتَّىٰ تَأْكُلَنِي السِّبَاعُ، لَمْ أَتْرُكْ<br>تَنْفِيذَ جَيْشِ أُسَامَةَ |
| 97         | أبو بَكر الصِّديق       | وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ                                                        |
| 97         | أبو بَكر الصِّديق       | إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي                                                         |
| 99         | أبو بَكر الصِّديق       | أَقِيلُونِي بَيْعَتَكُمْ - ثَلَاثًا - فَقَدْ أَقَلْتُكُمْ بَيْعَتِي                       |
| 99         | أبو بَكر الصِّديق       | لَوْ أَنَّ بِكَ مَا بِي لَتَقَطَّعْتَ                                                     |
| ١          | أبو بَكر الصِّديق       | مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ بِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ                                  |
| 1-7 (9-    | أبو بَكر الصِّديق       | أَقَالَ لَكَ: العَامَ؟                                                                    |
| 1.4        | أبو بَكر الصِّديق       | أَقُولُ: وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ                                             |
| ٣٤٣        | أبو بَكر الصِّديق       | أَمَّا بَعْدُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ                       |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي  | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757        | أبو بَكر الصَّديق        | قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ: عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاحِ، فَبَايَعُوا الخَطَّابِ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاحِ، فَبَايَعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ |
| ۲۰۷        | أَبُو حَفْصِ العُكْبَرِي | إِنَّ زَوْجَتُهُ لَمْ تَطْلُقْ                                                                                                                                                                          |
| 121        | أبو ذرّ                  | إِنَّهُ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِالمَالِ وَعُلُوِّ البُنْيَانِ، وَرَكِبَ المَرَاكِبَ المَرَاكِبَ                                                                                                              |
| 797        | أبو سُفيان               | يَا نَصْرَ اللهِ اقْتَرِبْ                                                                                                                                                                              |
| 197        | أبو سُفيان               | لَوْ عَلِمَ ابْنُ الخَطَّابِ أَنَّ لِي فِيهَا حَقًّا، لَأَعْطَانِيهَا، وَمَا حَبَسَهَا عَنِي                                                                                                            |
| 777        | أبو عُبيدة ابن الجرَّاح  | أَتَقُولُ هَذَا وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ؟! وَاللهِ مَا كَانَ<br>لَكَ فِي الإِسْلَامِ فَهَّةٌ غَيْرُهَا                                                                                                   |
| ٧٧٧        | أبو مُوسىٰ الأشعري       | أَرَىٰ أَنْ يُخْلَعَ هَذَيْنِ، وَيُجْعَلَ الأَمْرُ<br>شُورَىٰ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَيَخْتَارَ المُسْلِمُونَ<br>لِأَنْفُسِهِمْ مَنْ أَحَبُّوا                                                          |
| ۸۲۲        | أبو مُوسىٰ الأشعري       | أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ نَظَرْنَا فِي أَمْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَلَمْ<br>نَرَ شَيْئًا هُوَ أَصْلَحُ لِأَمْرِهَا وَلَا أَلَمُّ لِشَعْثِهَا                                                               |
| 114        | أُبِي بْنُ كَعْب         | إِنِّي تَمَتَّعْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَمْ يَنْهَهُ                                                                                                                                                        |
| ۲۱۰        | أُسَامَة بن زَيْد        | لَوْ كُنْتَ فِي بَطْنِ أَسَدٍ؛ لَدَخَلْتُ مَعَكَ، وَلَكِنْ هَذَا شَيْءٌ لَا أَرَاهُ                                                                                                                     |





| الصَّفحَةُ                            | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأثرِ                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٥                                   | إسحَاق الحَربي          | فَكَّرْتُ فِي طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَرَأَيْتُهُمَا كَانَا<br>يُرِيدَانِ أَعْدَلَ مِنْ عَلِيٍّ!                                                                      |
| 798                                   | إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة | أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ |
| 146                                   | امرأة عُثمان            | إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَدَعُوهُ، فَقَدْ كَانَ وَاللهِ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا القُرْآنَ                                                           |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | الأنصار                 | مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ                                                                                                                                      |
| 101                                   | جَابِر بن عَبد الله     | إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ فِي عُثْمَانَ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ إِلَىٰ مَكَّةَ                                                                            |
| 199                                   | جَابِر بن عَبد الله     | كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ<br>حَيُّ، لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا                                                                   |
| 195                                   | جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ | كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ<br>يُؤْتَىٰ بِغَلَّةِ مَالِهِ                                                                                     |
| <b>Г</b> А?                           | جلَّام الغُفَاري        | كُنْتُ غُلَامًا لِمُعَاوِيَةَ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ لِأَسْأَلَ<br>عَنْ عَمَلِي وَحَالِي                                                                                   |
| ٣٠٩                                   | حُجر بن عَدِي           | إِنَّ مَنْ تَمْدَحُونَ أَحَقُّ بِالذَّمِّ، وَمَنْ تَذُمُّونَ أَحَقُّ بِالذَّمِّ، وَمَنْ تَذُمُّونَ أَخَقُ بِالمَدْح                                                    |
| ۸٧٦                                   | الحَسن بن عَلي          | لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ إِلَىٰ جَابَلْقَ                                                                                                           |



| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِلُ/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717        | زيّاد بن أبي ُسفيان      | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَأَيْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ رَأَيْكَ<br>فِي حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ                                                                          |
| 107        | زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ     | أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                                                                                                                   |
| 7.9        | سَعْد بنِ أَبِي وَقَّاص  | لَمْ يَكُنْ مَعَ عَلِيٍّ خَطَأٌ، وَلَا مَعَ مُعَاوِيَةً مِثْلُهُ                                                                                                   |
| ٢٠٩        | سَعْد بنِ أَبِي وَقَاص   | إِنْ أَتَيْتُمُونِي بِسَيْفٍ يَعْرِفُ المُؤْمِنَ مِنَ الكَافِرِ؛ قَاتَلْتُ مَعَكُمْ                                                                                |
| ۲۱۰        | سَعْد بنِ أَبِي وَقَاص   | إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْمٍ كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَىٰ جَادَّةِ الطَّرِيقِ                                                                          |
| 107        | سَلْمَانَ                | إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الأُمَّةِ وُرُودًا عَلَىٰ نَبِيِّهَا الحَوْضَ أَوَّلُهَا إِسْلَامًا وَأَوَّلُهَا إِسْلَامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                        |
| 170        | طَلحَة                   | إِنَّا كُنَّا ذَا بَغْيِ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ، اللَّهُمَّ خُذْ لِعُثْمَانَ اللَّهُمَّ خُذْ لِعُثْمَانَ مِنَّا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لِعُثْمَانَ مِنَّا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ |
| ٠٨١، ١١٦   | طَلحَة                   | بَايَعْتُ وَاللُّحُ عَلَىٰ قَفَيَّ                                                                                                                                 |
| 19.8       | طَلحَة والزُّبير         | عَلِيٍّ أَحَقُّ بِالأَمْرِ                                                                                                                                         |
| ١٨٠        | طَلحَة والزُّبير         | بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا، وَلَمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا                                                                                                              |
| ١٨٠        | طَلحَة والزُّبير         | بَايَعْنَاكَ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ                                                                                                               |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي                  | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717        | طَلحَة والزُّبير                         | يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكُمَا صَرْعَىٰ تَحْتَ نُجُومِ<br>السَّمَاءِ وَبَيْنَ أَوْدِيَةِ الأَرْضِ                         |
| 190        | عَاصِم بن مِهذَار                        | قَدِمَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَالٌ مِنْ أَبِي طَالِبٍ مَالٌ مِنْ أَضِهَانَ أَصْفَهَانَ                         |
| 17.        | عَائِشَة                                 | أُنْسِيتُهُ                                                                                                                |
| 109        | عَائِشَة                                 | قُتِلَ - وَاللهِ - مَظْلُومًا، أَقَادَ اللهُ بِهِ ابْنَ أَبِي<br>بَكْرِ                                                    |
| ۱۸۰        | عَائِشَة                                 | مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنْهُ،<br>وَلَا امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنِ امْرَأَتِهِ |
| ٣١٥        | عَائِشَة                                 | تَعِسَ ابْنُ حُدَيْجٍ                                                                                                      |
| 10.        | العبَّاس                                 | يَا لَلْأَنْصَارِ                                                                                                          |
| 677        | عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ    | لَوْ مَاتَ الأَشْعَرِيُّ قَبْلَ هَذَا؛ كَانَ خَيْرًا لَهُ                                                                  |
| 192        | عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي<br>بَكْرٍ | مَا رُؤِيَ عَلَىٰ عَلِيٍّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّىٰ فَارَقَ<br>الأَّحْيَاءَ                                             |
| 107        | عَبد الله بن عبَّاس                      | لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ فِي قَتْلِهِ،<br>لَرُجِمُوا بِالحِجَارَةِ                                         |
| ۲0٠        | عَبد الله بن عبَّاس                      | أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ                                                                |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي               | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | عَبد الله بن عبَّاس                   | المَوَدَّةُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُمْ: تَزْوِيجُ رَسُولِ<br>اللهِ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ                                                                             |
| 777        | عَبد الله بن عبَّاس                   | مَا رَأَيْتُ أَخْلَقَ بِالمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ                                                                                                                                          |
| 111        | عَبد الله بن عبَّاس                   | إِنْمَا أَخَذْتُ بَعْضَ حَقِّي                                                                                                                                                             |
| 101        | عَبد الله بن عُمر                     | خَلَّفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَرَضِ<br>ابْنَتِهِ رُقَيَّةً                                                                                                    |
| 100        | عَبد الله بن عُمر                     | تَعَالَ أُبِيِّنْ لَكَ؛ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ<br>أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ                                                                                             |
| P77        | عَبد الله بن عُمر                     | إِلَامَ صُيِّرَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ؟ إِلَىٰ رَجُلٍ لَا يُبَالِي<br>مَا صَنَعَ، وَآخَرَ ضَعِيفٍ                                                                                              |
| 770        | عَبد الله بن عُمر                     | نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ                                                                                                                                                                    |
| 7/7        | عَبْدُ الله بْن عَمْرِو بْن<br>العَاص | وَإِنَّمَا تَتَنَازَعُونَ فِي النَّارِ                                                                                                                                                     |
| 777        | عبد الله بن مَسعُود                   | أُمَّرْنَا خَيْرُنَا، وَلَمْ نَأْلُوا عَنْ أَمْرِهِ، ذَا فَوْقٍ                                                                                                                            |
| 171        | عُثمان بن عفَّان                      | لَوْلَا إِنَّكُمْ قُلْتُمْ، لَمَّا قُلْتُ ـ مَعْنَاهُ: (لَوْلَا أَنَّكُمْ قُلْتُ)<br>أَنَّكُمْ قُلْتُمْ) مَا يَطْعَنُ فِيَّ (لَمَا قُلْتُ)                                                 |
| 150        | عُثمان بن عفَّان                      | أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ» ؟ |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121        | عُثمان بن عفَّان        | خَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ابْنَتِهِ، وَضَرَبَ لِي                                                                                              |
| 125        | عُثمان بن عفَّان        | بِسَهْمٍ مِنْ بَدْرٍ<br>إِمَّا أَنْ تَكُفَّ وَتُقِيمَ بِلَا فِتْنَةٍ، أَوْ أَنْ تَبْعُد إِلَىٰ<br>حَيْثُ لَا نَسْمَعُ مِنْكَ وَلَا يُنْكَرُ فِعْلُكَ |
| 128        | عُثمان بن عفَّان        | إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ<br>صَلَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي رَدِّهِ، فَأَذِنَ فِي ذَلِكَ                                       |
| 122        | عُثمان بن عفَّان        | كَانَ أَهْلِي بِمَكَّةَ، فَصِرْتُ فِي حَضَرٍ،                                                                                                        |
| 122        | عُثمان بن عفَّان        | وَخَرَجَتُ مِنْ حُكْمِ السَّفَرِ<br>بَلَغَنِي أَنَّ العَرَبَ انْصَرَفَتْ إِلَىٰ مَهْنَأِهَا،<br>فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْن                                |
| ١٤٨        | عُثمان بن عفَّان        | إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ: أَنْ تُقِيمُوا شَاهِدَيْنِ، أَوْ يَمِينِي بِاللهِ مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ                                             |
| 104        | عُثمان بن عفَّان        | أُمَّا قَوْلُكَ فِي بَدْرٍ؛ فَخَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ<br>أُمَّرِضُ ابْنَتَهُ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ                                                 |
| ۱۰۸        | عُثمان بن عفَّان        | يَا ابْنَ أَخِي، لَقَدْ أَخَذْتَ مِنِّي مَأْخَذًا                                                                                                    |
| 101        | عُثمان بن عفَّان        | بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ                                                                                                                     |
| 17.        | عُثمان بن عفَّان        | عُثْمَانُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ                          |





| LALL  | العائل العامل الأوعي ال | ظرَفُ الأَثْر                                                                                         |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | عُلِمان بن عَمَّان      | عَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَلَالِكَيه، لا<br>يُفَاتِلُ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ        |
| 1.0   | على بن أبعي طالب        | المُزْتَدَّةُ تُسْتَامُ                                                                               |
| ***   | غلي بن ابي طالب         | لَمَا اتَّبَعَهُ آحَدُ، إلَّا قَوْمٌ مِنَ المُسْتَصْعَلِينَ                                           |
| 14.1  | علي بن أبي طالب         | مُوَ وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ آمَنُوا                      |
| 14.1  | عَلِي بن أبي طَالِب     | هُوَ عُثْمَانٌ وَأَصْحَابُهُ                                                                          |
| 16.60 | عَلِي بن أبي طَالِب     | يَا عَبْدَ خَيْرٍ، سَلْنِي                                                                            |
| 14.8  | عَلِي بن أبي طَالِب     | ذَلِكَ امْرُقُ يُدْعَىٰ فِي المَلَاِ الأَعْلَىٰ ذُو<br>النُّورَيْنِ                                   |
| 18.   | عَلِي بن أبي طَالِب     | اللهَ اللهَ، إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ، وَقَوْلَكُمْ:<br>حَرَّقَ المَصَاحِفَ               |
| 100   | عَلِي بن أبي طَالِب     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ                                               |
| 107   | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَاللهِ لَقَدْ نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ                             |
| 107   | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَالَّذِي لَهُ الجَوَارِي المُنْشَآتُ فِي البَّحْرِ<br>كَالأَعْلَامِ، مَا أَمَرْتُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ |
| 107   | عَلِي بن أبي طَالِب     | اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ فِي البِّرِّ وَالبَحْرِ،                                        |
|       |                         | وَالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ                                                                               |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                     |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 175        | عَلِي بن أبي طَالِب     | كَيْفَ وُصِلَ إِلَيْهِ؟!                                                            |
| 178        | عَلِي بن أبي طَالِب     | يَا ابْنَ أَخِي، اجْمَعْ حَشَمَكَ وَمَوَالِيَكَ، ثُمَّ<br>لِيَكُنْ هَذَا رَأْيَكُمْ |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | قَامَ مَعَهُ بَنُو أُمَيَّةِ يَخْضِمُون مَالَ اللهِ خِضْمَةَ الإِبِلِ               |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَاللَّهِ مَا سَاءَنِي ذَلِكَ، وَلَا سَرَّنِي                                       |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | دَمُ عُثْمَانَ فِي جُمْجُمَتِي هَذِهِ                                               |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَاللهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ، وَلَا مَالَأْتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ                     |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ                                                    |
| 144        | عَلِي بن أبي طَالِب     | لَا أُمَّ لَكَ!                                                                     |
| ۱۸۰        | عَلِي بن أبي طَالِب     | بَايَعَانِي بِالْمَدِينَةِ، وَخَلَعَانِي بِالعِرَاقِ                                |
| 191        | عَلِي بن أبي طَالِب     | رُحْ إِلَيَّ عِنْدَ الظُّهْرِ                                                       |
| 198        | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنَّا لَا نَأْكُلُ أُدْمَيْنِ جَمِيعًا                                             |
| 198        | عَلِي بن أبي طَالِب     | خَيِّطُوا لِي هَذَا، بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ                                          |
| 198        | عَلِي بن أبي طَالِب     | صَاحِبُ العِيَالِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ                                                |



| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                         |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195        | عَلِي بن أبي طَالِب     | الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَذَا مِنْ رِيَاشِهِ، أُوَارِي بِهِ<br>سَوْأَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ |
| ۲۰۰        | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ فِي الأُمَمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ                               |
| 717        | عَلِي بن أبي طَالِب     | مَهُ، لَا تَقُلْ هَذَا، هُوَ اليَوْمَ مُؤْمِنٌ كَمَا كَانَ بِالأَمْسِ بِالأَمْسِ                        |
| 7/7        | عَلِي بن أبي طَالِب     | المُشْرِكُونَ لَا يُصَلُّونَ                                                                            |
| 114        | عَلِي بن أبي طَالِب     | يَا حَسَنُ، كُلُّ هَذَا بَيْنَنَا؟!                                                                     |
| 127        | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ                                                                    |
| 4/7        | عَلِي بن أبي طَالِب     | لَوْلَا أَنْ يَتَنَزَّىٰ عَلَيْهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا                         |
| ۸/۲        | عَلِي بن أبي طَالِب     | قَدْ بَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ،<br>فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ                       |
| 177        | عَلِي بن أبي طَالِب     | وَالآنَ                                                                                                 |
|            | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِذَا اسْتَقْبَلُوا القِبْلَةَ، وَقَرَءُوا بِكُمُ القُرْآنَ؛ فَصَلُّوا خَلْفَهُمْ                       |
|            | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنَّهَا مَكِيدَةُ ابْنِ هِنْدٍ                                                                         |





|            |                         | ~~~                                                                                                               |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                                   |
| 777        | عَلِي بن أبي طَالِب     | مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا، وَإِنَّمَا حَكَّمْتُ القُرْآنَ                                                          |
| 72.        | عَلِي بن أبي طَالِب     | أَجَلْ، كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ                                                                      |
| 721        | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخَدَّجُ اليَدِ، أَوْ ذِي ثَدْيٍ                                                           |
| 727        | عَلِي بن أبي طَالِب     | شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ                                                                      |
| 727        | عَلِي بن أبي طَالِب     | أَبَعْدَ إِيمَانِي بِاللهِ، وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ<br>أَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِي بِالكُفْرِ وَلَمْ أَكْفُرْ؟! |
| 727        | عَلِي بن أبي طَالِب     | لَا تُقَاتِلُوا الخَوَارِجَ بَعْدِي، إِلَّا مَعَ إِمَامٍ،<br>فَإِنَّ لَهُمْ مَقَالًا                              |
| 727        | عَلِي بن أبي طَالِب     | فَلَا وَاللهِ، إِنَّهُمْ لَفِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ<br>وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ                                     |
| 107        | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنِّي كُنْتُ أُوَّلَ مَنْ صَدَّقَهُ، لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ                                    |
| 779        | عَلِي بن أبي طَالِب     | غَفَرَ اللهُ لَكُمْ                                                                                               |
| (٧)        | عَلِي بن أبي طَالِب     | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةً                                                       |
| ۲۷۰        | عَلِي بن أبي طَالِب     | اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ                                                               |
| ٥٨٦        | عَلِي بن أبي طَالِب     | إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَلِي هَذَا الأَمْرَ بَعْدِي                                                                  |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي       | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                       |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰        | عَلِي بن أبي طَالِب           | وَاللهِ لَقَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَبَغِضْتُهُمْ، وَمَا<br>بَلَوْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا بِوَفَاءٍ |
| 475        | عَلِي بن أبي طَالِب           | إِنْ أَنَا عِشْتُ، فَسَأَرَىٰ رَأْيِي، وَإِنْ أَنَا مِتُ، فَضَرْبَةٌ مَكَانَ ضَرْبَةٍ                 |
| F07        | عَلِي بن زَيْد بن<br>جُدْعَان | أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي فِتْيَةٍ مِنْ<br>قُرَيْشٍ هَاجَرُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ |
| 140        | عَمَّار بن يَاسِر             | اكْتُبُوا كِتَابًا بِمَا تَذْكُرُونَهُ ؛ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَيْهِ وَأُوقِفَهُ                        |
| 777        | عَمَّار بن يَاسِر             | بَلَىٰ، وَلَكِنَّ اللهَ وَجَدْنَاهُ وَاسِعَ المَغْفِرَةِ                                              |
| AY         | عُمر بن الخطَّاب              | سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ؟! إِذَنْ لَا يَصْطَلِحَانِ                                                       |
| ۸٧         | عُمر بن الخطَّاب              | إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْصَانَا بِكُمْ، وَلَمْ يُوصِكُمْ بِنَا                                         |
| 9.         | عُمر بن الخطَّاب              | أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَكَّةً؟                                                  |
| ٩٠         | عُمر بن الخطَّاب              | إِنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَمُتْ                                                                       |
| 98         | عُمر بن الخطَّاب              | رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ شَقَّ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ                                          |
| 44         | عُمر بن الخطَّاب              | كَانَتْ إِمَامَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، وَقَىٰ اللهُ شَرَّهَا                                        |
| 1          | عُمر بن الخطَّاب              | اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ قَتَلَ مُؤْمِنًا، وَنَكَحَ امْرَأْتَهُ                                           |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثْرِ                                                                                                         |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١          | عُمر بن الخطَّاب        | وَدِدْتُ أَنِّي أَقُولُ الشِّعْرَ، فَأَرْثِي أَخِي زَيْدًا                                                              |
| ١          | عُمر بن الخطَّاب        | مَا عَزَّانِي أَحَدٌ كَتَعْزِيَتِكَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ                                                                  |
| 1.7        | عُمر بن الخطَّاب        | أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾؟ وَقَدْ صُدِدْنَا!                                         |
| ١٠٨        | عُمر بن الخطَّاب        | وقد صدِده .<br>أَمَا تَنْهَاكَ لِحْيَتُكَ؟!                                                                             |
| ١٠٨        | عُمر بن الخطَّاب        | لَوِ اتَّخَذْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ<br>مُصَلَّىٰ؟                                               |
| ١٠٨        | عُمر بن الخطَّاب        | يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ البَرُّ<br>وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؟ |
| 1-9        | عُمر بن الخطَّاب        | عَسَىٰ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ رَبُّهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ                                                      |
| 1.9        | عُمر بن الخطَّاب        | كَيْفَ تُصَلِّي عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنَافِقٌ؟!                                                                            |
| 111        | عُمر بن الخطَّاب        | شَاهَتِ الوُجُوهُ! لَا يُرْغِمُ اللهُ إِلَّا هَذِهِ المَعَاطِسَ                                                         |
| 110        | عُمر بن الخطَّاب        | مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ<br>اللهُ عَلَيْهِ، أَنَا أَنْهَىٰ عَنْهُمَا                    |
| 7//        | عُمر بن الخطَّاب        | أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ                                                                            |
| 114        | عُمر بن الخطَّاب        | تَقَدَّمْ يَا سَلْحَ العُقَابِ                                                                                          |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثْرِ                                                                                                           |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160        | عُمر بن الخطَّاب        | إِنَّهُ لَا أَبَ لَهُ فِي الإِسْلَام                                                                                      |
| 149        | عُمر بن الخطَّاب        | لَئِنْ وَلَّوْهَا الأُجَيْلِحَ؛ لَيَرْكَبَنَّ بِهِمُ الطَّرِيقَ                                                           |
| 19.        | عُمر بن الخطَّاب        | لَا أَبْقَانِيَ اللهُ بَعْدَكَ                                                                                            |
| 197        | عُمر بن الخطَّاب        | تَحَبَّبُوا إِلَىٰ الْأَشْرَافِ وَتَوَدَّدُوا، وَاتَّقُوا عَلَىٰ<br>أَعْرَاضِكُمْ مِنَ السِّفْلَةِ                        |
| 194        | عُمر بن الخطَّاب        | أَيُّهَا الأَصْلَعُ، مَا تَرَىٰ فِي طَلَاقِ الأَمَةِ؟                                                                     |
| 191        | عُمر بن الخطَّاب        | إِنَّهُ مَوْ لَايَ                                                                                                        |
| ٣٤٣        | عُمر بن الخطَّاب        | لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ حَيًّا، مَا تَخَالَجَنِي فِيهِ شَكُّ                                         |
| 707        | عُمر بن الخطَّاب        | لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الإِمَامَ وَإِنْ<br>كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا                                   |
| 777        | عُمر بن الخطَّاب        | قَدْ جَعَلْتُ هَذَا الأَمْرَ فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ مِنَ الرَّهْطِ الَّذِي تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ |
| 444        | عُمر بن الخطَّاب        | هِيَ غَيْرُ خَارِجَةٍ عَنْهُمْ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَكُونُوا<br>فِي الْقِسْمِ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ            |
| 777        | عَمْرُو بْنُ العَاص     | لِيُكْتَبْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَهُوَ أَمِيرُكُمْ                                                                  |
| 777        | عَوْف بنِ مَالِك        | دَخَلْتُ كَنِيسَةَ دَيْرِ يُوحَنَّا، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ<br>مَسْجِدٌ يُصَلَّىٰ فِيهَا                                       |





| الصَّفحَةُ | القائل/الفاعِل/الرَّاوي    | طَرَفُ الأَثَرِ                                                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104        | كِنَانة                    | شَهِدْتُ مَقْتَلَ عُثْمَانَ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ أَرْبَعَ<br>عَشْرَةَ سَنَةً                            |
| ۲          | مُحَمَّد بْنِ الحَنَفِيَّة | إِنَّ القَوْمَ إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا بِنَا وَيُشَيِّطُوا دِمَاءَنَا                            |
| 175        | محمد بن سيرين              | دِماءً ا<br>اذْهَبَا إِلَىٰ ابْنِ سَلَامٍ فَاشْكُرَا لَهُ                                                    |
| 190        | مُحمَّد بن عَلي            | حَمْرَاءَ يَا حُمْرُ، وَبِيضَاءَ يَا بِيضُ، غُرِّي                                                           |
| ۸۱۲        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | غَيْرِي<br>اسْتَعْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي<br>عَلَىٰ الشَّام                        |
| 719        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | على السامِ<br>قُتِلَ إِمَامِي وَابْنُ عَمِّي وَوَلِيُّ نِعْمَتِي مَظْلُومًا<br>وَمَخْذُولًا                  |
| ٠٢٠        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعْصُومًا، فَوَلَّانِي وَأَدْخَلَنِي فِي أَمْرِهِ |
| F07        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | أَسْلَمْتُ عَامَ الْقَضِيَّةِ، وَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ،<br>فَوَضَعْتُ إِسْلَامِي عِنْدَهُ                    |
| 777        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | مَا زِلْتُ أَطْمَعُ فِيهَا مُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ                                                            |
| 799        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | تُرِيدِينَ أَنْ أُرِيَكِ فَضْلَ أَحَدِهِمَا؟                                                                 |
| ٣٠١        | مُعاوية بن أبي سُفيان      | خَبِّرُونِي مَا كَانَ سَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟                                                    |





| الشَّفخةُ | القاتل/الفاعل/الرَّاوي | طَرَفُ الأَثْرِ                                                                                             |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *~*       | مُعاوية بن أبي شفيان   | يَا إِنْنَ أَخِي، قَدِ اسْتَوْمَقَ النَّاسُ لِهَذَا الأَمْرِ، عَبِرُ خَسْمَةِ أَنَّتَ تَقُودُهُمْ           |
| 7~7       | مُعاوية بن أبي شفيان   | إِنِّي قَدُّ كَفَيْنُكَ مَوُّونَةَ الرُّجَالِ، وَوَطَّلُّثُ لَكَ<br>الأَنْسَيَاءَ                           |
| T~5       | مُعاوية بن أبي شفيان   | النَّطُّرِ الحُسَيْنَ بُنَ عَلِي ابْنَ فَاطِعَةَ بِنْتِ<br>رَسُّولِ اللهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| T-3       | مُعاوية بن أبي شفيان   | قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِي،<br>وَمَعْصِبُتُهُ مَرَّةً خَيْرٌ مِنْ مَعْصِيَتِهِ مَرَّنَيْنِ  |
| 4-A       | مُعاوية بن أبي سُفيان  | إِنَّمَا قَتَلَهُمْ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ                                                                  |
| 4-A       | مُعاوية بن أبي شفيان   | أَيْهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَنَا بِخَيْرِكُمْ، وَلَكِنْ<br>خَيْرٌ لَكُمْ                          |
| A-7       | مُعاوية بن أبي سُفيان  | لَمْ يَكُنْ أَحَدُّ يُكَلِّمُنِي فِيهِمْ                                                                    |
| THE       | مُعاوية بن أبي سُفيان  | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ فَهِمْتُ مَا قَصَصْتَ مِنْ أَهْرِ<br>خُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ                             |
| *11*      | مُعاوية بن أبي سُفيان  | إِنْ كَانَ آبُوكَ لِي لَنَاصِحٌ فِيمَاعَنْ رَأْيِهِ فِي خَيْ وَلَيْهِ فِي خَجْرٍ وَأَصْحَابِهِ              |
| PAT       | مكحول                  | لَمَّا حَضَرَتْ مُعَاوِيّةَ الوَفَاةُ، جَمَعَ أَهْلَ يَثْتِهِ                                               |









# كشَّاف

# رِوَايَات أبي عَبد اللهِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

| الصَّفحة | الرَّاوي               | الرِّوَايَة                                                                                                                    |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | أبو بكر الأَثْرَمِ     | أَبُو مَعْشَرٍ قَدْ فَصَّلَهُ وَجَوَّدَهُ                                                                                      |
| 757      | حنْبَل بن إسحَاق       | أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذِهِ المَقَالَةِ                                                                                        |
| ۲۰۶      | إِبْرَاهِيم ابْنِ آزَر | اقْرَأْ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم<br>مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |
| ١٧٨      | أبو بَكر الأثرَم       | اكْتُبْ هَذَا الحَدِيثَ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ فِي خِلَافَةِ عَلِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ                             |
| 729      | أبو بكر المرُّوذِي     | إِنَّمًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ                                                                                        |
| ۳0٠      |                        | إِنِّي أَرَىٰ طَاعَتَهُ فِي العُسْرِ وَاليُّسْرِ                                                                               |
| 757      | مُحمَّد بن الحَكم      | بِئْسَ القَوْلُ هَذَاً!                                                                                                        |
| 140      | رزین                   | بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَمَا نَحْنُ وَحَرْبُ الْقَوْمِ وَذِكْرُهَا؟                                                                |
| 475      | إسحَاق ابن هَانئ       | تَدْرِي مَا الإِمَامُ ؟ الإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ                               |





| الصَّفحة | الرَّاوي                                 | الرِّوَايَة                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460      | أبو الحَارث الصَّائغ                     | تَكُونُ الجَمْعَةُ مَعَ مَنْ غَلَبَ                                                                                      |
| 777      | أبو الفَضل الدُّوري<br>عن بعض أصحَابه    | الحَلِيمِ، وَالسَّيِّدِ: المُعْطِي                                                                                       |
| ٣٣٩      | يُوسُف بن مُوسَىٰ                        | الخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ                                                                                                 |
| 7.7      | حَرِبِ الكَرَمَاني                       | الخَوَارِجُ مَارِقَةٌ، لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ قَوْمًا أَشَرَّ مِنْهُمْ                                                |
| 717      | مُحَمَّد بن عَبْد الله بن<br>إِبْرَاهِيم | رُوِيَ فِي قَتَلَةِ عَمَّارٍ - الفَئِثُ البَاغِيَةُ - ثَمَانِيَةٌ<br>وَعِشْرُونَ حَدِيثًا؛ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ |
| 405      | مُهَنَّا                                 | سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدُ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ                                                                         |
| ۱۷۳      | أَحْمَد بْنِ الحَسَنِ<br>التِّرْمِذِي    | عَلِيٍّ إِمَامٌ عَدْلُ                                                                                                   |
| ۱۷۳      | حنْبَل بن إسحَاق                         | عَلِيًّ خَلِيفَةٌ، رَضِيَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ<br>صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ، وَصَلُّوا خَلْفَهُ                        |
| ١٧٣      | الأَثْرَم/ إِبْرَاهِيم بْنِ<br>الحَارِث  | عَلِيٍّ عِنْدَنَا مِنَ الخُلَفَاءِ                                                                                       |
| ۳0٠      | أبو بكر الأثرَم                          | فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ                                                                             |
| ٠٨٢      | أَبو زُرْعَة الرَّاذِي                   | كُلُّ بَيْعَةٍ كَانَتْ بِالمَدِينَةِ؛ فَهِيَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ                                                         |
| 777      | أبو الحَسَن المَيمُوني                   | كَمْ أُعْجُوبَةٍ لِمُجَالِدٍ؟!                                                                                           |





| الصَّفحة | الرَّاوي                      | الرِّوَايَة                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700      | مُهنَّا                       | لَا أَعْرِفُهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ                                         |
|          |                               | مَعْمَرٌ غَيْرَ حَدِيثٍ                                                                                     |
| ۲۳۰      | إسحَاق الحَربي                | لَا أَعْلَمُ وَلَا أَقُولُ أَنَّ أَحَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ أَفْضَلُ                                          |
|          |                               | مِنْ عَلِيٍّ                                                                                                |
| 7.7      | أَحْمَد بن الحُسَيْن          | لَا تُكَلِّمْهُمْ، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ                                                                 |
| ۲۰۷      | مُحَمَّد بن مُوسَىٰ           | لَا يَأْكُلُ مَعَهُ                                                                                         |
| ٣٣٨      | مُهنَّا                       | لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ قُرَيْشِ خِلَافَةٌ                                                                   |
| 7.7      | يَوسُف بن مُوسَىٰ<br>الحَربي  | لًا، هُمْ مَارِقَةٌ ـ مَرَّ تَيْنِ، مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ                                                  |
| PV7      | مُحَمَّد بن الحَكَم           | لَقَدِ اجْتَرَأً هَذَا!                                                                                     |
| 7.47     | أبو القَاسِم ابن<br>الجَبُّلي | لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدِي فِي تَشْبِيتِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ أَثْبَتَ                                              |
|          | الجبني                        | مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً                                                                                 |
| 72.      | أبو دَاوُد السِّجِستَاني      | لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، لَا يَنْبَغِي أَنْ<br>يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ                            |
| 199      | أبو العبَّاس البِرْتِي        | يُكُونُ عَلَىٰ أَنْ لَا يُبَاعُوا، وَلَكِنِ<br>لَيْسَ يَدُلُّ النَّظَرُ عَلَىٰ أَنْ لَا يُبَاعُوا، وَلَكِنِ |
|          | <i>چ</i> ې ن به پې            | العَمَلُ عِنْدِي أَنْ لَا يُبَاعُوا                                                                         |
| ۲۰۳      | أبو بكر المرُّوذِي            | مَا أَقُولُ فِيهِمْ إِلَّا الخَيْرَ                                                                         |
| 721      | حنْبَل بن إسحَاق              | مَا رَأَيْتُ أَعْظَمَ فِرْيَةً مِمَّنْ لَمْ يُشْبِتْ إِمَامَةَ عَلِيِّ                                      |





| الصَّفحة | الرَّاوي                        | الرِّوَايَة                                                                                             |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717      | أبو أُميَّة الطَّرسُوسِي        | مَا فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ                                                                               |
| 119      |                                 | مَا كَانَ فِي القَوْمِ أَوْكَدُ بَيْعَةً مِنْ عَثْمَان؛ أَجْمَعَ<br>عَلَيْهِ كُلُّهُمْ                  |
| ۲۰٤      | أبو الحَسن المَيمُوني           | مَا لَنَا نَحْنُ وَمَا لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ؟! وَمَا لَنَا وَقِتَالِ هَوُّلَاءِ؟!                    |
| 7.7      | أَحْمَد بن الحَسَن التُّرْمِذِي | مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَقُولَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ؟!                                                |
| 707      | رسَالة مُسَدَّد                 | مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِسْلَامَ عَلِيٍّ أَقْدَمُ فَقَدْ أَخْطَأَ                                            |
| ۱۷۳      | مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ            | مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِإِمَامٍ، إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ                                        |
| 707      | الكحَّال                        | يَذْهَبُ؟!                                                                                              |
| ۲٠٦      | أبو جَعفَر ابن إبرَاهِيم        | نَعَمْ، كُلُّهُمْ وَصَفَهُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿سِيمَاهُمْ<br>فِ وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ﴾ |
| ۲٠٦      | أبو الحَارث الصَّائغ            | هَذَا قَوْلَ حَرُورِيّ، يُجَانَبُونَ، وَلَا يُجَالَسُونَ                                                |
| 727      | عَبْد الله بن أَحْمَد           | هُوَ قَوْلٌ شَدِيدٌ                                                                                     |
| ٣٢٤      | عَبدُوس بن مَالك                | وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً،<br>وَسُمِّيَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ        |
| 729      | عَبدُوس بن مَالك                | وَمَنْ وَلِيَ الخِلَافَةَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ،<br>وَرَضُوا بِهِ                               |





| الصَّفحة | الرَّاوي              | الرِّوَايَة                                                                                                  |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.      |                       | يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، تَأْذَنُ لِي فِي الكَلَامِ؟                                                       |
| 70.      |                       | يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَا أَعْطَوْنِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ<br>اللهِ وَلَا شُنَّةِ رَسُولِ اللهِ         |
| 140      | عَبْد الله بن أَحْمَد | يَا هَؤُلَاءِ، قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي عَلِيٍّ وَالخِلَافَةِ                                                   |
| PY7      | مُحَمَّد بن الحَكَم   | يُرْوَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ<br>خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ |

**⊚**₹~ ~\$









# كَشَّافُ الأَعْلَامِ

| الصَّفْحَةُ                                      | العَلَمُ       |
|--------------------------------------------------|----------------|
| غُثْمَانَ                                        | أَبَانُ بْنُ ا |
| لَحَرْبِيُّ                                      | إِبْرَاهِيمُ ا |
| لنَّخَعِيُّ                                      |                |
| يْنُ الْحَارِثِ                                  |                |
| ئِنُ الْوَلِيدِ                                  |                |
| ئنُ سَعْدِ                                       | إِبْرَاهِيمُ أ |
| عَلَيْهِ السَّلَامُ                              |                |
| دَاوُدَ = عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ          |                |
| ذِئْبٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ       |                |
| رَافِع = عُبَيْدُ اللهِ                          |                |
| يرَةِ الجَوْهَرِيُّ = العَبَّاسُ بْنُ العَبَّاسِ |                |
| يُلِ = مُحَمَّدٌ                                 |                |
| ِ الطَّبَرِيُّ                                   |                |
| ۲۰٦                                              |                |
| عَبْدُ اللهِ                                     |                |
| عِ = عَبْدُ اللهِ                                | ابن سار •      |





### الصَّفْحَةُ ابْنُ سِيرِينَ = مُحَمَّدٌ ابْنُ لَهِيعَةَ = عَبْدُ الله .....١٢٢ .... ابْنُ مَسْرُوق الصُّوفِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ .....١٧٥ ابْنُ مُلْجَم = عَبْدُ الرَّحْمَن .....١٤٠٠ ابْنُ مُلْجَم عَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ مَنْدَهَ = مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.....٢٧٦ ابْنُ مَنْصُور = إِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ ..... ابْنُ مَوْهَبِ = عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ .....١٥٤ ابْنُ هِنْدِ = عَمْرُو بْنُ الْعَاص .... ابْنُ وَهْبِ = عَبْدُ اللهِ الرَّاسِبِيُّ..... ابْنَةُ قَرَظَةَ = فَاخِتَةُ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ ..... ابْنَيْ بُدَيْل = عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن .....١٥٩ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ شَاقْلًا = إِبْرَاهِيمُ ......أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ شَاقْلًا = إِبْرَاهِيمُ .... أَبُو إِسْحَاقَ البَرْمَكِيُّ = إِبْرَاهِيمُ ......أَبُو إِسْحَاقَ البَرْمَكِيُّ = إِبْرَاهِيمُ .... أَبُو الأَعْوَرُ السُّلَمِيُّ = عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ ...... ٢٧٥، ٢٢٦ ٣١٤ ٢٧٥، ٢٢٦ أَبُو الحَارِثِ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ ......أبُو الحَارِثِ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ أَبُو الحَسَنِ الظَّاهِرِيُّ = عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ...... أَبُو الحَسَنِ المَدَاثِنِيُّ = عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ..... أَبُو الدَّرْدَاء أَبُو الفَضْلِ البَاقِلَّانِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ..... أَبُو القَاسِمِ الجَبُّلِيُّ = إِسْحَاقُ......أَبُو القَاسِمِ الجَبُّلِيُّ = إِسْحَاقُ.....



### العَلَمُ أَبُو الْمُثَنَّىٰ الْحِمْصِيُّ ..... أَبُو الْهَيْثَم ابْنُ التَّيْهَانِ ......أَبُو الْهَيْثَم ابْنُ التَّيْهَانِ ..... أَبُو الوَدَّاكِ = جَبْرُ بْنُ نَوْفِ ..... أَبُو الْيَمَانِ = عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ..... أَنُو أُمَامَةَ ......أَنُو أُمَامَةَ ..... أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ ......أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ .... أَبُو بَكْرِ ابْنُ حُمَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المَخْرَمِيُّ = مُحَمَّدٌ ..... أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَسْكَرِ = مُحَمَّدُ بْنُ عَسْكَرِ ..... أَبُو بَكْرِ الآجُرِّيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ......... ٢٥٩، ٢٥٧، ٣٢٧، ٣٥٠ 400 أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ = عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ ....، ٨٦ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٠٩٠ (٩٠ ع٠) ٥٩، ٩٦، ٩٠، ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 3.1, 0.1, 5.1, 4.1, .11, 711, 911, 171, ١٧١، ١٣١، ١٣١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٥١، ١٧١ 341, 041, 241, 141, 281, ..., 417, .77 ٨٤٦، ٠٥٦، ١٥٦، ٦٥٦، ٣٥٦، ١٢٦، ٧٢٦، ١٧٦، ידדי ודדי סדדי דדדי זגדי זדדי דרדי ۲۹۱، ۲۸۸ ، ۲۸۷



### كنائلالطامتنا



#### الصَّفْحَةُ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ... أَبُو بَكْرَ عَبْدُ العَزيز = غُلَامُ الْخَلَّالِ .....١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٦٤، ٢٨١، ٢٦٤ أَبُو ثَوْرِ الفِهْرِيُّ .....أَبُو ثَوْرِ الفِهْرِيُّ ..... أَبُو جَعْفَر ابْنُ إِبْرَاهِيمَ......أَبُو جَعْفَر ابْنُ إِبْرَاهِيمَ.... r.ı.... أَبُو حَفْصً العُكْبَرِيُّ = عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ........... ٢٠٧، ٣١٧، ٣٤٩ 110 ..... أَبُو خَيْثَمَةً = زُهَيرُ بْنُ حَربِ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ...... أَبُو ذَرٍّ ........أيًّا، ١٧٦، ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٨٦، 191,49. أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ......أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ..... أَبُو زَيْد ابْنُ شَبَّةَ = عُمَرُ ..... ٢٨٢، ٢٨٤ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ .......أبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ .......أبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ ..... أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ .....١٩٩ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ..... أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْب ..................... ٩١، ٢٦٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣٠٤، 4.7 ,4.0 أَبُو سَلَمَةَ = ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .....١٨٢، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠ أَبُو صَالِح = ذَكْوَانُ.....أَبُو صَالِح = ذَكْوَانُ.... أَبُو طَالِبً = أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ.....





# والمُكشّا فَامِنَ وَلِهُ فَهَارِس العَلَمُ الصَّفْحَةُ

| 7/7, PY7, 3A7                                | أَبُو طَالِبِ المَكَيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (10£ (107 (101) (1£A (1£•                    | أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَطَّةَ = عُبَيْدُ اللهِ              |
| ٥١، ١٥٨، ١٦٢، ١٦٤، ١٥١، ١٦١، ١٦١،            |                                                                |
| ۳٤٢ ،٣١٧ ، ٢٧٨ ، ٢٥٣ ، ٢٠٧ ، ١٩١ ، ١٨١ ، ١٧٣ | 1                                                              |
| ۱ , ۲٦٣، ٣٤٣، ٦٢٣، ٣٢٣، ٨٨٣                  | أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ                              |
| ۸۲۶                                          | أَبُو عُتْبَةَأ                                                |
| ۲۷۰                                          | أَبُو عَلِيِّ ابْنُ شَاذَانَ = الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ         |
|                                              | أَبُو غَالِبٍ = حَرَقَّزُأبُو غَالِبٍ =                        |
|                                              | أَبُو لُؤْلُوَةً = فَيْرُوزُ المَجُوسِيُّ                      |
| عُثْمَانَعُثْمَانَ                           | أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ جَابِرِ العَطَّارُ = الْحَسَنُ بْنُ      |
|                                              | أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ابْنِ أَبِي العَنْبَرِ |
| ٣٤٨                                          | أَبُو مُحَمَّدٍ البَرْبَهَارِيُّ = الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ       |
|                                              | أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ = الخَلَّالُ           |
|                                              | أَبُو مِخْنَفٍ = لُوطُ بْنُ يَحْيَىٰ                           |
|                                              | أَبُو مَطَرٍأبُو مَطَرٍأبُو مَطَرٍ                             |
| ۳۲۳ ،۳۱۸                                     | أَبُو مَعْشَرٍ = نَجِيحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ               |
| 107 ٢٥١                                      | أَبُو مَلِيحٍ = عَامِرُ بْنُ أُسَامَةً                         |
|                                              | أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّأَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ         |
| ۵۳۷، ۵۷۷، ۷۴۷                                |                                                                |
| ٣٣٤                                          | أَبُو نَضْرٍ = إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ اللهِ                  |
| TT2                                          | ابو نصرٍ = إِسماعِيل بنِ عَبْدِ اللهِ                          |





| الصَّفْحَةُ                            | العَلَمُ                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 171, 771, ΓΑ1, -Γ7, 7Γ7, 7Υ7,          | أَبُو هُرَيْرَةَأَبُو هُرَيْرَةَ                          |
| ۵۷۱، ۱۸۲، ۲۲۷، ۰۲۲، ۵۵۳، ۳۸۳، ۹۸۳      |                                                           |
| ١٥٣                                    | أَبُو وَائِلٍ = شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ                     |
| 11Y                                    | ,                                                         |
| ۳۰۰،۱۷۸،۱۷۳                            |                                                           |
| 111, 771, 071, 171, 711, 191,          | أَحْمَدُ = أَبُو عَبْدِ اللهِ                             |
| ١٩، ٢٠٦، ٣٠٦، ٤٠٦، ٥٠٦، ٢٠٦، ٢١٦، ٣٦٠، | ٩                                                         |
| 137, 237, 107, 477, 477, 677, -27,     |                                                           |
| ۸۲، ۱۳۵۰ ۱۳۲۰ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۸۳۲،      | 7                                                         |
| ٣٨٩ ١٣٥٤ ١٣٥٠ ١٣٤٩ ١٣٤٨ ١٣٤٥ ١٣٤٠      | ع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                   |
|                                        | أَحْمَدُ ابْنُ ثَابِتِ الخَطِيبُ                          |
|                                        | أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ . |
| ۲۰۳ ،۱۷۳                               |                                                           |
|                                        | أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ = ابْنُ حَسَّانَ                 |
|                                        | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ             |
|                                        | الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ                                    |
|                                        | أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ                                     |
|                                        | إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ = ابْنُ الْحَسَنِ                  |
|                                        | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ = ابْنُ هَانِيٍ               |
| ۲۰٤                                    | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آزَرَ                    |



| الصَّفْحَةُ                                                    | العَلَمُ        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| نُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ | إِسْحَاقُ بْرُ  |
| ئ عِيسَىٰئ عِيسَىٰ                                             | إِسْحَاقُ بْرُ  |
| نُ وَحْشِيٍّ                                                   | إِسْحَاقُ بْرَ  |
| بْنُ أُمَيَّةَ                                                 | إِسْمَاعِيلُ    |
| بْنُ عَلِيٍّ                                                   |                 |
| عَنْسِيُّ                                                      | 4               |
| خُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّئ                                      |                 |
| خَعِيًّ                                                        |                 |
| بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّب ١٦٧، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣١، ٢٥١         | الأَشْعَثُ      |
| = أَبُو الْحَسَنِ                                              | -               |
| عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسَانَ                              | الْأَصَمُّ =    |
| ٣٥٤ ، ١٧٨                                                      |                 |
| ٢٦٩ ، ٢٦٦ ، ٢٦٤ ، ٢٦٣                                          | أُمُّ حَبِيبَةً |
| ۳۵۱، ۲٤۰، ۱۸۷                                                  |                 |
| 157                                                            | 4               |
| نالِكِ ١٦٥، ١٦٦، ١٦٥، ١٨٤، ١٧٠، ١٣٩،                           | أَنَسُ بْنُ مَ  |
| ۳۸۳ ،۳٥١ ،۳٤٠                                                  |                 |
| ١٥٤                                                            | البُخَارِيُّ    |
| عَازِبٍعازِبِ                                                  | البَرَاءُ بْنُ  |
| أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍأَ                                      | البِرْتيُّ =    |





#### الصَّفْحَةُ بُر يْدَةُ = ابْنُ الحُصَيْب ..... بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَأَةَ .................... يَشيرُ بْنُ سَعْدِ ..... يَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ..... التُّجيبيُّ = كِنَانَةُ ......ا ١٥٧، ١٥٨، ٢١٦، ٣١٦ ثَايِثٌ = ابْنُ أَسْلَمَ ..... ثَابِتُ بْنُ قَيْس ..... ثَعْلَتُ = أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ...... ٢٦٨ ثَوْبَانُ ......ثَوْبَانُ ..... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ...... ٣٤١، ٣٤٠، ١٩٩، ١٩٩، ١٩٩، ٣٤١، ٣٤٠ عَبْدِ اللهِ .... الجُبَّائِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ .....اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ .... جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ............................... ١٠٩، ١٢٦، ١٨٨، ٢٦٠، ١٢٦، ۰۷۱، ۲۷۲، ۳۷۲ ۲۰۸ ..... ۸۰۶ جَلَةُ بْنُ عَطيَّةً. جَيَلَةُ بْنُ مَسْرُوقِ الغَافِقِيُّ .....٣١٥.... جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب ..... ٢٦٤، ٣٩٣ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ = ابْنُ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ.....١٩٥،١٩٢ جَلَّامٌ الغِفَارِيُّ ...... ٢٨٦ جُمَيعٌ التَّيْمِيُّ = ابْنُ عُمَيْر ..... جُنْدُتُ بْنُ جُنَادَةَ ....... ١٩٢، ٢٨٦

# وللتشافات ولرهفكارس



| الصَّفْحَةُ                   | العَلَمُ                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۹۸ ۸۶۶                       | الجَهْمِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ  |
| 797                           |                                        |
| ١٧٨                           | حَارِثَةُ ثِنُ مُضَرِّبُ               |
| 197 ٢٩١                       | حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ               |
|                               | حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيُّ    |
| ٣٠٥                           | الْحَجَّاجُ بْنُ عَلاطِ السَّلْمِيُّ   |
| ٣١٩                           | الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ = الثَّقَفِيُّ |
| 377, ۲۰7, ۴۰7, ۱۱۳, ۲۱۳, ۳۱۳, | حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ                    |
| 712                           |                                        |
|                               | حُجْرُ بْنُ يَزِيدَ الكِنْدِيُّ        |
| (V) (19V VPI)                 | حُذَيْفَةُ                             |
| 7.7                           | حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ               |
| ۲۳۸ ،۲۳۷                      | حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرِ التَّمِيمِيُّ  |
| ۲۰۰                           | حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ  |
| ٠١٠٨ ،١٠٧ ،١٣٢ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٥  | الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ                  |
| 771, 771, 117, 107, 877, AY7, |                                        |
| PY7, 7A7, 3A7,, Г77, VГ7,     |                                        |
| 777, 377, 077, VP7            |                                        |
| ٠٣٠٠ ، ١٩٦ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٥  | الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ                |
| ۱۰۳، ۲۰۳، ۳۰۳، ۲۰۳، ۲۰۰۷      |                                        |
| ۲۹۷،۳۷٤، ۲٦۸، ۲٦۷             |                                        |







#### الصَّفْحَةُ حُصَيْنٌ = ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن .................. ١٣٠،١٢٥ الحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِ الكِنْدِيُّ ..... حَكيمُ بْنُ جَابِر..... حَكِيمُ بْنُ جَبَلَةً القَيْسِيُّ ..... حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ..... حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ الْهَمَدَانِيُّ ..... حمْيَريُّ . حَوْشَبٌ الْفَهْرِيُّ ..... خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد..... خَالدُ بْنُ خِدَاش ..... خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيُّ (القَصْرِيُّ)..... خَالِدُ بْنُ عُرْ فُطَةَ ..... خَديجَةُ ...... الخِرَقِيُّ = عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ..... خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ ..... دَاوُدُ عَلَيْه السَّلَامُ ..... الدُّوريُّ = الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ..... ذُو الْخُوَيْصِرَة التَّمِيمِيُّ .....ندر التَّميمِيُّ ..... رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ ...... وَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ ..... رَزينٌ ......



# وللكشّا فَامِنَ وَلِهُفَهَا مِس



| الصَّفْحَةُ                          | العَلَمُ                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ٢٣٤                                  | رِفَاعَةُ بْنُ شَدَّادٍ البَجَلِيُّ |
| 101 , 171 , 771 , 101                | رُفَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ      |
| 197                                  |                                     |
| ۱۲۰ ع۲۱، ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ | الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّام          |
| ۹۷۱، ۰۸۱، ۸۹۱، ۳۰۶، ٤٠۶، ۵۰۶، ۸۰۶،   |                                     |
| 717, 117, 117, 117, 007, 317         |                                     |
| ٢٥٦                                  | الزُبَيرُ بْنُ بَكَّارٍ             |
| ٢٣٤                                  | زُرْعَةُ بْنُ البُرْجِ              |
| ١٦٨ ٨٢١                              | زُرْعَةُ بْنُ عُمَرَ                |
| 90                                   | زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ      |
| ٢٦٦                                  |                                     |
| ۳٤١،٢٧٩                              |                                     |
| ١٥٦                                  | زِيَادُ ابْنُ أَبِي مَلِيح          |
| ٠٣٠٨ ،٣٠٥ ، ٣٠٤ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ١١٨    | زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ        |
| ۹۰۳، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۲۳، ۳۱۳، ۵۰۳         |                                     |
| 701 (1AV (1AT                        | زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ                |
| <b>\··</b> ·                         |                                     |
| ٣٩٣                                  |                                     |
| ٣٥٤                                  | سَالِمُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ         |
| ۳۸۸ ،۳٤۳ ،۳۲٦ ،۱۹۷                   | سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة    |





# العَلَمُ

|                               | سُبَيْعُ بْنُ زَيدٍ الحَضْرَمِيُّ                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣١٢                           | السُّرَيُّ بْنُ وَقَاصِ الحَارِثِيُّ                         |
|                               | سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ |
| ٢، ١٠، ١٢، ١٢، ١٥، ١٨، ١٢، ١٦ | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ١٠٩                                 |
| ۳۰۰،۱٦۹                       | سَعِيدٌ = ابْنُ زَيْدٍ                                       |
| ۳۰۷ ،۳۰٦                      | سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبَرِيُّ                    |
| ٠٩٨،١٠١، ٨٩٦                  | سَعِيدُ بْنُ العَاصِ                                         |
| ۳٤٢، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳       | سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ                                     |
| ٠٦٢                           | سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ                |
| ۲۲٥                           | سَعِيدُ بْنُ قَيْسِ الهَمَدَانِيُّ                           |
| ۲۰۰                           | سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ                                    |
| ٧٨١، ١٥٦، ٥٥٦                 | سَلْمَانُ = الفَارِسِيُّ                                     |
| ١٦٤                           | سَلِيطٌ = ابْنُ زَيْدٍ                                       |
| ٣٣٩                           | سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ                                  |
| ٤٠٠ ،٣٩٩                      | سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ                                      |
|                               | سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ                             |
| ۰۸۲ ،۹۸ ،۹۰ ،۸۲ ،۸۸           | سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                              |
| ۲۸۱                           | سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبِ                                       |
|                               | شُودَانُ بْنُ مُحْمَرًانَ                                    |



# ولكتتا فامت ولرهفكارس



| الصَّفْحَةُ                        | العَلَمُ                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ۳٥٢ ،١٤٠                           | سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ الجُعْفِيُّ       |
| ١٧٤                                | السَّيَّارُ = أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ |
| ۲۲۰                                | سَيْفُ بْنُ عُمَرَ                       |
| ۲۳۸                                |                                          |
|                                    | شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ                     |
| ۲۲۰                                |                                          |
| ۳۰٤                                |                                          |
| ۲۵۰، ۲٤٦                           |                                          |
| ۲۲۰                                |                                          |
| 141                                |                                          |
| 194                                |                                          |
| ۲۲۲ ،۲۱۱                           |                                          |
| ۳۱۳                                |                                          |
| ۲۳۸ ۸۳۶                            | صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ العَبْدِيُّ     |
| ٠٦٥ ٥٢٦                            |                                          |
| ٣٣٩                                |                                          |
| ۱۹، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۷۹، ۱۷۹،  | طَلْحَةُ                                 |
| ۰۸۱، ۱۹۸، ۳۰۲، ۲۰۲، ۵۰۲، ۲۰۸، ۳۲۲، |                                          |
| ۸۱٦، ۱۹، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۱۸             |                                          |
| 109                                | طَلْقُ بْنُ حَسَّانَ                     |







### عَاصِمُ بْنُ مِهْذَارِ ......عَاصِمُ بْنُ مِهْذَارِ ..... عَائشَةُ .......... ١٠١، ٢١١، ١١٠، ٢١١، ٢١١، ٢٦١، ٢٦١، ٢٦١، ٨٦١، ٨٦١ 170 176 109 107 11EV 11ET ٥٨١، ٨٩١، ٣٠٦، ٨٠٦، ٥٥٦، ٢٢٦، ٥٩٦، ٢٠٦، ٧٠٦، ٨٠٦، ٥١٦، ٩٨٣ العَتَّاسُ ......ا ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۳٤۳ ، ۳۶۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ ....................... ١٩٤، ٢٦٩، ٢٥٥، ٣٠١، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرَةَ ..... عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَاتِم ..... عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي عَمَيْرَةَ ............................... عَنْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَبَّابِ السُّلَمِيُّ ..... عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ رَوَاحَةَ ......عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ رَوَاحَةَ ..... عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَمُرَةَ ...... عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ..................... ١١٤، ١٢٨، ١٥٣، ٣٨٨ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ هَبَّارِ ......





# عَبْدُ الرَّزَّاقِ = الصَّنْعَانِيُّ ........عَبْدُ الرَّزَّاقِ = الصَّنْعَانِيُّ ..... عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ ..... ١٨٨، ٢٣٩ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي سَرْح ......... عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ...... عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر .................................. عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولِ...... عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ..... عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيْرِ ............ ١٥٧، ١٧٢، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، 419 عَبْدُ اللهِ بْنُ الطُّفَيْلِ البَكَّائِيُّ ....... عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر ....... عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر ..... عَبْدُ اللهِ بْنُ حُجْرِ العِجْلِيُّ ......٥٦٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ الْمِصْرِيُّ ...... عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ................................... ١٠٩، ١١٣، ١٥٠، ١٥٠، ٢٥١، 111, PAI, 077, 177, P77, 737, ۰۰)، ۲۰۱، ۳۲۱، ۷۲۱، ۲۷۰، ۲۰۳، 4.4, 414







### الصَّفْحَةُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ...... عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ............... ١٠٨، ١٥١، ١٥٤، ١٥٥، ١٧٢، ٢٧١، ٢٧٩، ٢٢٩ PO7, PO7, 357, V57, P57, 3V7, 3A7, AA7, 3P7, 0P7, ... 1.T) 7.7, 3.7, ٧.7, 077, 737, . . . . . . . . عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ......عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ .... عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ = السَّفَّاحُ ..... عَنْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةً ..... عَنْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ ....... ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٦٨، ١٦٢، ١٨٧، ١٧١، 377, PY7, PY7, 757 عَبْدُ اللهِ بْنُ مَغَفَّل ......عَبْدُ اللهِ بْنُ مَغَفَّل .... عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ ...... ٢٣٧ عَبْدُ المَلكِ بْنُ عُمَيْر ...... ١٩١، ٢٦٩ عَبْدُ خَيْر .....عَبْدُ خَيْر .....





### عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ ..........عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ ..................... عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعِ ...........عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعِ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ ..... ١٦٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٢٥ عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ .... عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ ................ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ ..... عُتْبَةُ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ................. ١٠٤، ١١٤، ١١٩، ١١٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٣، 371, 071, 571, 471, 871, .71, 171, ۱۳۲، ۳۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۸، 1127 . 120 . 121 . 721 . 721 . 021 . 120 . 189 (10£ (107 (101 (101 (10. (1£A (1£V 001, FOI, VOI, POI, .FI, 7FI, ۳۲۱، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ٩١١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ٣٧١، ٤٧١، ٥٧١، ٧٧١، ٨٧١، ٠٨١، ١٨١، ٨٩١، 7.7, V(7, A(7, P(7, .77, P77, .77) 137, 707, 007, 507, VF7, AF7, (7), 577, 477, 747, 747, 187, 3P7, AP7, PP7, 1.7, .17, 317, ٥١٣، ٣٢٣، ٨٨٣







### الصَّفْحَةُ العرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ السُّلَمِيُّ ..... عَصْمَةُ بْنُ عِصَام ......عَصْمَةُ بْنُ عِصَام ...... عُقْبَةُ بْنُ زِيَادِ الأَنْصَارِيُّ ................ ٢٢٦ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر . 11• ..... عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو، أَبُو مَسْعُودٍ ..... عَلْقَمَةُ بْنُ زَيْدِ الْحَضْرَمِيُّ ..... عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُّ ...... عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بِشْرَانَ..... عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ............... ١٩، ٩٩، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١١١، (177 (171) 271) 071) (71) 771) ١٦٢، ١٦٠، ١٥٥، ١٥١، ١٦٢، ١٦٢، ٥٦١، ٦٦١، ١٦١، ٩٦١، ١٧٠، ١٧١ 741, 741, 341, 041, 141, 441, ۸۷۱، ۹۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱ ٤٨١، ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١، ٩٨١، 197, 190, 196, 197, 197, 091, 091, 191 VP() AP() ..., ٣.7, ٤.7, ٥.7, ...





117, 717, 717, 117, 177, 777, 777 377, V77, A77, .77, 277, OTT 5773 VY73 AY73 PY73 -573 (573) 737, 037, 737, 427, 827, 427 107, 707, 407, 307, 007, -57 177, TY7, OY7, TY7, AY7, (AZ-7A7, 7P7, 3P7, 0P7, FP7, VF7 317, 017, 157, .VT, TVT, EVT. TVO

عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ .......علِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ..... عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ .......... عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ عُمْرُ بْنُ الحَكَم......عُمْرُ بْنُ الحَكَم.... 7.1. 3.1. T.1. V.1. V.1. 6.1. 6.1. VII. 111. 171. 771. 371. 171. 131. 102 (107 (10. (157 (157 (150 (157 141, 341, 341, 041, 141, 441, ۹۷۱، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۷۹ 172 · 772 7373 1373 7073 5072





### العَلَمُ الصَّفْحَةُ

| ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PA7, 3P7, VP7, 1·7, 0/7, F77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 777, 777, 177, 737, 737, 337,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 707, 707, 777, 777, 787, 887,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 44. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عُمَرُ بْنُ قَيْسٍعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ    |
| ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ٠٦٨ ٨٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ                 |
| ۰۰۰۰۰ ۸۰ ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۳۱۲، ۲۰۲، ۲۰۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| V77, X77, P77, TT7, 337, OV7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| TE1 (T1E (T1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| ۳۱۱،۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ٠٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلٍ الهَمَدَانِيُّ |
| ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الأَوْدِيُّ      |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,                                     |
| ۳۰۲،٬۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ       |
| ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عِيسَىٰ بْنُ حَطَّامٍ                   |



# وللكشا فامت ولرهفكارس



| الصَّفْحَةُ   |                                               | العَلَمُ                    |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ٣٤٠           | وسَىٰ ابْنِ المُتَوَكِّلِ                     | عِيسَىٰ بْنُ هُ             |
| ۷۰/۰ ۸/7، ۲/7 | ابْنُ حَرْبِ                                  | الغَافِقِيُّ =              |
| ٣٠٤ ،١٨٤ ،٩٣  | رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | فَاطِمَةُ بِنْتُ            |
|               | يي                                            |                             |
| 10V           |                                               | قُتَيْرَةُ                  |
| ray .117      | ظْعُونِ                                       | قُدَامَةُ بْنُ مَ           |
| ٣٣٨           | دْرِ ابْنِ النَّصْرِ                          | قُرَيْش بْنُ بَا            |
|               | لِيدِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ المُغِيرَةِ     |                             |
|               | ادٍأ                                          |                             |
| ٣٤١           | دِ اللهِ المُزَنِيُّ                          | كُثيِّرُ بْنُ عَبْدِ        |
| ١٣٠           | جْرَةَ                                        | كَعْبُ بْنُ عُ              |
| ۲۲۰           |                                               | كَعْبُ بْنُ مُرَّ           |
| 10£           | ائِلا                                         | كُلَيْبُ بْنُ وَ            |
| ٣١٤           | رِ بَّنِ غِيَاثٍ الكِنْدِيُّ                  | كنَانَةُ بْنُ بشْ           |
| ١٦٣،١٥٧       | صَفِيَّةً                                     | كِنَانَةُ مَوْلَكِي         |
|               |                                               |                             |
|               | ر<br>رو                                       |                             |
|               | ر<br>نَبِ الْهَمَدَانِيُّ                     |                             |
| 44            | يْرَةًيْنَ                                    | مَالِكُ دُرُّ نُهُ          |
| CAA .CAA      | يرة<br>يُرَةَ السُّكُونِيُّ                   | ماراگى ئا <sup>گ</sup> ە ھى |
| 177 (17/\     | ىيرە السلمورىي                                | مارِت بن ت                  |





#### الصَّفْحَةُ مُجَالِدٌ = ابْنُ سَعِيدِ ..... ٢٧٦، ٢٧٧ مُحَمَّدٌ = ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سَوَادِ ................. ٣٧٤، ٢٢٠ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ ............... ١٥٨، ٢١٨، ٣٠٠، ٣٠٦، ٣٠٦، ٣١٥، ٣١٥، ٣١٦ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفيَّة ............................... ١٥٦، ١٧٦، ٣٦٧ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو أُمَيَّةَ ..... مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ رِزْقَوَيْهِ ..... مُحَمَّدُ بْنُ الحَكم.. rva ..... Pv7 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ...... ٣٧٤ ..... مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبِ ..... ١٥٧،١٣١ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .......مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ..... مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ العَبَّاسِ .....٣٢٠.... مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ الزَاهِدُ ..... ١٧٤ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ .. ۳۵۵ ..... مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْفَتْحِ = الْعُشَارِيُّ ..... مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ .....



# والمكتّا فَامِن وَالِهُمَّارِس



| الصَّفْحَةُ                             | العَلَمُ                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۱۰،۲۰۹                                 |                                        |
| ٢٠٧                                     |                                        |
| ٣٢٣                                     | مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَمُحَمَّدُ بْنُ  |
| ١٧٣                                     |                                        |
|                                         | مُخَارِقُ بْنُ حُرَيْثِ الزُّبَيْدِيُّ |
| ۳۰۷،۱۵۷،۱٤۸،۱٤٦                         | مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم                 |
| ٣٢١                                     | مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ               |
| ۳۱۲، ۲۹٦، ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۹۲، ۲۱۳       |                                        |
| ۲۸٤ ،۲۰۸ ،۲۲۰                           | مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ               |
| 107 ٢٥١                                 | المُسَيَّبُ بْنُ نَجَبَةً              |
| 115                                     | مُعَاذُّ = ابْنُ جَبَلٍ                |
| ۲ ١٤٦، ٣٠٦، ١٠٦، ٢٠٦، ٨٠٦، ١٠٦،         | مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ       |
| ۰۲۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، |                                        |
| عام، ۱۱م، ۱۱۸، ۱۲۹، ۲۲۹، ۱۲۲۰           |                                        |
| ٥٣٦، ١٥٦، ٥٥٦، ٢٥٦، ٨٥٦، ١٥٥،           |                                        |
| ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱،      |                                        |
|                                         |                                        |
| 777, 777, 377, 077, 577, 177,           |                                        |
| ۶۷۲، ۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۳۸۲، ۱۸۲،            |                                        |
| ۵۸7، ۲۸7، ۷۸7، ۸۸7، <i>۹</i> ۸7، ۰۶7،   |                                        |





# العَلَمُ الصَّفْحَةُ

| (197) 797) 497) 697) 197) 497)    |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AP7, PP7, 1.77, 7.77, 3.77, F.77, |                                                        |
| ۷۰۰، ۲۰۸، ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۳۰      |                                                        |
| ۷۲۲، ۲۲۲                          |                                                        |
|                                   | مُعَاوِيَةُ بْنُ التَّابُوتِ                           |
| ۳۱۰ ، ۳۱۶                         | مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجِ الكِنْدِيُّ                  |
| ۳۰۰                               | مَعْمَرٌ = ابْنُ رَاشِلًا                              |
| ٢١٦                               | المُعَيْطِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ                  |
| ٢٠٦، ٧١١، ٨١١، ٧٩٦، ٨٩٦، ٨٠٣، ٩٠٣ | المُغبرَةُ = ابْنُ شُعْبَةَ                            |
| ١٣٢                               | المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ                        |
| ٢٨٩ ٩٨٠                           | مَكَحُو لمَكُو ل                                       |
| ۳۱۲                               | المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ |
| ۳۰۰ ،۳۰۶ ،۳۳۸                     | مُهَنَّا = ابْنُ يَحْيَىٰ                              |
| ١٥٨                               | المَوْتُ الأَسْوَدُالمَوْتُ الأَسْوَدُ                 |
| ٣٢٢                               | مُوسَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍمُوسَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ           |
| ۲۷۰ ،۱۸۰                          |                                                        |
| ۲٦٤ ،١٨٨                          | مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                        |
| ۲۷۷ ،۲۰۶                          | المَيْمُونِيُّ = عَبْدُ الْمَلِكِ                      |
| ۰۰۰۰ ۲۶۷                          | _                                                      |
| ١٥٧                               | نَائِلَةُ زَوْجَةُ عُثْمَانَ                           |



### وللكشّا فامت وَالِهُمَارِس



| الصَّفْحَةُ   | العَلمُ                                      |
|---------------|----------------------------------------------|
| ١٣٤           | النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ                    |
| 1)7           | نَصْرُ بْنُ حَجَّاجِ                         |
| ۲۲۰           | النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ                    |
|               | نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ                    |
|               | نَوْفٌ البَكَالِيُّ                          |
| ۱۸۰           | هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                 |
| ۳۲۲           |                                              |
| 127 (120 (122 |                                              |
| ٣٢٠،٢٠٠       |                                              |
| ۲۷۲ ۲۷۲       |                                              |
| 797           |                                              |
| ٠٢٦           | , ,                                          |
| ۲۲۰           | وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ                    |
| 91            | الوَاقِدِيُّالوَاقِدِيُّ                     |
| ۳۰۱           | وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ           |
| ۲۰۹           | وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ (الجَدُّ)              |
| ۲۲٥           | وَرْقَاءُ بْنُ سَمِيِّ الحَارِثِيُّ          |
| ۳۲۰           |                                              |
| ۲۹۸ ۸۶۶       | الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ |
| 54V (10T      | الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ                      |





| الصَّفْحَةُ                                   | العَلَمُ                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۰                                           | الوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَا                                             |
| 19                                            | يَحْيَىٰ بْنُ عُقَيْلٍ                                              |
|                                               | يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ                                               |
| ۲۹٤، ۲۹۳، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ                                        |
|                                               | يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَبْسِيُّ                                |
|                                               | يَزِيدُ بْنُ حُجِّيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ                            |
| ٣٥١                                           | يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الجُعْفِيُّ                                   |
|                                               | يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ                                       |
| ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۰۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۷                 | يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ                                            |
| 3.7° × 4.7° × 1.7° × 1.7°                     |                                                                     |
|                                               | يَعْقُوبُ = ابْنُ إِبْرَاهِيمَ                                      |
| ۲۱۰                                           | يُوسُفُ الصِّدِّيقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                             |
|                                               | يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ                                                |
|                                               | يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الْ |
| 97                                            | يُونُسُ بْنُ مَتَّىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ                            |
|                                               |                                                                     |









# كَشَّاف الأيَّام والمَشَاهِد والأزمِنَة

| الصَّفَحة                                   | اليَوم/ المَشْهَد/ الزَّمَن      |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ١٦٢، ١٥٥، ٣٥١، ٣٥١، ١٢١                     | بَيعَة الرُّضوَان                |
| ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٢                             | جَيش العُسرة                     |
| ٠٨٩ ٩٨٦                                     |                                  |
| عة ۸۷۲، ۹۷۹                                 | عَامِ الجَمَاعة / سَنَة الجَمَاء |
| 11Y                                         | عَام الفَتح                      |
| ٢٥٦                                         | عَام القَضِية                    |
| 11Y                                         | عَام خَيبر                       |
| ٢٦٥                                         | فَتح الشَّام                     |
| ٢٦٠                                         | فَتح مَكَّة                      |
| ٢٣١                                         | لَيلة الهَرير                    |
| ٣٢٥ ،٣١٩                                    | وَقعَة الحَرَّة/ زَمن الحَرَّة.  |
| ۱٦٢،١٥٥،١٥٤،٩١                              | يَوم أُحُد                       |
| ۲۱۷، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ | يَوم الجَمَل                     |
| ۳۰۰،۱٦۸                                     | يَوم الدَّار                     |







#### 











#### كَشَّاف

### الفِرَق والطَّوائِف والمِلل والأقوَام

| الصَّفَحة                            | الفِرقَة / الطَّائفَة / القّوم / المُخَالِف  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۲۰۸                                  | ابْنُ الهُذَيْلِ                             |
| ١٥٩                                  | ابْنَى بُكَيْل                               |
| ٤٠٠                                  | ابْنُ الهُذَيْل                              |
| ۳٤،۱۷۹،۱٦۷،۱٥٩                       | الأَشْتَرِ النَّخْعِيّ                       |
|                                      | الأشعرية = أصحاب الأشعري                     |
|                                      | أصحاب مُسيلَمَةأ                             |
| ۱۱، ۱۹۹۱، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۷، ۳۵۳، ۸۸۳ | أصحَابنا (الحَنَابِلة)أصحَابنا (الحَنَابِلة) |
| ۸۰                                   | الأصَما                                      |
| ۳۹۷،۲۳۱،۱۱۹                          | الإِمَامِيَّة                                |
| ۲۲۲،۲۱۸،۲۱۱،۲۷۹                      | أهل البَصرةأ                                 |
| ٢٠١،١٠٤،١٠٣،١٠٠                      | أَهل الرِّدَّةأ                              |
| 177, 777, 877, 407, 887, 1.7,        | أهل الشَّام ١٢٦، ٥٢٥،                        |
| ٣٠٩، ٧٠٧، ٢١٨، ١١٦                   |                                              |
| ۱۱۱، ۱۷۲، ۲۷۱، ۸۰۲، ۲۰۹، ۸۱۲         | أهل الشُّوريٰأهل الشُّوريٰ                   |
| ۲۱۲، ۳۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۱۹۹۱، ۲۰۳، ۳۰۳   | أهل العِرَاقا١١،                             |







# الفِرقَة / الطَّائفَة / القَوم / المُخَالِف الصَّفَحة

| ۳۰۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۶۲، ۵۶۲، ۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أهل الكُوفة              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۷۲۶، ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أهل المَدينة             |
| ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أهل حِمص                 |
| ۵۱۰ ۱۳۱۰ ۱۹۲۰ ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أهل مِصر                 |
| ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أهل نَجران               |
| ۲۲۲، ۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| ۲۲۱، ۸۲۱، ۸۱۲، ۵۷۲، ۸۷۲، ۲۰۳، ۹۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۔<br>بنی سُدوسب          |
| ۷۰۱، ۸۱۰، ۸۱۲، ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التُّجيبيّا              |
| ٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ۳۹۱،۳۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجُبَّائِيّالجُبَّائِيّ |
| ۲۳۸، ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                        |
| ۲٤٦، ۲۲٥ ، ۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحَكَمينا               |
| ، (۲۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۲۱ ، ۱۸۲ ، ۲۰۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ | الخَوَرِاجِ              |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخَيَّاطِينالنَّاسِين   |
| ۲۸، ۷۲۱، ۲۲۱، ۸۰۲، ۵۰۲، ۲۳، ۱۳۸، ۸۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۹۳۰ ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رُبع المَدينَة           |
| ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رُبع تَمِيم وهَمَدان     |





#### الفِرقَة / الطَّائفَة / القَوم / المُخَالِف رُبع كِندَة ورَبيعَة ..... رُبع مَذحِج وأسَد ...... رَجُلٌ سَدُوسي (المَوْتُ الأَسْوَد) ...... رَجُل مِنْ بَنِي يَشْكُر ..... الرُّوم ......ا ١٠٤، ١٠٢، ٢٥٧ زُرْعَةُ بن البُوْجِ ..... سُلَيْمَانَ بْن حَرْب ......شلَيْمَانَ بْن حَرْب ..... سُوْ دَانُ بْنُ حُمْرَان ..... شَبِيبِ بْنِ رَبْعِيّ ..... الشَّيعة ...... الصَّحابة = أصحَاب رَسُول الله...... ١٨١ ، ٨٦ ، ٩٤ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ٠١٥٠ ١٤٩ ، ١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٣ ، ١٤٠ ۰۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۲۷۱، ۰۰۰، P-7, 707, 307, 007, V07, TV7, ٧٨٦، ٩٩٦، ٧٩٦، ٥٠٣، ٢٣٣، ٢٤٣، TOT, 757, 757, 757, 787, VAY, 187 الصُّفْريَّةِ مِنَ الْخَوَارِجِ .....الصَّفْريَّةِ مِنَ الْخَوَارِجِ .... ضِرَادِ بْنِ عَمْرو ...... عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَأَ (ابْنِ السَّوْدَاء) ...... عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ الرَّاسِبِيّ ...... الغَافِقِيّ ......الغَافِقِيّ .....ا ١٥٧، ٢١٥، ٣١٩، ٣١٥، ٣١٦







# الفِرقَة / الطَّائفَة / القَوم / المُخَالِف الصَّفَحة

| ۲۳۲ ،۱٤٥ ،۱۰٤ ،۱۰۳                       | فَارس / الفُرس               |
|------------------------------------------|------------------------------|
| \oY                                      |                              |
| ٤٠١                                      |                              |
| ٠١٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١١٠ ١١١، ١١١، ١٥١، ١٥١، |                              |
| ۹۲۱، ۳٤٦، ۲۰۱، ۱۲۱، ۲۰۱، ۹۲۱،            | 0.5                          |
| ٥٧٦، ٨٧٦، ١٨٦، ٥٨٦، ٣٠٣، ١٢٣،            |                              |
| ۸۳۲، ۲۲۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳،            |                              |
| 237, 307, 007, 077                       |                              |
| ۳۹۲، ۸۰۲، ۶۳۳، ۸۸۳، ۲۶۳                  | قَوم                         |
| ۲۰۵، ۲۰۶                                 | قَوْمٌ يُظْهِرُونَ السُّنَّة |
| ١٧٥                                      | الكَرْخِييَنالكَرْخِييَن     |
| ٣٢٥                                      | المُتَكَلِّمُون              |
| 150                                      | المَجُوسِية                  |
| ۸۰۱، ۹۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۱۳۱، ۱۳۸             | مُحمَّد ابْنَ أَبِي بَكْر    |
| ۳٦٠،٣٣٩                                  | المُرْجِئَة                  |
| ۸۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲۰، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۳۰، ۲۳۰  | المُعْتَزِلَة                |
|                                          |                              |











### كشَّاف

### احتِجَاجَات المُخَالِف

# خِلَافَة أبي بَكر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

| الصفح | الاحتِجاج                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98    | كَيْفَ يَكُونُ عَدْلًا وَقَدْ مَنَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّهَا |
|       | مِنْ مِيرَاثِهَا؟! وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْهُ مِنَ النِّحْلَةِ لَهَا                            |
| 98    | كَيْفَ يَصِحُّ حَدِيثُ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً»،             |
|       | وَالقُرْآنُ أَثْبَتَ مِيرَاثَ الأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ يُسْمَعُ الحَدِيثُ؟!                                  |
|       | فَلَمْ يَكُنْ مِنَ العِلْمِ بِحَيْثُ يَتَقَدَّمُ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَقَدْ قَالَ عَلَىٰ المِنْبَرِ:           |
| 97    | «وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ» فَإِنْ كَانَ صَادِقًا؛ فَهُوَ دُونَهُمْ، وَإِنْ كَانَ                  |
|       | كَاذِبًا؛ فَالكَاذِبُ لَا يَكُونُ إِمَامًا                                                                  |
| 47    | فَكَيْفَ قَالَ عُمَرُ: «كَانَتْ إِمَامَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، وَقَىٰ اللهُ شَرَّهَا، فَمَنْ عَادَ        |
| 7.4   | إِلَىٰ مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ»؟                                                                             |
| 414   | فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي»؟ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا،     |
| 47    | وَمَا هَذِهِ صِفَتُهُ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ، وَلَا تَصِحُّ لَهُ الخِلَافَةُ                          |
| 99    | فَمَا مَعْنَىٰ اسْتِقَالَتِهِ مِنَ الإِمَامَةِ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟           |





#### الاحتِجَاج الصَّفحَة

فَقَدْ ظَلَمَ بِإِسْقَاطِ القِصَاصِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ بِمَالِكِ بْنِ نُويْرَةَ؟
وَكَيْفَ جَازَ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قَوْلِهِ مُبْحَانَهُ: ﴿لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾؟
مُبْحَانَهُ: ﴿لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِ إِلَّا أَن يُؤَذَكَ لَكُمْ ﴾؟
فَقَدْ كَانَ عَلَىٰ شَكِّ مِنْ إِمَامَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: آلأَنصَارُ أَحَقُّ بِهِذَا الأَمْرِ أَمْ غَيْرُهُمْ ؟﴾
فَلِمَ السَّرَقَ أَحْرَارَ العَرَبِ؟
فَلِمَ السَّرَقَ أَحْرَارَ العَرَبِ؟
فِلْمَ الشَرَقَ أَحْرَارَ العَرَبِ؟
فِلْمَ الشَرَقَ أَحْرَارَ العَرَبِ؟
فِالْأَرْضِ... ﴾ عَلِيًّا وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَالإِثْنَى عَشَرَ إِمَامًا عَلَىٰ مَنْ أَيْهِ بَكْرِ

### خِلَافَة عُمَر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ

الاحتِجَاج الصَّفحَة

فَقَدْ فَعَلَ مَا قَدَحَ فِي إِمَامَتِهِ، وَهُوَ: صَرْفُ الأَمْوَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهَا؛ مِنْ ذَلِكَ: مَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي حَفْصَةَ - ابْنَتَهُ - عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمَ، وَيُعْطِي عَلْمِي عَامٍ، وَمَنَعَ أَهْلَ البَيْتِ خُمُسَهُمْ الَّذِي عَامٍ، وَمَنَعَ أَهْلَ البَيْتِ خُمُسَهُمْ الَّذِي كُلِّ عَامٍ، وَمَنَعَ أَهْلَ البَيْتِ خُمُسَهُمْ الَّذِي كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ، وَأَقْرَضَ مِنْ بَيْتِ المَالِ مِائَتَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَخَالَفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي العَطَاءِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ سَاوَىٰ فِي العَطَاءِ





117

114

#### الاحتِجَاج

فَلِمَ جَنَّدَ الأَجْنَادَ؟ وَوَلَّىٰ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ؟ وَزَادَ فِي الجِزْيَةِ عَلَىٰ مَا ١١٣ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ؟

فَقَدْ كَانَ جَاهِلًا بِالأَحْكَامِ وَالعُلُومِ وَالأَقْضِيَةِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ هَمَّ بِجَلْدِ الحَامِلِ فِي الزِّنَا، حَتَّىٰ بَيَّنَ لَهُ مُعَاذٌ. وَأَنْفَذَ خَلْفَ المَرْأَةِ يَسْتَدْعِيهَا؛ فَأَسْقَطَتْ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ! فَاسْتَفْتَىٰ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَصَارَ إِلَىٰ قَوْلِ عَلِيٍّ؛ فِي إِيجَابِ الغُرَّةِ

فَقَدْ أَبْدَعَ وَأَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَكُنْ؛ فَقَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ، أَنَا أَنْهَىٰ عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا؛ مُتْعَةُ 110 الحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ»

إِنَّمَا سَكَتُوا عَنْهُ تَقِيَّةً وَخَوْفًا مِنْ شَرِّهِ

فَلِمَ تَرَكَ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَىٰ المُغِيرَةِ، وَبَعْدَ أَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا؟

# خِلَافَة عُثمَان رَضِوَٱلِلَّهُ عَنْهُ

الاحتِجَاج الصَّفحَة

فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَشْيَاءُ تُنَافِي الإِمَامَةَ؛ مِنْهَا: ضَرْبُ عَمَّارٍ حَتَّىٰ فَتَّقَ أَمْعَاءَهُ، وَضَرْبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ كَسَرَ ضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ، ١٣٥ وَمَنْعُهُ العَطَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً





| الصَّفحَة | الاحتِجَاج                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187       | فَلِمَ حَرَقَ المَصَاحِف؟                                                                                                                                   |
| 189       | إِنَّهُ كَانَ سَبَقَ إِلَىٰ جَمْعِ القُرْآنِ                                                                                                                |
| 189       | فَجَمْعُ القُرْآنَ مَعْصِيَةٌ، وَبِدْعَةٌ                                                                                                                   |
| 12.       | فَلِمَ حَمَىٰ الحِمَىٰ؟                                                                                                                                     |
| 121       | فَلِمَ نَفَىٰ أَبَا ذَرِّ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ؟                                                                                                               |
| 125       | فَلِمَ آوَىٰ طَرِيدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الحَكَمُ بْنُ فُلَانٍ؟                                                                    |
| 124       | فَلِمَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنِّيٰ؟                                                                                                                        |
| 122       | فَلِمَ تَرَكَ قَتْلَ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِالهُرْمُزَانِ؟                                                                                            |
| 127       | كَانَ يُولِّي أَقَارِبَهُ؛ كَمُعَاوِيَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، وَمَرْوَانَ بْنِ                                                             |
|           | الحَكَم، وَغَيْرِهِمْ                                                                                                                                       |
| 127       | إِنَّهُ كَانَ يُجِيزُهُمْ وَيَخُصُّهُمْ بِالعَطَاءِ، وَكَانَ يُعْطِي مَرْوَانَ جَمِيعَ خُمْسِ إِنَّهُ كَانَ يُعْطِي مَرْوَانَ جَمِيعَ خُمْسِ إِنْهِ يَتَّهَ |
| 154       | إِحْرِيقِيهُ فَلَمْ أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ تَجَاوُزِهِ فِي تَأْدِيبِ الصَّحَابَةِ                                                   |
| 101       | بِالدِّرَّة إِلَىٰ الضَّرْبِ بِالعَصَا؟                                                                                                                     |
| ١٤٧       | فَالكِتَابُ الَّذِي وَجَدُوهُ مَعَ عَبْدِهِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ شَأْنِهِمْ                                                             |
|           | وَشَأْنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَا أَمَرَ بِهِ عَبْدَ اللهِ ابْنُ أَبِي سَرْحٍ؟                                                                             |





| الصَّفحَة | الاحتيجاج                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | فَلِمَ رَقَىٰ عَلَىٰ المِنْبَرِ فَوْقَ المِرْقَاةِ الَّتِي كَانَتْ يَقُومُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ       |
| 154       | عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟                                                                                    |
| 10.       | فَلِمَ انْصَرَفَ يَوْمَ خُنَيْنٍ؟                                                                        |
| 101       | فَلِمَ لَمْ يَحْضُرْ بَدْرًا؟                                                                            |
| 101       | فَلِمَ تَأَخَّرَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؟                                                             |
| 175       | فَلِمَ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ تَرْكِ نُصْرَتِهِ وَخُذْلَانِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ؟                       |
| 175       | فَكَيْفَ سَاغَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ              |
| 112       | نُصْرَتِهِ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ عَدْلٍ؟                                                       |
| 170       | أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا |
|           | فَكُنْ خَيْرَ آكِلٍ؟                                                                                     |
| 177       | فَلَمْ تَرَكَ عَلِيٌّ الإِقَادَةَ مِنْ قَتَلَتِهِ؟                                                       |
| 17.6      | فَكَيْفَ سَاغَ لَهُمْ تَرْكُهُ قَتِيلًا مَطْرُوحًا عَلَىٰ الزُّبَالَةِ أَيَّامًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ |
| 11/       | أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَأْيِهِمْ؟                                                                           |

# خِلَافَة عَلَى رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ

الاحتِجَاج الصّفحة الاحتِجَاج عَنْ مُن الله عُمَا مَن مُن مُن أَنْ مَا أَنْ مَالْمُ الْعَلَامُ مِنْ أَلْمُ الْعَلَامُ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَالِمُ الْمَالِمُ الْعَلَامُ مِنْ أَلْمُ الْمُعْمِعُوا مِنْ أَلْمُ الْمُعْمِلَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَالْمُعْمِلْ مِلْ أَنْ مَا أَنْ مَالْمُعْلَقُوا مِلْ مَالْمُعْمِلْ مِنْ أَلْمُ الْمُعْمِلْ أَلْمُ الْمُعْمِلْ أَلْمُ الْمُعْمِلْ أ

كَيْفَ تَدَّعُونَ الإِجْمَاعَ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ؟ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا حَضَرَ المَسْجِدَ ثَانِيَ اليَوْمِ مِنْ غُدْوَةٍ، وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَيْهِ، وَأَحْضَرَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ١٧٩ مُكْرَهَيْنِ





| الصَّفحة | الاحتِجَاج                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141      | فَقَدْ قَالَ عُبَادَةُ وَأَصْحَابُهُ: إِنَّ عَلِيًّا لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ                           |
| 199      | فَلِمَ اخْتَارَ بَيْعَ أُمَّهَاتٍ الأَوْلَادِ ؟                                                          |
| ۲۰۰      | فَلِمَ حَرَّقَ قَوْمًا بِالنَّارِ ؟                                                                      |
| ۲۰۰      | فَلِمَ وَلَّىٰ مَسْقَلَةُ بْنَ هُبَيْرَةً، وَقَدْ أَخَذَ المَالَ                                         |
| ۲۰۱      | فَلِمَ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ وَابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، حَتَّىٰ أَنْكَرَ رَسُولُ   |
|          | اللهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ                                                                                    |
| 1.7      | لِمَ وَطَأَ جَارِيَةً مِنَ الخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ ؟                                               |
| 1.7      | فَلِمَ قَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ وَسَفَكَ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ؟                                         |
| 510      | كَيْفَ لَا يُفَسَّقُونَ ـ عَائِشَة والزُّبَير وطَلحَة ومُعَاويَة ـ وَقَدْ خَرَجُوا عَلَىٰ                |
| 710      | الإِمَامِ العَادِلِ؟ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الخَوَارِجَ حَكَمْنَا بِفِسْقِهِمْ؛ لِأَجْلِ خُرُوجِهِمْ؟        |
| 710      | كَيْفَ لَا يُكَفَّرُ مَنْ حَارَبَهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ: «حَرْبُكَ         |
|          | حَرْبِي، وَسِلْمُكَ سِلْمِي» ؟                                                                           |
| 710      | فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَتَلَةِ عَمَّارَ: «الفِئَةُ البَاغِيَةُ»                |
| 777      | فَلِمَ حَكَّمَ فِي دِينِ اللهِ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، وَأَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيَّ، وَرَضِي              |
| 111      | بِذَلِكَ؟                                                                                                |
| 777      | فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ - لَمَّا قَالَ لَهُ الأَشْعَثُ مَا قَالَ -: |
| 111      | «إِنَّهَا مَكِيدَةُ ابْنِ هِنْدٍ» كَيْفَ جَازَ التَّحْكِيمُ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهَا مَكِيدَةٌ         |





#### الاحتِجَاج

قَدْ كَانَ يَجُوزُ أَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ مِمَّا تَخَوَّفَهُ لَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُمْ بِالمُضِيِّ عَلَىٰ ١٣٢ الحَرْب

كَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يُحَكِّمَهُمَا، وَهُمَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الحُكْمُ بِالبَاطِلِ
٢٣٣ وَالْهَوَىٰ؟

فَقَدْ حَكَمَا بِخِلَافِهِ؛ لِأَنْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ خَلْعُ الإِمَامِ العَدْلِ بِغَيْرِ حَدَثِ

فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ عَلَىٰ صَوَابٍ، وَأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَلَيْهِ وَقِتَالَهُمْ لَهُ خَطَأٌ؛ فَلَا وَجْهَ لِإِجَابَتِهِمْ إِلَىٰ مَا سَأَلُوهُ

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ القَوْمَ الَّذِينَ طَلَبُوا بِالإِجَابَةِ إِلَىٰ التَّحْكِيمِ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الإِجَابَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ ذِلَّةٌ وَوَهَنٌ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَىٰ رَدِّ الْحَرْبِ مَعَ القُدْرَةِ وَالطَّاعَةِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ زَوَالِ الضَّعْفِ

# إِمَامَةُ مُعَاوِية رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

الاحتِجَاجِ الصَّفحة

تُعَارَضُ هَذِهِ الأَخْبَارُ ـ أي الَّتِي وَرَدَت فِي فَضَائِله ـ بِمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ

هَذَا نُعَارِضُهُ بِمَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُؤْتِ اللهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ»





| الصَّفحة | الاحتِجَاج                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.47     | فَقَدْ قَالَ أَبُو زَيْدِ ابْنُ شَبَّةَ فِي "كِتَابِ الكُوفَةِ»: بُويعَ مُعَاوِيَةُ بِالخِلَافَةِ فِي صَفَرَ، سَنَةَ أَرْبَعِينَ. وَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ تَكُونَ خِلَافَتُهُ دَاخِلَةً تَحْتَ الخَبَرِ |
| ٥٨٦      | فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَخْبَارٌ فِيهَا طَعْنٌ عَلَيْهِ                                                                                                                                             |
| 197      | فَالجَرْحُ أَوْلَىٰ مِنَ التَّعْدِيلِ                                                                                                                                                                      |
| 797      | فَأَبُوهُ قَاتَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأُمُّهُ أَكَلَتْ كَبِدَ حَمْزَةَ عَمِّ النَّبِيِّ، وَهُوَ قَاتَلَ عَلِيًّا، وَابْنُهُ قَتَلَ الحُسَيْنَ                                                |
| ٣٠٤      | فَلِمَ رَدَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ» وَادِّعَاؤُهُ/ زِيَادًا لِأَبِي سُفْيَانَ؟                                                |
| ٣٠٦      | فَلِمَ قَتَلَ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ ؟                                                                                                                                                                        |
| 712      | فَلِمَ قَتَلَ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ ؟                                                                                                                                                               |
| ۳۱0      | فَلِمَ قَاتَلَ عَلِيًّا؟                                                                                                                                                                                   |

### أبواب الإمامة

| الصَّفحَة | الاحتِجَاج                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸       | إِنَّمَا اعْتُبِرَ إِجْمَاعُهُمْ فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي اعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي اعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَظْهَرْ إِجْمَاعُهُمْ |
| 464       | إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْإِثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ بِهِمَا يَثَبُتَ الْقَتْلُ، وَالثَّلَاثُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ ذَلِكَ                                                                      |



وَالفِسْقُ بِخِلَافِهِ



TOT

#### الصَّفحة الاحتِجَاج أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ لَا تَنْعَقِدَ إِلَّا بِعَقْدِ الْأُمَّةِ فِي سَائِرِ الأَطْرَافِ وَالأَقْطَارِ، 779 أَوْ لَا تَنْعَقِدَ إِلَّا بِوَسَطِ الْأَعْدَادِ مِنْهَا بِأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ انْعَقَدَتْ بِعَقْدِ عُمَرَ، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا ٣٣. تَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الوَاحِدِ بأَنَّ الخِلَافَةَ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَبِهَذَا وَرَدَ الأَثَرُ، فَرُوِيَ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ انْعَقَدَتْ بِحَضْرَةِ الأَرْبَعَةِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، وَلِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ لِهَذَا المَعْنَىٰ بِأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ انْعَقَدَتْ فِي الشُّورَىٰ، وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومُ غَائِبٍ ١٣٣ فَأَيُّ مِزِيَّةٍ لِقُرَيْشِ عَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ، مَعَ مُسَاوَاتِهِمْ لَهُمْ فِي شُرُوطِ 727 الإِمَام؟ فَلِمَ جَازَ تَخْصِيصُ وَلَدِ العَبَّاسِ عَنْ ذَوِي القُرْبَىٰ ؟ 252 فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ حَيًّا، مَا تَخَالَجَنِي فِيهِ شَكُّ»، وَسَالِمٌ إِنَّمَا كَانَ مَوْلَى لِامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ 727 مِنَ الأَنْصَارِ، وَهِيَ أَعْتَقَتْهُ فَهَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ قُرَيْشِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ؟ 711 اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِقْرَارِ الإِمَامَةِ، لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ،



477



تُسْتَحَقُّ بِهِ الحُدُودُ

#### الاحتِجَاج

بِأَنَّ الفِسْقَ مَعْنَى يُوجِبُ تَغْيُّرَ صِفَةٍ، لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْإِبْتِدَاءِ؟ مَنَعَ مِنْ صِحَّةِ عَقْدِ الإِمَامَةِ، فَإِذَا طَرَأً؛ أَوْجَبَ الخَلْعَ، دَلِيلُهُ: العَمَىٰ 207 وَالجُنُونُ وَالعَجْزُ عَنِ التَّدْبِيرِ بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ: بِأَنَّهُ يَمْلِكُ الوِلَايَةَ فِي حَالِ فِسْقِهِ أَوْ لَا يَمْلِك. 407 فَقَلَّ مِثْلُ هَذَا - إِذَا تَطَابَقَ الجُنُونُ وَالعَمَىٰ وَالخَرَسُ - أَنْ يُنَصَّبَ عَنْهُ TOV حَاكِمٌ أُمِينٌ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِسْقُ الحَاكِمِ يَمْنَعُ اسْتِدَامَةَ الحُكْمِ كَذَلِكَ الْإِمَامَةُ؛ لِأَنَّ TOV هَذِهِ الوِلَايَةُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ لَمَّا كَانَ الفِسْقُ يُنَافِي ابْتِدَاءَ عَقْدِ الإِمَامَةِ؛ جَازَ أَنْ يُنَافِي اسْتِدَامَتَهَا، TOA كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الإِمَامَةُ جَزَاءٌ لَهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ فَيَسْتَحِقُّهَا، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْضُولِ 471 عَلَيْهِ بِحَالٍ إِذَا جَوَّزْنَا عَلَيْهِ الفِسْقَ، أَدَّىٰ إِلَىٰ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَىٰ إِمَامِ آخَرَ يُقِيمُ عَلَيْهِ 470 الحَدّ لَمَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَخَالَفَ الأُمَرَاءَ وَالحُكَّامَ فِي هَذَا؛ جَازَ أَنْ 470 يُخَالِفَهُمَا فِي بَابِ العِصْمَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مَعْصُومًا مِنْ سَائِرِ القَبَائِحِ وَالذُّنُوبِ، وَمَا





| الصَّفحَة | الاحتِجَاج                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | إِنَّمَا احْتَاجَتِ الأُمَّةُ إِلَىٰ إِمَامٍ لِجَوَازِ وُقُوعٍ مَا فِيهِ الحُدُودُ مِنْهَا                                                                                                     |
| 777       | لَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُمْ؛ لَمَا وَجَبَ نَصْبُ الإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ<br>حَدٌّ يُقَامُ، وَلَا حُكُمٌ يُنَفَّذُ                                                    |
| 777       | لَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ إِمَامًا لِلحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ<br>فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِمَامٌ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِ الدِّينِ فَقَطْ |
| ۳٦٨       | لَا نَقُولُ إِنَّهُمَا جَاهِلَان؛ لِأَنَّ الجَهْلَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا هُوَ                                                                                                |

**⊘**₹00 00









# كَشَّاف الأمَاكِن والمَوَاضِع

| الصَّفحة                               | المَوضع/ المَكَان               |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 190                                    | أَصْفَهَان                      |
| 184                                    | إفْرِيقِيَّة                    |
| ٣٧١                                    |                                 |
| ۳۱۰، ۳۰۹، ۱۷۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۷۱، ۴۰۳، ۱۷۱ | البَصرة                         |
| ١٦٨ ،١٠١، ٨٢١                          | البَقِيع = بَقِيع الغَرقَد      |
| ۲۸۷ ۲۸۶                                | الثُّغُور الشَّامِية            |
| ١٨٣                                    | الحِجَاز                        |
| 159                                    | الحُجُرات                       |
| ۲۲۷، ۲۲۱                               | دُومَة الجَندل                  |
| 151                                    | الرَّبَذة                       |
| ١٣٣                                    | رَحْبة الكُوفة                  |
| ۳٤٢ ، ٣٣١ ، ٢٢٦ ، ٩٢ ، ٨١              | السَّقِيفَة = سَقِيفة بني سَاعد |
| ۳۱۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، ۲۱۸ ، ۱۶۲ ، ۹۲       |                                 |
| ٢٥٦                                    | الشَّامَات                      |





| الصَّفحة                                         | المَوضع/ المَكَان  |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| ٠٣٢، ١٩١، ١٨٠ ، ٩٢                               | العِرَاق           |
| 41                                               | العَريش            |
| ٩٥                                               | فَدَكفَدَك         |
| ٩٠                                               | فِنَاء الكَعبة     |
| (oV                                              | قُسطَنطِينَة       |
| ۲۰۷                                              | قَيْسَارِيَّة      |
| ۲۷۳                                              |                    |
| (۷۱، ۱۹۱، ۳۸۱، ۸۶۱، ۰۰۳، ۸۰۳،                    | الكُوفة            |
| ۳۱۱،۳۱۰،۳۰۹                                      |                    |
|                                                  | مَدَائِنِ الشَّامِ |
| ٠١٨٠ ، ١٧١ ، ١٥٢ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٧١ ، ١٨١ ، | المَدينة           |
| ۲۹۱، ۸۹۱، ۸۱۲، ۸۲، ۲۹۲، ۲۰۳،                     |                    |
| 2-7, 4-7, 614, -27, 127                          |                    |
| ٠٢٥٥٦١                                           | المَربَد           |
| ٢٣٩                                              | مَسجد دمَشق        |
| ٣١٤                                              | المُسنَّاة         |
| ۳۱٤،۱۷۱                                          | مِصر               |
| ۳۰۷،۱۹۸،۱۰۰،۱۰۲،۱۶٤،۹۰                           | مَكَّة             |
| ١٦٢،١٤٣                                          | مِنَىٰ             |
| ٢٠٠                                              | نَواحِي العَرِب    |







| الصَّفحة | المَوضع/ المَكَان |
|----------|-------------------|
| ۲۵۱      | هَمَدَان          |
| ۲۹۳      | اليَرمُوك         |
| ۱۹۰،۱۸۰  | اليَمن            |
|          | ينبُع             |









# كشَّاف الأشعَار

| المُنْخة | القَائِل ا        | الشَّطر الثَّاني                                | الشَّطر الأوَّل                                       |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 117      | مُغنَّبة          | أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إِلَىٰ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ   | هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَىٰ رَاحٍ فَأَشْرَبَهَا          |
| 17.      | عُثمان بن عَفَّان | وَإِنْ مَسَّهَا حَتَّىٰ يَضُرَّ بِهَا الفَقْرُ  | غِنَىٰ النَّفْسِ يُغْنِي النَّفْسَ حَتَّىٰ يَكُفَّهَا |
| 170      | عُثمان بن عَفَّان | وَإِلَّا فَأَدْرِكْنِي وَلَمَّا أُمَزَّقِ       | فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِلٍ          |
| AYA      | حَادِي            | وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ                        | الأَمِيرُ بَعْدَهُ عَلِيٍّ                            |
| AYA      | حَادِي            |                                                 | إِنَّ الأَمِيرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَفَّانَ               |
| AVE      | حَادِي            |                                                 | إِنَّ الأَمِيرَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ                      |
| 717      |                   | نَبْغِي ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الأَسَلْ     |                                                       |
| 142      |                   | إِذَا دَارَتْ رَحَىٰ الحَرْبِ الزَّبُونِ        |                                                       |
| 144      | حَادِي            | أَنَّ الإِمَامَ بَعْدَهُ زِيَادُ                | قَدْ عَلِمَ السَّوَادُ وَالأَمْجَادُ                  |
| 771      | إسماعيل الجميري   | وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقَدْ دَنَتْ لِلْمَغْرِبِ    | رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمَّا فَاتَهُ             |
| ***      | عَلي بن أبي طَالب | فَسَوْفَ أَنْسَ بَعْدَهَا وَأَسْتَمِرُ          | لَقَدْ عَثَرْتُ عَثْرَةً لَا تَنْجَبِرْ               |
|          |                   | <b>€</b> \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                       |
|          |                   | <b>A</b>                                        |                                                       |







# كَشَّافُ الْكُتُبِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ

| الصَّفحَة     | المُؤَلِّف               | الكِتَاب                         |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| 16.           | أبو عَبد الله ابن بطَّة  | الإبَانَة                        |
| 707           | أبو عَبد الله ابن بطَّة  | أحكَام النِّسَاء                 |
| 710           | أبو عَبد الله الشَّيباني | الأَمَالي                        |
| 7.47          | أبو عَبد الله الشَّيباني | التَّاريخ                        |
| ۲0٠           | أبو جَعفَر ابن أبي شَيبة | التَّاريخ                        |
| 711           | أبو بَكر الخَلَّال       | التَّاريخ                        |
| ٠٨٦           | أبو إسحَاق بن شَاقَلا    | تَعَالِيق عَلَىٰ العِلَل         |
| ۷۰۷، ۲۰۷      | أبو حَفص العُكبَري       | تَعَالِيق عَن غُلَام الخَلَّال   |
| 459           | أبو عَبد الله الشَّيباني | جُزء في السُّنة (رسَالة عَبدُوس) |
| 377           | أبو بَكر الخَلَّال       | السُّنة                          |
| ۳٤٩ ،٢٦٤ ،٢٠٥ | أبو بَكرغُلام الخَلَّال  | السُّنة                          |
| 440           | أبو بَكرغُلَام الخَلَّال | الشَّافي                         |





| الصَّفحَة | المُؤَلِّف                          | الكِتَاب           |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 717       | أبو مُحمَّد البَرْبَهَاري           | شَرح السُّنة       |
| ۲۵۷،۲۳۹   | أبو بَكر الأَجُرِّي                 | الشَّريعَة         |
| 444       | أبو بَكر الخَلَّال                  | العِلَل            |
| 72.       | أبو الفَضل الهَاشِمي                | فَضَائِل العَبَّاس |
| 777       | أبو مُحمَّد ابن نَجَبة              | فَضَائل مُعَاوِية  |
| ۸۲7، ۸۸۲  | أبو بَكر الورَّاق                   | فَضَائل مُعَاوية   |
| ۲۷۲       | أبو بَكر المَخرَمي                  | فَضَائل مُعَاوية   |
| 177       | أبو الحَسن ابن رَزقُويه             | فَضَائل مُعَاوية   |
| 347       | أبو بَكر ابن شَاذان                 | الفَوائِد          |
| 7.4.7     | أبو زَيد ابن شَبَّة                 | الكُوفَة           |
| 729       | صَالح بن أحمَد/<br>حَنبَل بن إسحَاق | المِحنَة           |
| 401       | ابن أبي دَاود السِّجستاني           | المَصَابِيح        |
| F07       | الزُّبير بن بَكَّار                 | نَسَب قُريش        |
| 197       | أبو عَبد الله الجَهمِي              | نَسَب قُرَيش       |
| 727       | أبو الحَسَن المَدَائِني             | نَهرَوَان          |

**%** 









# الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلكِتَابِ

| الصَّفْحَةُ                        | المَوضُوعُ                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۰                                 | فَصْلٌ فِي حُكْم نَصْبَةِ الْإِمَامِ                                 |
| ۸۲                                 |                                                                      |
| ለኔ                                 |                                                                      |
| ለ٤                                 | اعْتِبَارُ كَوْنِهِ عَالِمًا                                         |
| ۸٤                                 | اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ذَا رَأْيٍ وَسِيَاسَةٍ                           |
| ۸٤                                 | اعْتِبَارُ كَوْنِهِ قُرَشِيًّا                                       |
| ۸۰                                 | اعْتِبَارُ كَوْنِهِ عَدْلًا                                          |
| ۸۰                                 |                                                                      |
| ۸٦                                 |                                                                      |
| ۸۹                                 |                                                                      |
| ۸۹                                 | 4                                                                    |
| مَةً رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ عَدَالَتِهِ بِمَنْعِهِ لِفَاطِ |
| 98                                 | حَقِّهَا فِي مِيرَاثِهَا وَنِحْلَتِهَا، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ   |
| لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِلْم          | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِأَنْ |
|                                    | بِحَيْثُ يَتَقَدَّمُ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ       |





# لهُمُنَا فَامِنَ وَلِهُمَّارِس المَوضُوعُ

| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِادْعَاءِ جُنُونِهِ؛ لِقَوْلِهِ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي"، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                     |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِاسْتِقَالَتِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ،                |
| وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                          |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ ظلمِهِ بِإِسْقَاطِهِ الْقِصَاصَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ                       |
| رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                   |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ تهجمِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                       |
| بِدَفْنِهِ بِجِوَارِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١٠٠٠                                                              |
| اَحْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِأَنَّهُ قَدْ شَكَّ فِيهَا،                      |
| وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                          |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ ظلمِهِ بِاسْتِرْقَاقِهِ أَحْرَارَ الْعَرَبِ، وَالْجَوَابُ عَنْ                     |
| ذَلِكَ                                                                                                            |
| فَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِّوَاٰلِلَّهُ عَنْهُ                                                                    |
| خِلَافَةُ عُمَرَ بُنِ الْخُطَّابِ رَضِّىَ لِللَّهُ عَنْهُ                                                         |
| صِحَّةُ أَصْلَ تَوَلِّيهِ الْإِمَامَةَ                                                                            |
| فَضَائِلُ عُمَرَ رَضِيَالِلَةُ عَنْهُ                                                                             |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِإِنْفَاقِهِ الْأَمْوَالَ عَلَىٰ                  |
| زَوْجَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ |
| خَالَفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١١٢                                               |





#### المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَم صلاحيَتِهِ للإِمَامَةِ بِأَنَّهُ قَدْ جَنَّدَ الأَجْنَادَ،   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَأَنَّهُ وَلَّىٰ قُدَامَةً بْنَ مَظْعُونٍ، وَأَنَّهُ زَادَ َفِي الْجِزْيَةِ عَلَىٰ مَا أَخَذَ    |
| رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١١٣                        |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ للإِمَامَةِ بِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا             |
| بِالْأَحْكَامِ وَالْعُلُومِ وَالْأَقْضِيَةِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١١٤                          |
| اَحْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ للإِمَامَةِ بِأَنَّهُ قَدْ أَبْدَعَ وَأَحْدَثَ  |
| فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١١٥                                  |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صلاحيَتِهِ للإِمَامَةِ بِتَرْكِهِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَىٰ |
| الْمُغِيرَةِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١١٧                                    |
| خِلَافَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ                                           |
| صِحَّةُ تَوَلِّيهِ الْإِمَامَةَ وَصِحَّتُهُ                                                       |
| 4                                                                                                 |
| فَضَائِلُ عُثْمَانَ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ                                                         |
| فَضَائِلَ عُثْمَانَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ                                                          |
|                                                                                                   |
| فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبَ الْمُخَالِفُ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِمَّا ظَنَّهُ طَعْنًا١٣٥                   |
| فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبَ الْمُخَالِفُ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِمَّا ظَنَّهُ طَعْنًا                      |
| فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبَ الْمُخَالِفُ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِمَّا ظَنَّهُ طَعْنًا                      |
| فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبَ الْمُخَالِفُ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِمَّا ظَنَّهُ طَعْنًا                      |
| فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبَ الْمُخَالِفُ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِمَّا ظَنَّهُ طَعْنًا                      |





| Married Street, Street |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَعَلِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ تَخَاذُلِ الصَّحَابَةِ عَنْ نُصْرَتِهِ بِأَقْوَالٍ لِغُنْمَانَ                    |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُمَا، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                                             |
| بْنِأْمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ تَخَاذُلِ الصَّحَابَةِ عَنْ نُصْرَتِهِ بِعَدَمِ إِفَادَةٍ عَلِيٍّ                 |
| VF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طَالِبٍ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمَا، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                              |
| عُنَّةُ عُنْهُ<br>عَنْهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ تَخَاذُلِ الصَّحَابَةِ عَنْ نُصْرَتِهِ بِتَرْكِهِمْ عُثْمَانَ رَحِ                |
| ٠٠٠٠٠ ٨٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قَتِيلًا فِي مَزْبَلَةٍ لِعِدَّةِ أَيَّام، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَصْلٌ فِي ذِكْرِ السَّبَبِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ                                            |
| ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خِلَافَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ                                                        |
| ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَنْصُوصَاتُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ فِي تَثْبِيتِ إِمَامَتِهِ وَصِحَّتِهَا                     |
| نَهُ بِعَدَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ بِإِكْرَاهِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ عَلَىٰ الْبَيْعَةِ لِعَلِيِّ رَضَاًلِلَّهُ عَ         |
| ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                               |
| الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ بِقَوْلِ عُبَادَةَ فِي أَنَّ عَلِيًّا رَضَالِلَّهُ عَنْهُ لَا يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ، وَ |
| ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَنْ ذَلِكَ                                                                                                      |
| لأُوْلَادِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِاخْتِيَارِهِ بَيْعَ أُمَّهَاتِ ا             |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                       |
| ار مدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِحَرْقِهِ لِأَقْوَامِ بِالنَّا                |
| ِ<br>بُرَةَ الَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمٍ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِتَوْلِيَتِهِ لِمَصْقِلَةَ بُنِّ هُبَيْ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قَدْ هَرَبَ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |





# المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

|       | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِإِرَادَتِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ فَاطِمَةً وَابْنَةِ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱ . | أَبِي جَهْلٍ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ ذَلِكَأبِي جَهْلٍ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ ذَلِكَ                                          |
|       | اخْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِوَطْئِهِ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ         |
| ۲۰۱ . | أَنْ يُقَسَّمَ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَأَنْ يُقَسَّمَ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                 |
|       | حْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِقِتَالِهِ لِلْخَوَارِجِ وَسَفْكِ دِمَاءِ          |
| ۲۰۱.  | لْمُسْلِمِينَلَلَلَ الْمُسْلِمِينَ                                                                                   |
| ۲۰۳.  | لَصْلٌ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا          |
| ۲۰۳.  |                                                                                                                      |
| ۲۰٤.  | اخْتِلَافُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ                                                                                   |
| ۲۰٦.  |                                                                                                                      |
| ۲۰۷.  | تَصْرِيحُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ                             |
| ۲۰۸.  | الدَّلَالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ الْقَوْلِ بِالْإِمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ                               |
| ۲۱۰ . | الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ عُدُولًا مَعَ وُجُودِ الْقِتَالِ بَيْنَهُمْ               |
|       | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فِسْقِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِخُرُوجٍ عَلَىٰ الْإِمَامِ الْعَدْلِ                      |
| ۲۱۰.  | وَهُوَ عَلِيٍّ رَضَّاًلِلَّهُ عَنْهُمْ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                                   |
|       | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرْبُكَ حَرْبِي» عَلَىٰ            |
| ۲۱۰ . | كُفْرِ مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُمْ، وَالْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ                                     |
|       | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتَلَةِ عَمَّارٍ: «الْفِئَةُ      |
| 510.  | الْبَاغِيَةُ»، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                              |





# ولِكُشَا فَامِنَ وَلِهِ فَهَا مِسَ المَوضُوعُ المَوضُوعُ

| الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ مُصِيبٌ فِي طَاعَتِهِ وَمَنْعِهِ لَهُمْ مِنَ الإَفْتِنَاتِ عَلَيْهِ ٢٦٧. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ بِرِضَاهُ بِتَحْكِيمٍ عَمْرِو بْنِ                              |
| الْعَاصِ وَأَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا فِي دِينِ اللهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٢٢                      |
| كِتَابُ التَّحْكِيمِ                                                                                                              |
| الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي التَّحْكِيمِ                                                                              |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فَسَادِ التَّحْكِيمِ بِقَبُولِهِ لَهُ بِالرَّغْمِ مِنْ قَوْلِ الْأَشْعَثِ أَنَّهُ                  |
| مَكِيدَةٌ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                               |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ بِجَوَازِ احْتِمَالِ عَدَمِ وُقُوعِ فَسَادٍ إِذَا أَكْمَلَ الْحَرْبَ،                                     |
| وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                          |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فَسَادِ التَّحْكِيمِ بِجَوَازِ الْخَطَأِ عَلَىٰ الْمُحَكِّمَيْنِ،                                  |
| وَحُكْمُهُمَا بِالْبَاطِلِ وَالْهَوَىٰ فِي دِينِ اللَّهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٣٢                                            |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فَسَادِ التَّحْكِيمِ بِأَنَّ الْحَكَمَيْنِ قَدْ خَالَفَا كِتَابَ اللهِ                             |
| وَ خَلَعَا الْإِمَامَ الْعَدْلَ ـ عَلِيًّا رَضَى لِيُّكُ عَنْهُ ـ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْجَوَابُ                 |
| عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                       |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فَسَادِ التَّحْكِيمِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِجَابَةِ عَلِيٍّ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ                    |
| طَلَبَةَ التَّحْكِيمِ إِلَيْهِ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ عَلَىٰ صَوَابٍ وَأَنَّهُمْ عَلَىٰ خَطَإٍ، وَالْجَوَابُ                        |
| عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                       |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ فَسَادِ التَّحْكِيمِ بِأَنَّ مَنْ مَالَ إِلَيْهِ مِنْ مُعَسْكَرِ عَلِيٍّ رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُ    |
| قَدْ تَرَاجَعُوا عَنْ ذَلِكَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ مَعَهُمْ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٢١                                  |





# المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

| قَوْلُ بَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ بِأَنَّ عَلِيًّا رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ قَدِ انْخَلَعَ مِنَ الْخِلَافَةِ بِخَلْعِ أَبِي     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُوسَىٰ لَهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٣٥                                                                                |
| فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْخَوَارِجِ عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ٢٣٧                                                 |
| الأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَقَتْلِهِمْ١٣٠                                                       |
| مُجَادَلَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ لِلْخَوَارِجِ ٢٤٣                                                        |
| مَنْصُوصَاتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ لَمْ يُشْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ . ٢٤٧ |
| عَلِيٌّ رَضِّاًلِلَّهُ عَنْهُ كَانَ إِمَامَ حَقِّ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ                                                       |
| فَصْلٌ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ أَبِي بَكْرٍ أَمْ عَلِيٍّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ؟                                     |
| فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِفَصْلِ الصَّحَابَةِ وَفَرْضِ حُبِّهِمْ                                                           |
| إِمَامَةُ مُعَاوِيَةِ بْنِ أَبِي سُفيَانٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ                                                           |
| فَصْلٌ فِي إِمَامَةِ مُعَاوِبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ                                              |
| مُقَدِّمَاتٌ يَنْبَنِي عَلَيْهَا الْكَلَامُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُم                             |
| أَصْنَافُ الطَّاعِنِينَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                         |
| تَوَقُّرُ صِفَاتِ الْإِمَامِ فِي مُعَاوِيَةَ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                       |
| فَضَائِلُ مُعَاوِيَةً رَضَىٰٓ لِللَّهُ عَنْهُ٧٥٧                                                                          |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الْانْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِمُعَا وِيَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ بِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنِ         |
| النَّبِيِّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                       |
| فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ وَمُدَّتِهَا                                                |
| تَنَازُلُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْإِمَامَةِ لِمُعَاوِيَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا                                  |





# ولِكُشَا فَامِنَ وَلِهِ فَهَارِس المَوضُوعُ

| الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ «تَدُورُ رَحَىٰ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً؛                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ                                                                                                                                                                                                                                      |
| اَحْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ شُمُولِ الْحَدِيثِ لِخِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                        |
| بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خِلَّافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ                                                                                                                                  |
| الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ» وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ١٥٠                                                                                                                                                                                                           |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ عَدَمِ شُمُولِ الْحَدِيثِ لِخِلَا فَةِ مُعَاوِيَةً رَضِّاً لِلَّهُ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ                                                                                                                                       |
| ابْنُ شَبةً فِي كِتَابِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٨٢                                                                                                                                                                                                       |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الْإِنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةً رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ بِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنِ                                                                                                                                            |
| النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ٢٨٥                                                                                                                                                                        |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الْإِنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ جَرْحَهُ أَوْلَىٰ                                                                                                                                        |
| مِنْ تَعْدِيلِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ٢٩١                                                                                                                                                                                                                 |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الاِنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِّكَالِنَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ قَاتَلَ<br>رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَأُمَّهُ أَكَلَتْ كَبِدَ حَمْزَةً عَمِّ الرَّسُولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر، |
| رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّهُ أَكَلَتْ كَبِدَ حَمْزَةَ عَمِّ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،                                                                                                                           |
| وَ أَنَّهُ قَاتَلَ عَلِيًّا، وَابْنُهُ قَتَلَ الْحُسَيْنَ رَضَالِيُّكُعَنْهُمْ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                      |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الإنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْرَدًّ سُنَّةَ                                                                                                                                        |
| رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»،                                                                                                                                                  |
| وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                      |
| احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الْإِنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَتَلَ الصَّحَابِيَّ                                                                                                                                     |
| حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                           |





# المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

|      | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الإنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ مُعَاوِيَةَ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَتَلَ مُحَمَّدَ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٤. | ابْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِحَٱلِلَّهُ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                 |
|      | احْتِجَاجُ الْمُخَالِفِ عَلَىٰ الْإِنْتِقَاصِ مِن قَدْرِ مُعَاوِيَةً رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ بِقِتَالِهِ لِعَلِيّ     |
| ۳۱۰. | رَضِحَاً لِللَّهُ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                 |
| ۳۱۷  | فَصْلٌ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ مُعَاوِيَةً رَضَّالِلَةُعَنْهُ فِي الْجَنَّةِ                             |
| ۳۱۸  | فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ                                                 |
| ٣٢٤  | فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ، هَلْ تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ؟                        |
| ٣٢٤  | مَنْصُوصَاتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ                                                             |
| ٣٢٥  | اخْتِلَافُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ بِعَدَدٍ                                                  |
| ٣٢٦  | اخْتِلَافُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي افْتِقَارِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ إِلَىٰ شُهُودٍ                                     |
| ٣٣٢  | فَصْلٌ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِي بَلَدٍ فَإِنَّ أَهْلَهُ لَا يَخْتَصُّونَ بِنَصْبِ خَلِيفَتِهِ             |
| ٣٣٣  | فَصْلٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ فَسْخِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ ـ بَعْدَ انْعِقَادِهِ ـ بِدُونِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ         |
| ٣٣٤  | فَصْلٌ فِي خَلْعِ الْإِمَامِ لِنَفْسِهِ                                                                            |
|      | فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْإِمَامَةِ الَّتِي عَلَيْهَا صَلَاحِيَةُ الْخِلَافَةِ                                         |
| ٣٣٨  | كَوْنُهُ قُرَشِيًّا مِنْ أَهْلِ الصَّمِيمِ                                                                         |
| ٣٤٤  | كَوْنُهُ يَتَحَلَّىٰ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَوَقُّرُهَا فِي الْقَاضِي                                        |
|      | كَوْنُهُ بَصِيرًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُدُودِ وَالسِّيَاسَةِ                                  |
| ٣٤٦  | كَوْنُهُ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عِلْمًا                                                                            |





# والمُشَافَات وَلِهُ الْمُرس المَوضُوعُ

| فَصْلٌ فِي انْعِدَامِ صِفَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صِفَاتِ الْإِمَامَةِ، وَتَأْثِيرِ ذَلِكَ فِي خَلْعِهِ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَسُقُوطِ طَاعَتِهِ                                                                                               |
| فَصْلٌ فِيمَا إِذَا حُجِرَ عَلَىٰ الْإِمَامِ فِي إِمَامَتِهِ، هَلْ يُوجِبُ ذَلِكَ خَلْعَهُ؟ ٢٥٩                   |
| فَصْلٌ فِي عَدَمٍ جَوَازِ إِمَامَةً الْمَفْضُولِ وَنَصْبِهِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ، إِلَّا مَعَ                  |
| وُجُودِ عَارِضِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَجُودِ عَارِضِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ                                         |
| فَصْلٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعِصْمَةِ فِي الْإِمَامِ                                                           |
| فَصْلٌ فِي مُحَاجَجةِ الشِّيعَةِ فِي قَوْلِهِمْ بِعِصْمَةِ عَلِيٍّ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ                          |
| فَصْلٌ فِي عَدَم اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَمَ النَّاسِ                                             |
| فَصْلٌ فِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَالِمًا بِالْغَيْبِ                                         |
| فَصْلٌ فِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ                                       |
| فَصْلٌ فِي عَدَمَ جَوَازِ نَصْبَةِ إِمَامَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ٣٨٣                 |
| فَصْلٌ فِيما إِذَا اعْتَقَدَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْعَ إِمَامٍ لِأَمْرٍ فَعَلَهُ، فَهَلْ يَجُوزُ     |
| لَهُمْ نَصْبَةُ إِمَام بِنَفْسِهِمْ أَمْ لَا؟                                                                     |
| فَصْلٌ فِيما إِذَا عُقِدَ الْأَمْرُ لِاثْنَيْنِ تَوَقَّرَتْ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ                       |
| فَصْلٌ فِي تَوْلِيَةِ الْفَاضِلِ لِلْإِمَامَةِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ عَقْدٍ                                          |
| فَصْلٌ فِي صِفَةِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ                                                                             |
| فَصْلٌ فِيمَنْ كَمُلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ، هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا؟ ٢٨٩      |
| فَصْلٌ فِي جَوَازِ أَنْ يَعْهَدَ الْإِمَامُ إِلَىٰ إِمَام بَعْدَهُ دُونَ إِشْهَادِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ٣٩١ |
| فَصْلٌ فِي جَوَازِ أَنْ يَعْزِلَ الْإِمَامُ مَنْ عَهِدً إِلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ                                  |





# المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

| ۳۹۳ . | فَصْلٌ فِي جَوَازِ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَىٰ رَجُلٍ ثُمَّ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْأَوَّلِ أَوْ مَاتَ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | فَصْلٌ فِي جَوَازِ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَىٰ رَجُلٍ وَوِلَايَتِهِ ثُمَّ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِنْ مَاتَ الأَوَّلَ          |
| ۳۹٥ . | بِشَوْطِ تَسْمِيَةِ الثَّانِي                                                                                        |
|       | فَصْلٌ فِي جَوَازِ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَىٰ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ بِوِلَادَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ إِذَا كَانَ عَلَىٰ   |
| ٣٩٦.  | صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ                                                                                                 |
| 497   | فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ                                                                |
| ۲۹۸   |                                                                                                                      |
| 499   |                                                                                                                      |
| ٤٠٠ . | فَصْلٌ فِي جَوَاز دُخُولِ الْإِمَام فِي التَّقِيَّةِ عِنْدَ الْمَخَافَةِ فَقَطْ                                      |









#### الصَّفحة المَوضُوعُ مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ. القسْمُ الْأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ مُؤَلِّفِ الْكِتَابِ.....١١ الفَصْلُ الأَوَّلُ: حَيَاةُ المُوَلِّفِ الشَّخْصِيَّةُ .....١٣... المَبْحَثُ الأَوَّلُ: اسْمُهُ .....١٤ المَبْحَثُ الثَّانِي: نَسَبُهُ ...... المَبْحَثُ الثَّالِثُ: كُنْيَتُهُ ..... المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُهْرَتُهُ ......١٤ المَبْحَثُ الخَامِسُ: لَقَبُهُ ...... الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مَولِدُهُ ......١٤ المَبْحَثُ السَّابِعُ: أُسْرَتُهُ ...... الْمَنْحَثُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ .....١٥ الفَصْلُ الثَّانِي: حَيَاةُ المُؤَلِّفِ العِلْمِيَّةُ ...... المَنْحَثُ الأَوَّلُ: شُيُو خُهُ ..... المَبْحَثُ الثَّانِي: تَلَامِيذُهُ ......اللهُ المَبْحَثُ الثَّانِي: تَلَامِيذُهُ .....



المَبْحَثُ الثَّالِثُ: وَظَائِفُهُ .....اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



# المَوضُوعُ الصَّفْحَةُ

| بْحَثُ الرَّابِعُ: الثَّنَاءُ عَلَيْهِ                                                            | المَ            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بْحَثُ الخَامِسُ: مُوَلَّفَاتُهُ بُحَثُ الخَامِسُ: مُوَلَّفَاتُهُ                                 | المَ            |
| ممَل أَحدَاثِ حَيَاةِ القَاضِي رَحِمَهُ أَللَّهُ المُؤَرَّخَةِ                                    | مُج             |
| رِذَجٌ مِن خَطِّ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ٣٢                      | نَمُو           |
| نِي: دِرَاسَةُ الكِتَابِ                                                                          | القِسْمُ الثَّا |
| بْحَثُ الأَوَّلُ: إِثْبَاتُ نِسْبَةِ الْكِتَابِ إِلَىٰ مُؤَلِّفِهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ٣٤             | المَ            |
| بْحَثُ الثَّانِي: تَحْقِيقُ صِحَّةِ اسْمَ الكِتَابِ٣٧                                             |                 |
| بْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُوَّلِّفِ رَجْمَهُ ٱللَّهُ فِي كِتَابِهِ١٤                         |                 |
| بُحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُوَّلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ الْمُعْتَمَدَةُ فِي كِتَابِهِ٢         | المَا           |
| بحَث الخَّامِس: تَقْدِيرُ زَمَنِ تَصْنِيفِ الْكِتَابِ ٥٠                                          | المَ            |
| بُحَثُ السَّادِسُ: بَيْنَ كِتَابِنَا وَ «كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ» لِلْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ٢٥ | المَا           |
| بْحَثُ السَّابِعُ: أَهَمِّيةُ الْكِتَابِ٥٥                                                        | المَ            |
| بُحَثُ الثَّامِن: المُؤَاخَذَاتُ عَلَىٰ الْكِتَابِ٨٠                                              | المَا           |
| بْحَثُ التَّاسِعُ: أَسْبَابُ عَدَم اشْتِهَارِ الْكِتَابِ٩٠                                        | الم             |
| بْحَثُ العَاشِرُ: وَصْفُ النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ لِلْكِتَابِ١١                  | الم             |
| بْحَثُ الحَادِيَ عَشَرَ: تَقْدِيرُ قَدْرِ الْخَرْمِ الْحَادِثِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ١٤          | الم             |
| بْحَثُ الثَّانِيَ عَشَرَ: عَمَلِي في تَحْقِيقِ الْكِتَابِ ١٦١٦                                    | الم             |
| ذِجُ مِنَ النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ المُعتَمَدَةِ لِلْكِتَابِ٧١                                   | نَمَا           |
| يرُ الخَرْمِ الحَادِثِ فِي النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ مُسْتَدْرَكًا مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ        | تَقْدِ          |
| غتَمَدِ                                                                                           | الْمُ           |



| الصَّفَحَةُ |                                                         | المَوضُوعُ                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A*          |                                                         | فَصْلٌ                         |
| A7          |                                                         | فَصْلٌ                         |
| AT          |                                                         | بِدَايَةُ النَّصِّ المُحَقَّقِ |
| ١٣٥         | عَلَيْهِ بِهِ مِمَّا ظَنُّوهُ طَعْنًا                   | فَصْلٌ فِيمَا تَسَلَّبُوا عَ   |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
| 174         | بِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ             | فَصْلُ فِي ذِكْرِ السَّبَ      |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             | وِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ                             |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
|             |                                                         |                                |
| عَقْدِ؟ ٣٢٤ | لْ تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَال | فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ هَ      |
|             |                                                         |                                |







| الصَّفْحَةُ | المَوضُوعُ                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣         | فَصْلٌ                                                      |
| ٣٣٤         | فَصْلٌ                                                      |
|             | زِيَادَاتُ مُختَصرِ المُعتَمَدِ فِي أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ. |
|             | فَصْلٌ                                                      |
|             | فَصْلٌ فِيمَن كَمُلَت فِيهِ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ والقَضَا  |
| ٣٩١         | فَصْلٌ                                                      |





| الصَّفْحَةُ                                       | المَوضُوعُ                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٢                                               | فَصْلٌ                                                                       |
|                                                   | فَصْلٌ                                                                       |
|                                                   | فَصْلٌ                                                                       |
|                                                   | فَصْلٌ                                                                       |
| T9V                                               | فَصْلٌ                                                                       |
| rax                                               | فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَلِيهِ الْإِمَامُ وَيَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ             |
| r99                                               | فَصْلُ                                                                       |
| ţ.··                                              | فَصْلٌ                                                                       |
| المُمَيَّزُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ فِي | فَصْلُّكِتَابُ بَيَانِ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِعْلُهُ لِيَقَعَ بِهِ |
| ٤٠٣                                               | مَلَابِسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَمَلَابِسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ                   |
| رِسِ لِكَتَابِ الْإِمَامَةِلِكَتَابِ الْإِمَامَةِ | ثَبِتُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ والْكَشَّافَاتِ وَالْفَهَا                  |
|                                                   | ثَبِتُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ                                             |
|                                                   | كَشَّافُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ                                             |
| ۰۲۳ ۳۲٥                                           | كَشَّافُ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ                                         |
|                                                   | كَشَّافُ المَوقُوفَاتِ وَالْمَقُولَاتِ                                       |
| 001                                               | كَشَّافُ رِوَايَاتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ                |
| ٥٥٩                                               | كَشَّاف الْأَعْلَامِ                                                         |
|                                                   | كَشَّاف الْأَيَّامِ وَالْمَشَاهِدِ وَالْأَزْمِنَةِ                           |
| م٧٨٠                                              | كَشَّاف الفرَقَ والطَّوائِف والمِلل والأقوَ                                  |





| الصَّفْحَ | المَوضُوعُ                                     |
|-----------|------------------------------------------------|
| ١١        | كَشَّافُ احْتِجَاجَاتِ المُخَالِفِ             |
| ٠٢        | كَشَّافُ الْأَمَاكِنِ وَالْمَوَاضِعِ           |
| ٠٥        |                                                |
| ٠٦        | كَشَّافُ الْكُتُبِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ |
| λ         | الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْكِتَابِ         |
| ١٩        | الفِهْرِسُ الْعَامُّ                           |

